# حرب الشارشائة سنة

الجزائر وأسبانيا 1792 - 1492

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجنرائر

> تم سحب خذا الكتاب على مطابع دار جاليعث، فسنطينة - الجزائر تحت رقم 133-86

## حرب الثلاثمائة سنة

بين

الجزائر وأسبانيا

1797 - 1297

احمد توفيق المدنني

جميع حقوق النشر محفوظة

### بسير لله الرَّم الرَّح الرَّج الرَّج الرَّ

### تقديم الكتـــاب

أقدم اليوم بسين أيدى الباحثين والقراء ، دراسة تشمسل فى آن واحد عصرا معينا ، هو عصر الدولسة الجزائرية العثمانية ، وحادثا معينا ، هو الغزو الصليبي الاستعماري الاسباني لبلادنا ، وما كان لذلك الغزو من أسباب ومن نقائج ، وما اقترن بسه طيلسة ثلاثة قرون ( ١٤٩٢ – ١٧٩٣ ) من ملابسات ومن تطورات ، ثم أصف الوقائع ، حربية كانت أو سياسية ، وصفا مسهبا ، تسرى به الصورة الحقيقية ، واضحة التقاسيم ، ناصعة الألوان ، لا دخسل فيها للزيف أو للخيال ،

نحوادث هذه اللحمة الهائلة قد بقيت مجهولة لدينا فى تفاصيلها ، رغم أننا كنا أبطالها ، وكنا ضحاياها ، بينما اعتكف الغربيون من مختلف الافاق على دراستها والتعمق فيها ، فنشروا ما عثروا عليه من وثائتها ، والغوا فيها عشرات الكتب ، ونشروا عنها مآت البحوث ، كان أقلها السليم الذى لا يتحر ىالا الحق ، وكان أكثرها السقيم الذى يسير مع الهوى ، فاقتحمت الميدان ، وجست خلال هاتيك الكتب والبحوث ، مها تمكنت من الاطلاع عليه ، استخرج من بينها الحقائق الناصعة ، وأحطم تمكنت من الاطلاع عليه ، استخرج من بينها الحقائق الناصعة ، وأحطم

ما انطوت عليه من كذب وبهتان ، ثم استخلصت من كل ذلك هذا الكتاب

لقد اخترت هذا الموضوع بالذات ، لأنه يتعلق أولا بعياد الدولة الجزائرية الحقيقية ، لاول مرة في تاريخنا ، دولــة ذات معالــم معينة ، وحدود مرسومة ، فوق تراب تشكلت منه أرض الوطن وتكونت فوتنه وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية ، بعد الوحدة الدينية التي كانت القاسم المشترك الأعظم ، وقامت على رأسه دولة لا تنتسب لعائلة ، ولا لقبيلة ، انما تنتسب لوطن معين ، ثم اخترقت هذه الدولة في ميادين الكفاح والجهاد ، ثلاثة ترون ونيفا ، مرفوعة الرأس خفاقة الأعلام ، سائرة ـــ ضمن دائرة الخلافة العثمانية نحو استكمال السيادة المطلقة ، وتحقيق الاستقلال التام • حتى اذا ما ضربها الاستعمار الفرنسي وصرعها حينا من الدهر ، اضمحلت شكلا ولم تضمحل روحا ، وسارت تخترق الظلمات ، تطفع تارة في تيامات شعبية عارمة ، وترسب تارة أخــرى تحــت ارهاق الظالمين ، انما استمرت دائما عظيمة الايمان ، واثقة بالمستقبل ، الى أن انفجرت طامات الشعب الجبار عن ثورته العارمة ، فاذا به يدك صروح الظلم والظالمين ، بين النيران الملتهبة ، والدماء الغزيــرة ، والخرائـــب المتراكمة ، واذا به ينشىء بمحض ارادته ، وبمطلق مشيئتـــه ، دولـــة الجزائر الجديدة ، موق نفس الأرض ، وبين نفس الحدود ، اللي أقام نوتها في مفتتح القرن السادس عشر، الدولة الجزائرية الأولى ·

نهذه الدولة التى أقامها الشعب باعانة الأتراك العثمانيين قد ولدت بين فرث الحوادث ، ودم المعارك العالمية ، خلال عصر تغير فيه وجه الدنيا باكتشاف العالم الجديد ، وتغيرت فيه موازين القوى بين الشرق والغرب ، وتغيرت فيه الصراع الاستعمارى

الأكبر بين الدول البحرية العظمى ، واصطدمت فيه الامبراطوريات الكبرى بعضها ببعض ، ووقفت فيه المسيحية والاسلام وجها لوجه ، ف معركة بقاء أو فناء ، وأخذت فيه العقول تنطلق من العقال ، والشعوب تفجر طاقاتها من أجل الحصول على الحرية والكرامة ، فكان انبثاق فجر دولتنا الجزائرية الأولى ، وليد ذلك التفاعل ، ونتيجة حتمية لذلك الصراع العنيف ، وكان الى جانب ذلك ، عاملا أساسيا من هذه العوامل المتشعبة التى حددت أبعاد الملحمة الكبرى ، في الميدانين السياسي والاقتصادى ، وسبرت أغوارها ، واشتركت في حوادثها اشتراكا فعليا ،

ثم اخترته ، ثانيا ، لان هذه الدولة الجزائرية الاولى ، قد برزت الى الوجود ، وشبت وشابت ، نتيجة لحملة صليبية استعمارية هوجاء ، كاشد ما تكون الحملات الصليبية الاستعمارية عنفا وقسوة وحمية جاهلية ، نكانت أرض الجزائر ، بعد أرض الأندلس ، هدف هذه الحملة وميدان عملياتها الدامية ، فالاسبان الذين تولوا كبر هذه الملحمة ، كانوا يمثلون السيحية رسميا ، يعملون باسمها ، ويحملون شعارها ، يؤيدهم فى ذلك المبابا فى رومة ، ويباركهم من أجل ذلك ، أما الجزائريون ، ومن جساء لنصرتهم ، وجمع شملهم ، وتولى قيادتهم من الأتراك ، فقد كانسوا ليمثلون الاسلام ، يجاهدون فى سبيله ، ويردون العادية عنه ، ويتقربون يمثلون الاسلام ، يجاهدون فى سبيله ، ويردون العادية عنه ، ويتقربون الى الله بالاستشهاد تحت لوائه ، فاقترن الدفاع عن الوطن بالدفاع عن الدولة الناشئة ، الدين ، حتى اذا ما اتخذوا مدينة الجزائر عاصمة لهذه الدولة الناشئة ، أطلقوا عليها اسم : « الجزائر دار الجهاد » وظل هذا هو اسمها الرسمى، من سنسة ١٩١٩ ، الى سنة ١٨٣٠ ،

فالتاريخ لهذه المعمعة العنيفة القاسية الطويلة ، بأكثر ما يمكن من

الصراحة ومن التفصيل ، انما هو واجب مفروض .

ثم اننى اخترته أخيرا ، لكى أصحح حسب الجهد والطاقة والاقتتاع، الكثير من الأوضاع ، فيما يتعلق بتدخل الأتراك فى هذه المعركة الحاسمة والملابسات التى أوجدت ذلك ، وفيما يتعلق بالدور العظيم الأساسى الذى قام به هذا الشعب العملاق ، ساكن هذه البقعة الفسيحة من الأرض التى أصبحت بمحض ارادته ومشيئته تدعى الوطن الجهاد ، والدفاع عن الدين والوطن والحرمات .

اننى خلال كتابى هذا أضع روحى واحساسى وما تجيش به نفسى
بعد الايمان والاقتفاع ، ضمن سير الحوادث ، فالمؤرخ الذى لا يضع
كل ذلك ضمن تاريخه ، والذى لا يبين وجهة نظره بكل أمانة وبكل نزاهة،
عن العوادث وعن الأشخاص ، كان فى تقديرى من رواة القصص ، لا
سن المؤرخين .

وما التاريخ \_ في نظرى \_ الا عسرض وتحليل ، وتعليل وحكم ، فالمؤرخ الحق ، انما هو حاكم نزيه حر الضمير ، يسدرس الوثائق والمستندات ، ويستخرج الحقائق من بين النصوص ، ويستمع بامعان الى ما يتوله هؤلاء وما يتوله هؤلاء ، شم ينظر الملابسات ، ويدرس المحيط ، فاذا ما أسفر أمامه وجه الحق ناصعا ، أصدر حكمه عادلا ، لا عاطفة ولا رياء ولا محاباة ،

سترائى أسلك هذا المسلك خلال هذا الكتاب ، أقول الحق ما أعتقدت أنه الحق ، وأمجد البطولة فى شخص الأبطال ، سواء أكانوا من شيعتى أم من عدوى ، وأسمى الأشياء بأسمائها المحددة ، فأقول عن الخائن أنه خائن ، وأصف النذل بأنه النذل ، فأنت سترانى كما أنا ، خلال الحوادث وخلال حكمى على الأشخاص • ثم انك سترى مع ذلك أننى لا أخجل —
سيرا مع « المودة » — من افساح المجال أمام العامل الاسلامى خلال
هذا التاريخ ، بل أعتبره عاملا أساسيا ذا أثر فعال ، أولا وأخيرا ، فى
تاريخنا الجزائرى ، وأعتقد أن من تغافل عن ذلك العامل ، أو استهان به،
كان قد أنكر أهم مكونات الشخصية ، وكان قد تعمد خيانة التاريخ •

ثم اننى لا أعتبر هذا المغرب العربى الا وحدة واحدة لا شك ولا ريب فى وحدانيتها ، فشعبه شعبنا جميعا ، ورجاله رجالنا جميعا ، رغما عما وقع بسين أجزائه فى مختلف العصور ، وسوا، أكان بعض الرجال من الصالحين أو كانوا دون ذلك فاذا ما أنا حملت على الواحد أو على الجماعة منهم ، وكشفت ارضاء للحقيقة عن المخازى وعن السوءات ، فأنا لا أفعل ذلك الا على بساط مغربى عام ، لا على بساط جزائرى ضيق ،

وهنالك أيضا حقيقتان ، لا محيص عن بيانهما ، قبل الدخول في صلب الكتباب :

أولهما — اننى لست متعصبا للأتراك ، ولا أنسا متعصب ضدهم ، حسبها جرت به تقاليد الكتاب العرب فى العصر الحديث ، انها قصارى أمرى معهم، أننى أذكر الدور البطولى الذي قاموا به خلال عصر الانحلال والقدهور والغزو المسيحى ، فى قيادة الشعب ، وشد أزره ضد العدو المهاجم ، وما اضطلعوا به ، تحقيقا لرغبة الشعب ، من تأسيس الدولة بمعناها الوطنى الحديث ، ومقاومة المهاجم الى أن أبعد نهائيا عسن أرض الوطن ، وجمع الوحدة الوطنية الجزائرية الاسلامية ضمن دولة واحدة، وحول عاصمة واحدة ، وتحت راية واحدة ، رغم أنف الاقطاعية الطاغية، وضد المصالح الخاصة القبلية والطائنية ، غاذا ما نحن ذكسرنا الدولة

الجزائرية ، واذا ما نحن ذكرنا الوطن الجزائري ، فقد ذكرنا الاتراك العثمانيين ، سواء أكنا من المعترفين أو من الجاحدين .

ثم اننى لا أتدخل مع ذلك فى طرائق الحكم ، ولا فى آثار هذه الدولة فى مضمار العلم والعمران ، فذلك ليس فى نطاق بحثى هذا ، وله مجالات أخرى ، ولقد أوضحت رأيى عن ذلك صريحا فى كتابى « محمد عثمان باشا ، داى الجزائر » انما أتول بصفة عابرة ، مفتتما هذه الفرصة ، ان تاريخ الدولة الجزائرية لم يدرس بعد ، ولا يمكن أن يدرس الدراسة الحقة ، الا بعد تعريب الوثائق الطائلة الموجودة الآن فى خزائن الدولة التركية ، من جهة ، وبعد تعريب كامل « دفتر تشريفات » الجزائرى المكتوب باللغة التركية ، والذى هو من بين الوثائق المهمة العديدة ، التى يجب تعريبها ، والتى أخذها الفرنسيون معهم ، عند انسحابهم النهائى من أرض الجزائر ، فهذا العمل العظيم ، الشاق ، انها هو عمل دولة لا عمل أفراد ، يجب أن تتولاه لجنة مختصة من الامناء الثقات ، وبعد ذلك ، وبالقابلة مع النصوص الغربية ، والتى كتب أغلبها لغاية استمعارية مسيحية لا غبار عليها ، يمكن أن يكتب التاريخ الحق لهذه الفترة مسن تاريخنا ، دون تجن أو محاباة ،

وثانيهما ـ اننى لست متحاملا على الأسبان ، وأكن للشعب الأسبانى كل تقدير ، بل انما هى الحقائق التاريخية أجلوها بكل وضوح، فاذا أنا، خلال بحثى هذا ، قد هاجمت المتعصبين ، وسفاكى الدماء ، وناكثى العهود والمواثيق منهم ، فقد اعترفت بكل أمانة ونزاهة ، ببطولة أبطالهم، وحمية مقاتليهم ، بل اننى قد أبرزت بطولات تعمد نفس الأسبان غمط حقها ، أو نكران جهودها ، ولقد حملت على بنى قومى ممن يستحقون

حكم التاريخ الصارم ، مثلما حملت على الأسبانيين الذين يستحقون ذلك ، فليست القضية قضية عنصرية ، انها هي قضية تاريخية مجردة ، يقال للمحسن فيها أنه المحسن ، ويقال للمحسى فيها أنه المحسن ،

واخيرا أقول: أن العالم وحدة ، وما من حادث وقع فى جهة من جهات الأرض الا وكان متأثرا من قريب أو من بعيد بمجرى الحوادث العالمية ، فدراسة أى عصر من العصور ، أو أى حادث من الحوادث الكبرى ، يجب أن يقترن حتما بدراسة الظروف والملابسات التى أحاطت به ، بذلك نضع الأمر فى اطاره الحقيقى ، وتقودنا تلك الدراسة حتما الى تصور الواتع بصغة جلية ، وعندئذ نرى أن ما وقع أنما كان وأجب الوقوع ، وأن النتائج مربوطة باسبابها ، وتلك هى حتمية التاريخ ،

من أجل ذلك ترانى أستهل هذا الكتاب بتمهيد طويل ، أجول به خلال حالة العالم ، ومنه بلادنا ، فى أوائل القرن السادس عشر ، وسندرك بعد الاطلاع على هذا التمهيد ، أن الغزو الأسبانى لبلادنا ، ونشأة الدولة الجزائرية بتعاون بين الشعب وبين رجال النجدة التركية ، انما كانـــا ضربة لازب ، وحتمية واقعية لا مناص منها .

وما تونيقي الا بالله عليه توكلت ، واليه أنيب .

أحمد توفيق ألمدئي



### ١ ــ مخلفات القرون الوسطى :

نستطيع أن نؤكد أن الحروب الدينية المسعورة التي أثارتها أروبا السيحية ضد الاسلام ، والتي كانت في حتيتة أمرها حروبا استعمارية تامة الأركان ، كانت السبب الأساسي في خروج العالم من طور الجهل والظلهات الي طور العلم والنور ، ومن طور استعباد الشعوب وادلالها ، الي طور نهضة الشعوب واسترجاعها شيئا غشيئا حرياتها الطبيعيسة وتمكنها من المشاركة في حكم نعسها أولا ، ثم من فرض ارادتها وتوليها زمام الحكم وتصريف الأمور في بلادها ، أخيرا ،

ولست هذا بذاكر تعاصيل هذه الحروب الثمانية ( ١٠٩٥ ـ ١٧٧٠ )
التي دارت فرق اديم الارض العربية سوربا ـ فلسطين ـ مصر ـ بونس والتي انتهت بالدحار التعصب الديني الوحشي ، والجشع الاستعماري المادي الذي يمت الى اللصوصية وأعمال السلب والنهب بنسب تريب ، انما أنا ذاكر هنا بصغة أكثر ما تكون ايحازا واختصارا ، بعض النتائج العظيمة التي أسغر عنها ذلك الصراع الهائل العطيم ، الذي ألتي الغرب بقضه وقضيضه ، على الشرق الاسلامي ،

ذهب الصليبيون الى البلاد الاسلامية ـ وهـم معتقدون أنهـم سيلاتون هنالك جموعا همجية ، وعصابات وحشية ، ونظاما وثنيا يصادم

تعاليم المسيح ويتنامى مع الاخلاق الكريمة والفضيلة • ( على فرض أن الجماعات الوحشية الصليبية كأنت تفهم معنى الفضيلة والأخلاق ) •

فادا بهم ، ولأول وهلة بعد المدابع الأولى ، يجدون أنفسهم أمام مدنية زاهرة ، وأخلاق كريمة ، ودين سمح ، ورجال ونساء تحليوا بالفضائل وامتازوا بالكمال الانساني الى أقصى حدوده ، ويرون في الشرق الاسلامي الى جانب ذلك عيشا رغدا ، ورفاهية عارمة ، وخيرات دائقة ، ومعالم قائمة ، وقصور ومساجد وديار علم ما كانت تخطر لهمم على بسيال ،

كل ذلك غير من عقيدة الصليبيين في الشهرق والاسهام ، وهذب حواشيهم ، وأدخل الكثير من مدنية الشرق وعوائده وأخلاقه عليهم ، كانوا يرجعون الى بلادهم وهم يحملون عقلية أخرى ، ويغكرون تفكيرا آخر ، ويبذرون ، من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون ، بذور انقلاب عام شمل بلادهم جميعا ، فنا ، وعلما ، وحضارة وعمرانا ، وذلك بتفاعل المدنيات الاسلامية واللاتينية واليونانية ،

من هنالك أشرقت أنوار عصر النهضة على أروبا .

من هنالك ، كما يقول مسيو موليلى ، فى دائسرة المعارف الكبرى ، فعد الصليبيون أول ما فقدوا ذلك التعصب الدينى الذى كسان السبب المباشر للصليبية فقد وجدوا أنفسهم أمام رجال ، أكثسر منهم غنسى وثروة ، وأكثر منهم حذقا فى معرفة أمور الحياة ، يعيشون تحت سماء صافية الأديم ، وأنهم ، كرجال مثلهم ، لا يقلون عنهم قيمة ، ولا أريحية ولا فروسية ، و وأن الكثير من هؤلاء الصليبيين انفهسوا فى حيساة الشرق واتخذوها لنفسهم شرعة ومنهاجا ،

هدا الى جانب ما أحده الصليبيون من الشرق ، من صناعات جديدة، وعلوم ، ونباتات وما أقتبسوه من نظم • ثم ربطوا مع الشرق عسلاقات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق •(')

لكن التأثير الشعبي كان أعطم من كل ذلك ، وأجل خطرا ، فالحروب الصليبية التي قادها الملوك والإشراف والنبلاء ، رعبة في استثمارها لمصلحتهم الخاصة ، ولفائدة الاقطاع الاجرامي الذي كان مخيما على أروبا بأكملها ، قد أدت على عكس ما أراده الأشراف والاقطاعيون الي توسيع حريات الشعب ، والي ادراكه كنه نمسه ، واقتناعه بأنه في بلاده ماحب الحق المطلق ، فانطلقت الشرارة التي فجرت طاقات التحرر في الشعوب ، والتي سارت سيرها المتواصل نحو الانطلاق ، تتعشر أحيانا ، وننهزم أمام العلقاة أحيانا ، لكنها كانت تعلم أنها بعد ذلك التعشر وبعد تلك الهزائم ، سنحقق أهدانها ، وسيكتب لها النصر المبين ،

أول ما بدأ من ذلك ، هو تحرر المدن من سيطرة الاقطاعية في أروبا . وكانت تلك بداية الانطـــلاقة،

ذلك أن النبلاء والانطاعيين الذين تادوا الصليبيات ، كانوا في مسيس الحاجة الى مفادير طائلة من المال ، من أجل جمع الرجال ، والمتناء ما يلزمهم من سلاح وعتاد ، فكان أهل المدن يدفعون تلك المتادير ، مقابل تحررهم من ربقة الأشراف والاقطاعيين ، وهكذا تمزقت الحلقة الاولى من سلسلة الاستعباد ،

<sup>(</sup>۱) أما ما أحدد التسرق عن الجبوع الصليبة مقابل ذلك فيقبول عبه القبلسوف المررخ عسمات لوبون المعد رأينا من حلال أعمال الصبليسين أينما خلوا ، أنهم كانوا عبارة عن وحوش ، يقتلون ويسهبون الاصدقاء و الاعداء على حد صوا، ، وسم يستقمه الشرق أي شيء من وجود هولاء الموحثسين العلاط -، مدنيات العرب من وجود هولاء الموحثسين العلاط -، مدنيات العرب من وجود هولاء الموحثسين العلاط -، مدنيات العرب من وجود هولاء الموحثسين العلاط -،

وما برحت الشعوب تمعن فى تمزيق الحلقات بعد ذلك ، الى أن تحررت بصفة مطلقة ، بعد قرون من الحهود المتواصلة والجهاد المربر،

فلأول مرة فى تاريخ العالم ، يرغم شعب من الشعوب حكومته على الاعتراف بحقه ، وضمان حريته ، وتسجيل مكاسبه فى دستور مكتوب،

كان ذلك سنة ١٣١٥ • وكان الشعب شعب انكلترا • وكان الملك الذي أرغم على امضاء الدستور هو الملك يوحنا ، الذي تولى الملك بعد رتشارد قلب الأسد ، الذي سجل ببطولته ، وبالهزامه في الحروب الصليبية أمام صلاح الدين الأيوبي ، اسمه على صفحات التاريخ ،

كانت خيبات يوحنا متوالية ، سوا، فى سياسته الداخلية أو فى سياسته الخارجية ، فانهسزم فى فرنسا ، وقد كان الانكليز يحتلون شمالها ، انهزاما شنيعا ( ١٣١٤) وانهزم أمام البابا ، واضطر لاعسلان تبعيته لسلطان رومة ،

يومئذ ثار الشعب والبورجوازية وثار معهما الاشراف والنبلاء ، اذ أدركوا أن عهد ملوك الاطلاق لا يؤدى بالأمم الا الى الخراب والدمار، وكان من نتيجة ثورتهم أن اضطر الملك لاعلان الميثاق الأكبر ، ( 10 جوان ١٢١٥ ) \*

ومما يقتضيه ذلك الميثماق :

٢ ــ لا يمكن الملك وحكومته فرض ضريبة على الشعب الا بعدم
 مصادقة مجلس ممثلى الأمة ٠

٣ ــ يعترف الملك للشعب بحقه في الثورة وحمل السلاح ضد الملك
 والحكومة ، في حالة ما إذا وقعت منهما محالفة لنص هذا الميثاق .

لكن الملك هنرى الثالث ، ( ١٣١٦ ــ ١٣٧٣ ) الذى خلف الملك يوحنا السالف الذكر ، كان خاملا ، ضعيف الارادة ، معتمدا فى ادارة معلكته على رجال من العرنسيين والايطاليين ، وكان من نتائج سياسته الهوجاء أن منبى الجيش الامكليزي بامهزامات كبيرة خارج البلاد ،

وثارت ثائرة الشعب من جديد ، وجمعت الثورة تحت قيادة أحد كبار الاقطاعيين ، الشعب والنبلاء والبورحوازية ورحال الدين ، وأعلنت الثورة قيام البارلمنت ، سنة ١٣٣٩ ، وهو أول حكم نيابى منظم في العمالم ،

وكان أول شيء عمله « البرلمنت » هو رفض المصادقة على ما كان يطلبه الملك من مال ، للتيام بحروبه الهوجاء ومصالحه الخاصة ، واضطر الملك أخيرا ، سنة ١٣٨٥ ، أن يقسم على احترام الدستور والبرلمان الموسيع .

وشاهد العالم يومئذ شيئا غريبا : شاهد ممثلى الشعب ، وخاصة منهم الأشراف والبورجوازية ورجال الدين ، يجتمعون بصغة منتظمة ثلاث مرات في السنة للاطلاع على حالة الدولة والنظر في شؤون الأمة، ثم ينتخبون من بينهم ١٥ رجلا ، يطلقون عليهم اسم « المجلس الخاص » يتولى الحكم مع الملك ، ويراقب سير الأمور العامة ،

ومنذ سنة ١٢٦٥ ، أخذ الشعب يوسع حرياته ، غلم يبق المجلس

مهثلا لبعض الطبقات العليا ، بل أصبح يمثل كامل الشعب الأمكليزي .

والتنتى الثبعب الفرنسي أثر الشبعب الانكليزي في ذالك المضمر وحاول أن يغرض ارادته ، وأن ينال حقوقه ، شيئًا نشيئًا .

فى سنة ١٣٥٦ ، كان ملك فرنسا يوحنا الطيب يخوض غمار نلك الحرب الصروس ، التى كان هدفها اما استقلال فرنسا بنفسها ، او تبعيتها للمهلكة الانكليزية ، ولكل من المكرتين أنصار وشيعة ، داحل البلاد الفرنسية ، ثم انهزم الملك هزيمة منكرة أمام الانكليز وأنسارهم وسيق أسيرا ذليلا الى لندرة ،

تولى يومئذ زمام الأمر ولى العهد شارل ، ولم يكن لديه من مال ، ولم يدق حوله من جند ى مالانهيار كان تاما ، والهزيمة كانت عارمه •

أدرك يومئذ أن لا ملجأ له ألا الشعب ، وأن هذه الجموع التي كانت تحكم ، وميد الذل في أرجلها ، وسيف الجلا دفوق أعناقها ، انما هي القاعده الحقيقية التي لا يمكن حكم بدونها ، ولا يرتكز سنظام الاعليها ، فدعا لعقد اجتماع يحضره ممثلو طبقات الأمسة : الأشسسراف الانتطاعيون ، ورجال الدين ، وعامة الشعب ،

برزت حينئذ زعامة شعبية خــلال اجتماعات المجلس هي زعامة التيان مرسيل ، عميد تجار باريس ، وأخذ المجلس يطــالب بحقــوق وحريات للبورجوازية ، لم تكن تخطر على المالكين والأشراف الانتطاعيين ببـــال ،

واضطر وليي العهد القائم مقام الملك ، من أجل الحصول على المال والرجال الستمرار الحرب ، أن يملن استجابة الرادة المحلس سنسة

١٣٥٧ ، « الميثاق الكبير » الذي يقتضى جعل المحلس العام دوربا ، واحداث اصلاحات عظيمة في الادارة ، وعلى الأخص أن يدخل ضمن مجلس المنك الخاص ، رجالا من الذيب اختارهم ورضى عنهم الزعيم البورجوازي اتيان مرسيل ،

لكن نائب الملك ما كان يومئذ الا مخادعا ، فبمجرد ما تمكن مسن حاجته ، نقض العهد سنة ١٣٥٨ وأراد حرمان الشعب مسن بصيص الحرية الذي حصل عليه ،

وكان الشعب بالمرصاد • متام الزعيم البورجوازى اتيان مرسيل على رأس جماهير الشعب الكادحة ينادى باعادة الحتوق ، وتوسيعها وغل أيدى الملك والنبلاء • ثم هاجم الشعب وعلى رأسه الرعيم اتيان مرسيل قصر الملك ، وقتل اثنين من المارشالات الذين كان الملك يعتمد على احلاصهم ، وكانا من أكثر خصوم الشعب شدة وعنادا • واثر هذه الثورة الشعبية ، اضطر نائب الملك للخروج من باريس ، وأحذ يستعد للرجوع اليها من حديد ، على رأس جيش يعيد للملكية ما نقدته مسن سلطة ومسن هيية •

يومئذ رأى اتيان مرسيل ومن معه ، أمه لا تمكن مقاومة المسلك ، ولا يمكن تتنقىق المكاسب الضئيلة ، الا بالاتحام للشعب .

فى تلك الأيام ، كانت الثورة الشعبية التى يدعوها التاريخ باسم « الجاكرية »(١) قائمة على قدم وساق ، وقد سئم تلك الحياة التى هى شر من حياة العبيد ، وتلك المعاملة النطة الغليظة النى كان يعامل بها من قبل الأشراف والاقطاعيين الذين حالوا بينه وبين أرضه ، وسلبوه كل

داً كتاب البيلاء والافطناعيون يطنفيون باستمار البيم فحدثه على السينفوي عيامل الارمى ء

ما منحه الله للبشر من حقوق الحياة ، فحمل السلاح ، تحت قياده عليوم كان وأحد يحارب الاقطاعيين ورجال السلطة مهما كانوا ، ودامت ملك الثورة شهرا ( ٢٨ ماى – ٢٤ جوان ) ٠

مارسلاتيان مديده من باريس الى هذه التسورة معينا لها مستعينا بها و لكن المسعى قد خاب من الجانبين معا و دلك أن المدن الكبرى في الناحية الشمالية الغربية من فرنسا ، قد امتنعت عن مساعده الثورة ، وأخذ الثائرون وكانوا قد أصبحوا تحت حكم الافطاع المثلم أشبه بالحيوان منهم بالانسان ، يرتكبون انتقاما الجرائم والوبعات وأعمال التخريب والتحطيم والنهب والسلب ما جعل الناس — ولو كانوا يذوقون من أغلال الاستعباد الشيء العظيم — يمسكون عن مساعدتهم فاخنقت الحركتان اخفاقا ذريعا و

فأما حركة الجاكبين فقد أخمدها الملكيون والنبلاء وسط فنلستم وأهوال لا يستطيع قلم وصفها ، وأما حركة باريس ومارسيل أتيال ، فقد قضى عليها الملكيون كدلك ، واغتيل الزعيم عام ١٣٥٨ وبقيت فرنسا معد ذلك — والى أيام الثورة الغرنسية الكبرى مرتعا حصبا للاقطاعية والظلم الأسود والاستعباد الفظيع ،

واتندت شعوب أخرى فى أروبا الغربية والجنوبية - ما عدا أسبنيا التى كانت غارقة فى لجج التعصب الدينى الضيق الى الأذقان - بهذه الحركات، وأخذت تشق لنفسها بنفسها طرق الحياة الحرة السعيدة ، نكان عصر النهضة فى الأدب ، وكان عصر النهضة فى العمران ، وكان عصر النهضة فى العمران ، وكان التحرر التدريجي فى أروبا من ربقة النظام الكنسى وسلطة رجال الكهنوت المظلمة ، ثم كانت حركة الاصلاح الدينى العظمى (اللوثرية البروتستانية)

فانطلقت الافكار، وتحررت العقول، واتجهت الانظار نحو النور الجديد وهذه حركة شملت أروبا الغربية والوسطى والجنوبية ، ما عدا أسبانيا التى كانت فى صليبيتها العنيفة ضد مسلمى الاندلس ، بعيدة كل البعد عن هده الحركات المحرريه ، سواء من ناحية الحكم الشعبى ، أو من ناحيه النور والمدنية ، ولعد كانت أسبانيا حرية بأن ترث تلك المدنيسة الاسلامية الشامخة الدرى ، التى نشات فوق أرضها ، والتى كمان أعطابها من بين بنيها ، الا أمها ولسوء الحط حطها وحظ الانسانية حكانت تمعن فى محطيم تلك المدنية ونراثها العظيم تحطيما اجراميا فظيعاء كانت تمعن فى محليم تلك المدنية ونراثها العظيم تحطيما اجراميا فظيعاء كانت تمعن فى محليم تاك المدنية ونراثها العظيم تحطيما اجراميا فظيعاء

نبينما كانت أروبا تغنج طريق الحرية والنور لل كانت أسبانيا تحت تيادة رجال الكنيسة الذين تركوا وراء ظهورهم تعاليم المسيح ، تتوغل في مهامه الجهالة وتتخبط في الطارم ،

وتم النور في أروبا باكتشاف المطبعة الحديثة .

ذلك أن الدنيا لم تر ، منذ الحليقة الى يومنا هذا ، اختراعا غير حياتها ، وفجر أمامها ينابيع المعرفة ، وأخرجها من الطلام الدامس الى النسور الساطع ، كاختراع المطبعة ذات الاحرف المنفصلة ، التى حطمت احتكار العلم ، وجعلت المعارف والأمكار والآداب في منتاول الناس جميعا ،

وتع هذا الفتح الانساني الأكبر ، في منتصف الفرن الحامس عشر، وينسبه الناس وينسبه التاريخ للألماني غوطمبرغ ، سنة ١٤٣٩ ، بمدينة سترازبورغ .

لكن الحقيقة التاريخية تقول أن غوطمبرغ الإلماني قد هذب فقط ،

وأصلح الطريقة الطباعية التي اخترعها الهولاندي لورنت <sub>كوسسر</sub>. وطبع بها أول كتاب مؤلف من ثماني صفحات • وكان ذلك سنة ١٤٢٣م •

لكن غوطمبرغ وشريكه فولست ، قدد استثمرا ذلك الاكتشاء . فأصبح عملا صناعيا منذ سنة ١٤٥٠ ، ونشرا عددا من الكتب بدينة آلية مما جعلها في متناول الجميع ، بينما كان الناس تبل دلك لا معرفول الا الكتاب المخطوط ، الغالى الثمن العزيز المنال .

فاختراع المطبعة ذات الأحرف المتنقلة ، انما هو ثورة عالمية عارمة. أثرت على مستقبل الفكر الامساني وأخرجته من طور الى طــور ، ولا تزال تسير به الى الأمــام ،

ولست بصدد دراسة المطبعة والطباعة ، نصا ذكرتها الا فى نطاق الصورة المجملة التى أحاول أن أندمها لفراء كتابى ، عسن الحالة العامة التى كانت تسود العالم أيام تيام الدولة الجزائرية العثمانية ، ووتوع الحروب الجزائرية الأسبانية ، انما واحب الانصاف يقتضينى أن أتول كلمة موجزة عن الطباعة وتاريخها ،

ان الهولاندى لورانت كوستر ، ثم الألمانى غوطمبرغ ، لم يحترعا الأحرف الطباعية المنفصلة ، ليس الا ، واخترعا لها الآلة الميكانيكية التى تسمح باستخراج النسخ العديدة من الصفحات المكونة من تلك الأحسسرف .

أما نفس الطباعة أى اخراج نسخ عديدة من نص واحد بواسطة عملية آلية غذلك أمر قديم ، بل قديم جدا ، وقد أثبت التاريخ أن أول طباعة من هذا النوع انما وقعت في سومر ببلاد ما بين النهرين ( العراق ) قبل المسيح بنحو ٢٨ قرنا ، وكان الطبع يقعع يومئذ بواسطة نقش

النصوص بصفة نائلة فوق صفحة من الحجر • ثم توضع فوقها على النوالي الواح من الطين ، فنأخذ الأشكال المنفوشة ثم تجفف على النار، فتصبح نسخا عديدة ترسل الى الأمكنة النائية •

وقد اكتشفت سنة ١٨٤٢ ، في حرائب مدينة سننوى بالعراق ، مكتبة كاملة للملك العراقي صرغون ، كلها « مطبوعة » على هذه الطريقة •

وتفنن الصينيون بعد ذلك ، بما عرف ويعرف عنهم من دفة ودوق حساس سليم ، في تحسين وتعلوير هذه الصناعة ، فأصبحت الكلمات تتقش على صفحة من الحشب ، وتعليم فوق الورق ، بل تستعمل الألوان العديدة ، والصور الفنية المتعنة ، الى جانب ذلك ،

وفى منتح النرن البسادس عشر ، أيام كسانت أسبانيا نجتاح سواحلنا فى عروة سليبية عارمة ظهرت الطباعة العربيه ، وكان ظهورها فى نمس مدينة غرناطه سنة ١٥٠٥ بأمر من الملكين فرناندو وايزابيلا ، أذ كلفا خوان عالبرا بطبع كتابين يستعين بيما الرهبان لتنصير المسلمين ، فطبع كتاب « وسائل تعلم قراءة اللغه العربية ومعرفتها » ، ثم كتساب « معجم عربى » بأحرف قشتالية ،

بل أن الحضارة الأندلسية الغرناطية مد نكرت في استعمال الطباعة بأحرف عربية منتفلة ، وأن الأجل المحتوم ماجأها وهي على أبواب الانجاز ، فأخذ فردنياندو جلاد مسلمي الأندلسس الفكرة ، وبادر بتنفيسذها ، من أجل استعمالها وسبلة من وسائل التنصير ، ومحاربسة العروبسسة والاسلام .

واننى أعتقد أن هذا العمل لم يكن وليد وقته ، ولا نتيجة تفكير ملكى،

ولقد ظهرت الطباعة فى أسبانيا أول ما ظهرت سنة ١٤٧٤ بمدينـة بلنسية ، وأخذت تطبع الكتب الدينية الكنسية ، ولم يكن سبك الأحرف العسير ،

فلو أن الله مد فى عمر دولة الاندلس عشرين عاما فقط، لكانت الطبعة العربية قد أخرجت للناس، ولا ريب، ثمرات العقول والامكار، ووزعت على العالم العربي آلافا مؤلفة من كتب العلوم والفنون والآداب.

### ٢ ــ النهضة النجارية الكبرى والأسواق العالمية

من أهم ، بل من أكبر ما نتح عن الحروب العليبية السالفة الذكر ، تطور الحركة التجارية ونموها في العالم ، بين شرقه وغربه ، وذلك يرجع الى سببسين :

اولهما \_ اكتشاف الأروبيين لأسلوب الحياة الشرقية الاسلامية ، وما فيها من بدخ ومن ترف ومن كماليات ، وتقليدهم لدلك حتى أصبحت تلك الحياة تعتبر عند الطبقة الموسرة في أروبا عنوان الكمال ودليل الرقى، ومن أجل ذلك ، كان عليها أن تستورد من الشرق الاسلامي كل المسواد والبضاعة والاقمشة التي تستلزمها تلك الحياة ،

وثانيهما ــ انتظام حطوط المواصلات بين الغسرب والشسرق ، أثناء الحروب الصليبية ، والتعارف الدى تم بين الحانبين بواسطة تلك الحروب وما تخللها من نترات السلام ، فأصبحت المعاملات التجارية مزدهرة بين الجانبين ، وازدادت نموا وازدهارا بعد انتهاء هذه الحروب ،

وأستولى الاحتكار على هذه التجارة منذ البداية • فتأسست الديار التجارية الكبرى ، ونشأت الشركات المساهمة ، بـل أخذت الصناعة الناشئة تحاول أن تمد الأسواق التجارية بما تستطيع انتاجه ، ليغنيها ولو شيئًا ما عن بضاعة الشرق •

أسفرت تلك النهضة التجارية الكبرى عن تكوين نظامين عظيمين في أروبا ، هيمنا بصفة تكاد تكون مطلفة على الحركة التجارية بدين الشرق والغرب من جهة ، وبين أفطار الغرب فيما بينها ، من حهة أخرى .

أهم النظامين هو نظام « الهانز » المأخوذ من كلمة هانزا الإلمانيه ، ومعناها الشركة • وهدا النظام بشمل الاتفاقات التجارية الني تنعفد بين المدن المختلفة لكي تحتكر التجارة وتحتكر حركة النقل الكبرى .

مكان ، الهائز ، الحرماني يسل انحاد بسعيد مدينة المايه , بير ساحلية وداخلية ، وكان يحتكر التجارة في بحسرى الشمال والبلطيق ، ويملك مستودعات ضخمة للبضائع المختلفة في كامل المانيا ، وروسه ، وبلاد اسكاندينانيا ، وأمكلترا ، وكان « الهائز » يومئذ كأكبر الشركت الرأسمالية في عصرنا الحاضر ، يمسلي ارادته على الدول ، ويسمير السياسية الدولية حسب مصالحه الاقتصادية ،

الى جانب ذلك ، نشأت ببلاد الشمال الفرنسى وبلجيكا ، صناعة زاهرة غنية ، أخذت تنمو وتعتشر ، ولا نزال على نموها وانتشارها الى يومنا هدا ، هى صناعة الجوخ ( الملف ) والأقمشة الصونية الرنيعة ، وأصبحت مدينة « ابروج » فى بلجيكا ، مركسز صناعة وتبادل تجارى منعدم النظير ، ثم زاحمتها وحلمتها فى ذلك مدينة انفرس ببلجيكا أيضا، فصارت مركر النجارة العالمي الاول ، ولها نعوذ سياسي عطسم المنادة العالمي الاول ، ولها نعوذ سياسي عطسم المنادي النجادة العالمي الاول ، ولها نعوذ سياسي عطسم المنادي المنادي النجادة العالمي الاول ، ولها نعوذ سياسي عطسم المنادي المن

انما التجارة مع الشرق كانت مركزة في المدن الساحلية الأروبية على البحر المتوسط و كمدينة فينيسيا ( البندقية ) و وجنوة الايطالية و وكانت لهما معا تجارة واسعة مع السواحل العربية الافريقية وخاصة الاسكندرية ، وبجاية ، وأصبحت مدينة جنوة لا تملك السطولا تجاريا

فحسب ، بل أصبحت من أجل تجارتها ومبادلاتها تملك مستعمرات عديدة : كجزيرة تبرس ، وجزر في الارخبيل اليوناسي ، وجريرة الريطش ومدن ومراكز على ساحل البحر الأسود ، وملكت كما سيمر بك مدينة جيحل على الساحل الجزئري مدة من الرمن •

وكانت النجارة الاسلامية لعربيه راهره علية في دلك الحين و لها السلطان الطالي على لبحار الجلوبية و شرقية التصوى و فنطل السي الشرق أعبد وأعلى ما يسجه الصين وجاوى والبلد وما ألب الدامل السرق وعلى طريق الاسكندرية و ينط دلك لى أروب و

نكانت البندتية يومئذ مدينه عائية ضحمة ، تجد نيها أجناس البشر من كل صفع ومن كل دين ، يتبادلون أهم ما تعتجه بالاد الدنيا قاطبة وكانت أهم صادرات الشرق الاسلامي يومئد ، للبندقية وللشركات التحارية الكبرى : العطن ، والحرير ، والعطور ، والنوابل ، والحجارة الكريمة ، وأدوات الترف والزينة من ذهب وغضة ،

كما كانت أهمم صادرات المغرب الاستلامى : التدوب والصوف والمرجمان والجلمود •

واستمرت الراسمالية المحنكرة في أروبا ، توالى محاولاتها التوسعية وتريد فرص سلطانها المالي والتجاري على العالم ، وأدى بها ذلك الى أمرين عظيمين ، كان لهما الأثر الفعال في تطور حياة العالم ، وتفسير موازين القسوى فيه :

أولهما الاكتشافات البحرية الكبرى .

وثانيهما : فتح عهد الاستعمار الكبير واستعباد الشعوب .

### ٣ ــ الاكتشانات البحرية الواسعة

الأمر الدى أثبته الناريخ ، هو أن هذه الاكتشافات العالمية الكبرى، النتى تام بها المكتشفون المغامرون الاتوياء خلال القرن الخامس عشر ، انما كانت موجهة أصالة ضد العرب وضد الاسلام .

أما أنها صد العرب بصفة حاصة ، فذلك من أجل الفضاء على تجارتهم الواسعة فيما وراء البحار ، وقد رأيت في الفصل السالف أن العسرب كانو ينقلون عبر بالادهم أهم ما تنتجه بالاد أقمى الشرق وبالاد الجنوب، ومن المدن الساحلية العربية كانت الشركات الأروبية الكبرى تنقل ذلسك الى بالادهسا ،

فعندما تضخمت هذه الشركات الرأسمالية وقوى ساعدها الى أن أصبحت أتوى من الدول ، أرادت أن تعرو الأسواق في البحار النائية، وأن تحل محل التجار والبحارين العرب في نقل تلك البضائع النفيسة ، والاستحواد عليها بثمن زهيد ، ومن ثم وجب اكتشاف طرق بحريسة جديدة ، تمكن هؤلاء المحتكرين من غشيان تلك الأقطار النائية ، من غير واسطة العرب ، بل بتحليم حركة النقل التجاري العربية التي كانت تمون أروبا كلها بجميع ما هي في حاجة اليه من المواد السالمة الذكر ، تمون أروبا كلها بجميع ما هي في حاجة اليه من المواد السالمة الذكر ،

وأما أنها ضد الاسلام والمسلمين عموما ، فان المكرة التي دفعت بالمغامرين الى اكتشاف البلاد فيما وراء البحار المعروفة كانت فكسرة صليبية حقيقية ، تريد أن تأخذ بلاد المسلمين من الحلف ، لاستعمارها ولاستثمارها وتنصير أهلها .

وكان من غايات هده الحركة الواسعة النطاق التي تولى كبرها الاسبان والبرتغاليون وهم في غمرة تحطيم الدوله الاسادمية والمدنيسة الاسلامية في بلاد الأندلس ، البحث عس شخصية خيالية أسطوريه ، تدعى « الراهب يوحنا » وقد ثبت يومئذ في الأذهان . وشاع وذاع . أن هذا الراهب يوحنا المسيحي ، يملك بالادا شاسعة مسيحية ، مفرطه الغني، عظيمة الموارد، وأن بلاده هذه نقع على الأرجح جنوب بـــــلاد المغرب العربي • فليقع البحث اذن عنه وعن دولته ، وليعند الانفاق معه. على أن يهاجم بالد المفرب العربي من الجنوب ، مينما يهاجمها فرسمان المسيحية ( الأسبان والبرتعاليون ) من الشمال ؛ فتنكون في افريقيا الشمالية الغربية والوسطى ، دولة مسيحية عظمى ، تقمى على الاسلام، وتستولى على موارد البلاد الضخمة من معادن وحجارة كريمة، ومسن توابل ومواد عطرية تستنزف منها أروبا المتسادير الهائلة ، وكان الذي تولى كبر هذه الدعوة هو الملك البرنغالي هنري الملاح ( ١٣٩٤ ـــ ١٤٦٠ ) الذي كان يمعن في محاربة المغرب الأقسى •

### هذه هي النكرة الأساسية •

كانت المطبعة قد أذاعت على الناس منذ عهد اختراعها الحديث ، الكتب العلمية القيمة ومنها الكتب الجغرافية اليونانية ، ككتاب بطليموس الذي يثبت بحجج قاطعة كروية الأرض ، وآمن الناس بهذا المبدأ ، واستنتجوا منه ، أن الانسان أذا ما خرج من نقطة ما ، وسار على خط مستقيم ، فأنه راجع لا محالة لتلك النقطة التي ابتدأ منها المسير ،

وهكذا نتح عصر المغامرات البحرية والاكتشافات الكبرى • ولا يدر البحار العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد ، الذي كان أعلم

علماء زمانه في من الملاحة ، والدى ألف من بين كتبه الثلاثين في علم البحر كتاب « الفوائد في أصول علم البحر والقواعد » لم يدر حين اجتمع بالبحار البرتغالي فاسكو دى غلما سنة ١٤٩٨ في شرقى افريتيا ، ودده في الطريق الستى يجهلها يومئذ كل أروبي عسلى الاطلاق ، الى مدينة كالاكوت في الجنوب الغربي من بلاد الهند ، أنه كان يقود أول حركسة استعمارية أروبية مسيحية ، لتحطيم العرب وادلال المسلمين ،

The said of the sa

وقد خرج البرتغالی فاسکو دی عاما یوم ۸ جویلیت ۱۴۹۷ و التقی بابن ماجد فی مرسی مدینة میلاند ، علی الساحل الافریقی الشرقی و فاستأجره لقیادة أسطوله نحو الهند، ووسل کالاکوت یوم۲۰مای۸۹۸ ولا یدکر الیوم ابن ماحد أی انسان ، بل یذکر کل الناس فاسکودی غاد ال

القد الما المنافع المنافع المنافع الله المنافع الأبداس ، نتيجة النقرق المنافعة المن

وهلال سفرات متنالية . فيما بين سنوات ١٤٩٣ – ١٥٠٤ اكتشف سواحل أمريكا الجنوبية ( التي اكتشمها الترطاجنيون الكنمانيون تبلسه بنحو ١٦ قرنا ) وابتسدأت يومئسذ عمليسات النهب والسلب والاجرام وتحطيم مدنية كانت من أرتى مدنيات عدم فى دن حير ، وفى سنة ١٥٠٧ ما اكتشف لبحار الايطالي محرب عيربوس مال هده الارض المكتشفة ليست بالاد ألهند ، ما هى عدم حديد ، وهكد السنو على هذه التارة اسم «أميرك» ،

ثم كانت رحلة ماجلال المرتعلى حول الأرص لحساب المبانيا الوقات المؤه الرحلة خلال ثلاثة أعوام ( ١٥١٩ - ١٥٢٢ ) وهكذا عرفت كل البحار ، واكتشفت جميع الانطاس ، ولم يبق فى العالم من مجهول الا المعدار الاقل المعام من مجهول الا المعدار الاقل المعدار الاقل المعدار الاقل المعدار الاقل المعدار الاقل المعدار الاقل المعدار المعدار الاقل المعدار المعدار الاقل المعدار الاقل المعدار الاقل المعدار المعدار الاقل المعدار المعدار الاقل ا

### ٤ \_ نتماليج الاكشمافيات العالمية

Land Strange of the Halls for

كان الإسمانيون والسرىعاليون كما راس ، هم الدين بولوا أكسر هذه الاكتشاعات البحرية العالمية ، ومن الطبيعي أن يكونوا أول المستعدين منها ، ولعد كانت النتائج عظيمة حدا :

ا مالاستبلاء على طرس المهارات والسوابل مسادر السريعالسون باعلان حرب قاسعة عنيمة فوق متن البحار ، ضد البحارة العرب أولا ، وضد الاسطول البندقي أخيرا ، وتمكنت البرتقال بعد قهر الاولين وكسر شوكة الثانين من الاستبلاء على طريق البهارات ، واحتكار هذه التجارة الرابحة ، بل واحتلال الكثير من الأرض التي تنبت هذه المواد .

ولفد فارم المسلمون هذه العروة الرأسمالية الاستعمارية مقارمة عسمة ،
برا وبحرا ، وأدركت دولة المائيك التي كانت تحكم مصر وبلاد العسرب
هذف المعركة وخطورتها ، فلبت دعوة سلطان المسلمين في بلاد الهند ،
والحدث باسطول عربي كسير ، بعث قبادة حسن مشرف ، بعمل حيسا
كنت أغلبيته ، كما يقول المؤرخ الكبير ابن اياس مؤلفة من المفسارية
( سكان شمال افريقيا ) ومن التركمان ، وغادرت الفوة مرسى السويس
في شهر نوفمبر ١٥٠٥ ( جمادي الثانية ٢١٩ هـ ) فطهرت البحر الاحسمر
من قرصان البرتفال وحصنت مدينة جدة ، وأقامت قلاعا على الساحل
العربي ثم تقدمت لمصارعة الاستعماريين فوق عباب المحيط الهنسدي ،
واستمرت هذه النجدات تترى الى ما بعد استيلاء العثمانيين على مصر ،
وقد سارت آخر قوة لدحر البرتفاليين يوم ٢٨ رمضان ٢٥٥ ( مسمنامبر

٢ = نشأة الاستعمار الرسمى = كانت اسبانيا والبرتفال وحدهما

نوق المسرح العالمي المسمح ، قبل أن يعالمني نور الهال العثماني في سمياء أروبا ، فباكتشاء أمريكا من حية ، وبالاستياء على طربم التوابل ومصادرها بالشرق الامصى ، أصحت كل من أسبابيا والبرتعال تفكران في الاستيلاء على العالم ، وكاد يقع الصدام بين الدولتين الصاعدتين لولا تدخل البابا في الموضوع ، وعدد معاهدة تورد سيلاس سنة ١٤٩٥ ، التي تقسم العالم شعارين بعصل بينهما خط الطول الذي يمر بحسرائر أسور في المحيط الاطلسي ، مكل ما هو واسع شرقي ذلك الحط يعبسر منطقة نعوذ اسباني ، لاسبانيا أن تمعل فنه ما تشاء ،

مينها كل الانطار الموجودة عرب دلك الحط تعتبر منطقة نفوذ برتفالي . تعمل البرتفال فسعها ما تاريد .

وانطلتت ايدى اللسوسية والسلب والنهب والتحليم تعمل علمهسا دون ضمير رادع ، ولا خشية من تدحل أحسد ،

وهكذا أبتدأ الاستعبار العالمي بأنشع صوره وأعدر وسائله و وتعيرت الوضعية الناجبة عن معاهدة ( نورد سيلاس ) الانفة الدكر ، معقدت اسبانيا والبرتغال معاهدة جديدة ، عام ١٥٠٩ في مدينة فيلا فرنكا ، فكنت تقتضي أن يكون المغرب الامسى للبرتعال ولاسبانيا المغرب الاوسط ( الجزائر ) ، ثم أنطلمت تفتكان بالانسانية فنكا دريعا ، في أمريك، وفي آسيا ، وفي افريقيا ،

٣ = تحطيم مدنيات انسانية عالية = حطم الاسبان فى أميركا دولة المكسيك ، التى كانت مهد مدنية رنيعة ، حيث كان يعيش شعبان كبيران متحضران عاملان ، هما شعب الازتيك ، والكيشواش ، وكانسا مس الشعوب التى تباشر الزراعة بصغة علمية عالية ، معتمدة علسى السرى

وعلى السدود • وكان الشعبال يجيدان الصناعة من تعسدين الذهب والنحاس ، وحياكة الانسجة القطنية ، وكانت لهما مدن ضخمة كمكسيكو ، ومعالم رفيعة ، وحسسياة اجسستماعسسية منظمسة •

many many makes the many and the said the first the first the said of the said

حطم الأسبان كذلك بصفة وحشية قاهرة مدنية شعب الانكساس في البيرو ، وكان هذا الشعب يعبد الشمس ، وله في بلاده شبكة من الطرق المهدة ، وكانت الارض عندهم مؤممة بسعبة مطبقة ، فكل عشيرة وكل المهدة ، وكانت الارض عندهم مأممة بسفة مطلقة ، فكل عشيرة وكل عائلة لها ما يكنيها من الارض لاجل معاشها ، لكنها لم تكن تستطيب عائلة لها ما يكنيها من الارض لاجل معاشها ، لكنها لم تكن تستطيب بيع الارض أو التصرف فيها ، فهي ملك جميع الثمعب ، وكانت لها عوانين مدققة لتوزيع العمل وتنظيم الحياة الاجتماعية ،

حطم الاسبان هذا لك ، كما حطموا في المكسيك كل شبى، لا من معالم تلك الحضارة فحسب ، بل حطموا أيضا نفس الحياة البشرية ، فكسال السكال المساكين الذين وقع استعبادهم يهلكون بالملايين، الى أن انقرضوا تحت وقر البأساء والاعمال الشاقة التي كانت مفروضة عليهم من سسل الى سن ٥٠ سنة .

٤ = استعباد الزنوج = من أجل استثمار خيرات البلاد ، وتعويض اليد العاملة المحلية التي أخذت في الانقراض والفناء ، عبد الاسبان الى السواحل الافريقية المختلفة ، حيث نظموا تجارة النخاسة المرذولة ، وأصبحوا يسوقون الى الاعمال الشاقة في البلاد الاميركية المستعمرة ، الآلاف العديدة من الزنوج المستعبدين ، رجالا ونساء وأطفالا ، وراجت تلك التجارة وذاعت ، وهي سبب وجود الزنوج السود في البلاد الاميركية حيث لا يزالون الى يومنا هذا في الولايات المتحدة يقاسون اشنع انواع حيث لا يزالون الى يومنا هذا في الولايات المتحدة يقاسون اشنع انواع

### الميز العنصري، ويعاملون معاملة تشمئز منها النفس الانسانية .

ه \_ الاجهار الاحصادي الاسبالي \_ الاستعمار سر كله ، بالاسان الدين تكالبوا على الاستعمار وسرفة ذهب المكسيك والبيرو ، والذين حطموا مدينة العرب في بلادهم ، وأخرجوا منها ملابين الابدى القسوية العالمة التي جعلت من بلاد الاندلس الاسلامية جنة الدنيا علما وعملا ، قد أصبحت حياتهم حياة كسل وخمول لا يعملون عملا ، ولا يباشرون حرنة ، يعتمدون من حهة على السلاح يجاربون به أعطار أروبا المغرب العربي من أجل التوسع والسلب والنهب واكتساب الشهرة والجاه ، ويعتمدون من جهة أخرى على الاسلاب والعنائم المسروقة من أهل أميركا ، فانحطت الاخلاق ، وبارت الارض ، واندثر العمرال ، وكسدت أميركا ، فانحطت الاخلاق ، وبارت الارض ، واندثر العمرال ، وكسدت رغم محاولاتها الاروبية والاميركية ، وخاصة محاولاتها في بلادنا الجراقية ،

ثم حذت دول أخرى ، وشركات رأسمالية عظمى ، حذو الاسجـــان والبرتغاليين ، في استعمار اقاليم اخرى . وانتهاب خيراتها ، وكانت لهم كذلك صحف سوداء قاتمة ، ليس هذا مجال ذكرهـــا .

### اسبانیا والعرب الانداسیون واروبا

والآن علينا ان طقى نظرة موهرة على اسبانيا ، لا لكى ندرس تاريحها بصفة تفصيلية ، ولا لنرى كيف كانت مبل السح الاسائمي الرحيم ، بسل لنعلم في أيجار كيف كان باريخ المسلمين فيها ، وكيف نشسات الدولية الاسبانية الحديثة على انعاس المسلمين ، وكيف عامل الاسبان بدويسا المسلمين المنكوبين في تلك البلاد التي أحيوها بعملهم ، واصادرا أرده والعم بحضارتهم ، وسقوا أرضها بعرقهم ، وأغدموا منها أبوار المعرمة والعم والنن على أروبا الفارقة فيلجح الجهل والاستعباد والطلمات ، والسم أضاعوها بعد ذلك ، بخلافاتهم ، وتحاذلهم ، وتنازعهم على الملك الواهي والتيجان الزائمة ، ثم ما كان لكل ذلك من أثر في حياة المغسرب العسرسي وما نتح عنه من محاولة الاسبان لاستعمار أرضنا ، وتنصير قومنا ، وتسليط سيف الاستعباد فوق رقابنا ، ثم قيام دولتنا الجزائرية التي وتسليط سيف الاستعباد فوق رقابنا ، ثم قيام دولتنا الجزائرية التي وتسليط ميف المدويسة التي والاسلام في أرضنا ، الى الابد ،

السلمون من مغربنا العربى ، تحت راية طارق اس زياد الشهاير ، السلمون من مغربنا العربى ، تحت راية طارق اس زياد الشهاير ، ينتحون بلاد اسبانيا ، استحابة لرغبة المطلومين المنكوبين من اهلها ، ولقد كانت شبه الجزيرة الاسبانية خاضعة لسلطة شعب النيزيكوت الدى تسلط عليها ، بعد شعب الوندال ، واصبحت دولة موحدة ، عاصمتها

طليطلة ، ولرجال الدين في حكمها اليد الطولي والكلمة العالية .

مات ملكها يامها سنة ٧٨٧ م نسادت بعده العوصى و اختل النطام ، وتطلع الى عرش المملكة مغنصب اسمه رودريك ودام الحال كذلك ، في ظلمات بعضها فوق بعص ، الى سنة ٧١٠ م ، حيث طلب مستحق العرش الشرعى ، آسيلا ، نجدة المسلمين ، فكانت انطلاقة طارق بن زيسساد الشمورة •

بعد معارك عديدة ، توطد أمر المسلمين بالبلاد ، بل عامسروا تحست 
تيادة عبد الرحمان العامقى ، وحاولوا بسط سلطان المسلمين شمسان 
أسبانيا ، وكانت وقعة بلاط الشهداء ( بواتى ٢٣٢ م ) ثم رحوعهم "لى 
اسبانيا ، بعد أن تركوا في البلاد الشمالية جاليات عديدة كان لها شسأن 
عظيسم •

واستمر توارد الولاة على الاندلس من نبل بنى أمية ، طية مدة هذه الدولة بدمشق ، وقد كثر عدد المسلمين بالبلاد ، وجاهبا العبائل العربية (١) والبربرية من كل صوب في أعداد غليلة ثم تكثر عدد المولدين أذين هم أبناء مسلمين واسبانيات ، فتكون في اسبانيا خليط عديب من الدس ، تمكن تحت راية العروبة والاسلام ، من انشاء تلك الحضارة العربيسة الاندلسية التي لا تزال حديث الدهر واعجوبة ادنيا ،

أول ما يسترعى النظر فى تاريخ اسبانيا العربية ، هو تك الحريسة الدينية الواسعة النطق التي تركت الرعايا من المسيحين عملا مآية الا اكراء فى الدين ، قد تبين الرشد من الفيى ، فتعاتبت أجيالهم وتسلسك

 <sup>(</sup>۱) يقول الصالامة المحتصل الدكينور مسيح موسى أسنة أبر ينحل الامسى طبعة مدة الحكم الإسبيلامي آكثر من ۲۰ أبد من أبول - ومحمة المرابي داخاني ۱۹۳۳ه

فى المسيحية دون اى عائق ، وكانت تلك المسيحية تحمل تحت طياتها حنينا طبيعيا الى الحكم المسيحى ، ورغبة فى ارجاع الدولة للمسيحيين ، وكانت تلك هى الجرثومة التى نحرت حسم الدولة شيئا نشيئا لى ال كانت النهاية الناجعة •

وهنا لك ملاحظة أحرى عن تاريخ العرب فى اسبنيا ، الا وهى تعدى المسلمين عن نشأة وعلى نمو الدول المسيحية فى شمال البلاد الاسبانية ، وانساح المجال أمامها التوسم و لانتشار ، بعا كال نيه المسلمون مسل خلامات ونتن وحروب داخلية ، وكان الواجب يقضى بتوجيد كمال البلاد الأمر الى حدودها الطبيعية اى جبال البريني ، وكان ذلك ميسورا فى اول الامر وكال ذلك بعود أيضا بالخير العميم على العرب وعلى أهل البلاد مع ،

كان عصر الولاء ، مربحا من الحروب بسبي المسلمين والمصاري ، وسبي المسلمين انفسهم ، وكان في الحقيقة عصر مخاص ولسد أثناءه المجتمسع الاندلسي ، واستعد للقيام بدوره الانساني العظيم .

اطاحت دولة بنى العباس فى الشرق بدولة الامويين - وجاء الاندلس صقر قريش عبد الرحمن الداخل الاموى سنة ١٣٨ ه ، يحمل بين جنبيه عزيمة البطل ، غاذا به يؤسس دولة بنى أمية بالاندلس على قواعد متينة سليمة ، وتألق نحم مملكة الاندلس الكبرى ، حو لالعاصمة قرطبة ، تألما ربما لا يضاهيه نظير ، واستمر دلك النهو والاردهار طيله المارة بنى أمية ، ثم رأى عبد الرحمان الثالث ان يجعل الامارة خلامة تامة الاركان، وطالت أيامه (١٦٧ سـ ١٦٤ م ) وكانست اسعد وازهر ايام المسلمين بالاندلس ، بلغت نيها المدنية والحضارة أوجها ، وانتشرت نيها العلوم والآداب انتشارا منقطع النطير ، ثم كانت ايسام ابنه الحكم الثانى

( ۱۹۹۱ – ۹۷۹ ) استمر ر ممبو و مدد د مدنیة کاسلامیة رغبه عبه تحت ذلك العهد من هروب داخلیة ، وسس لا و را ب و لا آخر ، وسلاند مستمرة بین القبائل المحتلفة ، وحروب د منة مع خود الحدر لله کاستانیة ، مرده فی المحتیقة فاهرة حدیرة باشر سه و معال الحد فی شریع المشیة

العربية في بلاد الامطنس وأكاد أنوب الى لام مكان

سرى التلامل والفتن و شور شو هماء فى عدهما، ممترهة مع حروب شد النصارى خارج هدود المكة ، نشول اله يستحيد قيام أية مدنية وأى عمران ، وسط هذه الحالة العرضة التي لا أمن فيها ولا صفيان م

فالتاريخ الاندلسي ، كساريح المسائمي شمه ، يؤب بصعة و نعية مجردة تاريحين النين ، لا البائس ببله أند الاريح التروب و سباسة والدسائس والشقاق والنتن والنكاب الاعمى على العروش والسلطان ، والتاريخ الآخر ، الذي يقع حال دلك ، وهو ناريح مل المدنيه الشامخة الذري التي كانت نعمة من عند الله على الانسانية ، والتي كانت منبع نور وهداية ، في كل الميادين ، لكل شعوب العالم المعروف ،

أخذ العقد ينفرط سنة ١٠٠٨ م ٣٩٩ ه وابتدأ عهد الانهيار ، بعــــد أيام الحاجب المنصــور ( ٩٧٦ ــ ١٠٠٢ )

يتول الاستاذ لوسيور في دائرة المعارف العرنسية « ابتدأ عهد الانهيار حين أخذ أدعياء الملك يتزاحمون على الحلانة ، واخذ المراء المتاطمات وحكام المدن يدعون الاستقلال ، وآل امر خلافة قرطبة الى فسوضى متواصلة ، مكنت الامارقة البربر من الانتصاب باسبانيا من جهة ، ومكنت المسيحيين الشماليين من استرجاع البلاد شيئا فشيئا .

« وحلال القرن الحادى عشر بلفت الفوضى أقصى مداها ، وأعلسن الأمراء استقلالهم فى : قرطبة ــ رندة ــ الجزيرة ــ غزلونة ــ قرمونة ــ بطليوس ــ مورون ــ اشبيلية ــ مالقة ــ طليطلة ــ المرية ــ بلنسية ــ دائية ــ مرسية ــ اللخ • المخ • •

« كان هذا المهد عهد انقلابات في القصور ، وقلاقل وفتن يقوم بها الجند ، ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء ، وبين مختلف القبائل فيما بينها ، ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معها حيلة التاريخ .

« لقد كان ملوك النصارى مختلفين أيضا ، وكانوا يتدخلون فى هـذه
المعارك ، لكنهم جمعوا أمرهم أحيرا ، واتحدوا ضد المسلمين من أجـل
ابعادهم عن أرض أسبابيا ، وأحذ الفونسو السادس ملك غاليسيــا
وقشتالة يهدد نفس بلاد الاندلس » أهـ

ذلك انه بينها كان عقد الخلافة قد تناثر ، وتفرقت البلاد مسع ملسوك الطوائف ، كان ملوك النصارى قد جمعوا أمرهم ، فانضمت ممالك استوريا \_ وليون \_ وغاليسيا \_ وقشقالة لبعضها • وأصبحت تدعى : مملكة قشقالة •

النجدة المغربية: امام هذا الخطر الذي يهدد مملكة الاندلس - أو بقاياعا \_ بالانهيار ، دعا المسلمون لنجدتهم بطل المفرب العربي والاسلام يوسف بن تاشفين ، رأس دولة المرابطين ، فلبي الطلب ، وقام على رأس مفاوير المغرب للجهاد ، فنال النصر الاعظم في واقعمة

الزلاتة ( ۲۸۰۰۲ م ۲۷۹ \* )

ثم رحي الى الاندلس بعد دلك عامعا فانسيا على الفسن والخلافات سبب العرب وقصى على ملوك الطوائف الذين مزقوا البلاد و تسم رجمع للاندلس التي أصبحت ولاية مرابطية وسنة ١٠٩٧ ثم سنسة ١١٠٧ وأوصى أن تكون بلاد الاندلس لابنه « على » من بعده و

وما كان سلطان المرابطين يسقط تحت صرمات الميدى محمد بن تومرت والبطل عبد المؤمن بن على ، الدين أسسا على القائم مملكة الموحديسن حتى أخذ أمن الاندليس يختل ، وأحد ملوك النصارى يتحمزون لاعادة منتح البلاد ، بينما طهرت من جديد رؤوس فتنة « ملوك الطوائب »

واستنجاد الاندلسياون من جديد برحال المسرب العربي ، ودولسه الغتية الجديدة دولة الموحدين ، غلبت الطلب واسرعت للجهاد •

أرسل عبدالمؤمن جيشه الى الاندلس سنه ١١٤٦م، عمكى منه، شمسار اليها بنفسه سنة ١١٦٠، ودهر حموع لنصارى علمه في الاسترداع، وجمع شمل البلاد في قبضه ابنه يوسف ( ١١٦٣ – ١١٨٤ م ) ثم انتصر خلفه ابو يعموب المنصور على النصارى نصره الاكبر في معركة الارقص ، ( ١١٩٥) وونف تقدم ملكى نشتالة وارغون مؤقتا ،

لكنهها أعادا الكرة بصفة عنليمة ، وانتصرا على المسلمين الانتصار الحاسم ، في الموقعة المساة بالعقاب ( لاس نافاس ) التي وقعت أواخر صفر ٢٠٩٣ ( ١٢١٢ م )

قال شكيب أرسلان ( ، ) : فحمع ( محمد الناصر بن أبي يعقــوب

<sup>(</sup>١) آخر بني مسراج وحبلامة تباريخ الامتخلس -

وحكام المدن يدعون الاستقلال ، وآل امر خلافة ترطبة الى فوضى متواصلة ، مكنت الامارقة البربر من الاستصاب باسبانيا من جعة ، ومكنت المسيحيين الشماليين من استرجاع البلاد شيئا فشيئا .

« وخلال القرن الحادى عشر بلغت الفوضى أقصى مداها ، وأعلسن الأمراء استقلالهم فى : قرطبة ــ رندة ــ الجزيرة ــ غزلونة ــ قرمونة ــ بطليوس ــ مورون ــ اشبيلية ــ مالقة ــ طليطلة ــ المرية ــ بلنسية ــ دانية ــ مرسية ــ اللخ ٠ الح ٠٠

المهد عهد انتلابات في التصور ، وقلاتل وفتن يقوم بها الجند ، ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء ، وبين مختلف التبائل فيمب بينها ، ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معها حيلة التاريخ ،

« لقد كان ملوك النصارى مختلين أيضا ، وكانوا يتدخلون في هدده المعارك ، لكنهم جمعوا أمرهم أخيرا ، واتحدوا ضد المسلمين من أجلل ابعادهم عن أرض أسبانيا ، وأحد النونسو السادس ملك غايسيا وتشتلة يهدد نفس بلاد الاندلس » اه

ذلك أنه بينما كان عقد الخلافة قد تناثر ، وتفرقت البلاد مسع ملسوك الطوائف ، كان ملوك النصارى قد جمعوا أمرهم ، فانضمت ممالك استوريا ـ وليون ـ وغاليسيا ـ وقشتالة لبعضها ، وأصبحت تدعى : مملكة قشتالة ،

التجدة المغربية: امام هذا الخطر الذي يهدد مملكة الاندلس برا و بتاياعا برالانهيار ، دعا المسلمون لنجدتهم بطل المفرد العربي والاسلام يوسف بن تاشفين ، رأس دولة المرابطين ، فلبي الطلب ، وقام على رأس مفاوير المغرب للجهاد ، فنال النصر الاعظم في واقعمية

الزلاقة ( ١٠٠٨ م ٢٧٩ هـ )

ثم رجع الى الاندلس بعد دلك فامعا فاضيا على الفتسن والخلافات سنسة هاوه م وقضى على ملوك الطوائف الذين مزقوا البلاد و تسم رجمع للاندلس التى أصبحت ولاية مر منية وسنه ١٠٩٧ ثم سنسه ١١٠٢ وأوصى أن تكون بلاد الاندلس لابعه على من بعده و

وماكان سلطان المرابطين يستط تحت ضربات عدى محمد بن تومرت والبطل عبد المؤمن بن على ، الدين أسست على نعاصه ممكه وحديس حتى أخذ أمن الاندليس يحنل ، وأحد ملوث عصارى يتحدون لاعادة فتح البلاد ، بينما طهرت من حديد رؤوس بننه مون أحو ث

واستحد الاعدلسيدون من حديث برحان العدرب العربي ، ودوسته الفتية الجديدة دوله للوحدين ، فبت الحلب و بسرعت سجهاد ،

ارسل عبدالمؤمل جيشه الى الاندلس سنه ١١٤٩ه التبكل منه شهسار اليها بنفسه سنة ١١٦٥ ، ودحر جموع الحسارى السمعير في الأسترجاع، وجمع شمل البلاد في تبصة ابنه يوست ( ١١٦٣ – ١١٨٨ م ) ثم انتصر خلفه ابو يعتوب المصور على المصارى للصرد الاثبر في معركة الارتص ٤ ( ١١٩٥ ) ووقف تتدم ملكي عثشة و رغول مؤتت ،

لكنهما أعادا الكرة بصغة عظيمة ، و بنصر على لمسلمي لانتصار الحاسم ، في الموقعة المساة بالعقاب (الاس ناداس) التي وقعت أو خر صغر ٢٠٩٣ ( ١٢١٢ م)

قال شكيب أرسلان (١): نجمع ( محمد الناصر بن أبي يعقب وب

<sup>(</sup>۱) آخر بني مسراج وحالامة تبريسج وتعمل ا

المنصور) جموعا لاجل الجهاد، قيل نحو ستمائة ألف مقاتل، (١) والتقى بالافرنج وفيهم ابن اذفونس (الفونس) وصاحب برشلونة ، فكانست الواقعة المساة بالعقاب، ولم يقم بعدها للمسلمين في تلك البلاد قائمة تحمد ، وهلك فيها أكنس المحاهدين ، وعالم بعض المؤرجين فقال انه لم ينسج منهم غير ألألف ، وهو بعيد عن التصديق)

ولمع فى هذه المعركة الحاسمة اسم الفونسو الثامن ملك فشتالة ، فتوجهت اليه والى مملكته انظار وعواطف وسواعد الذين يريدون ـ وما أكثرهم ـ تحرير الاندلس من المسلمين ،

اما المسلمون ، نقد عادوا بعد حين الى خلافهم ، والى ملوك طوائفهم وأخذت ممالكهم بعد حين تسقط شيئا نشيئا بين يدى ملوك الاسبان . ولقد كانت تسقط في الكثير من الاحيان ، باعانة وبمساعى المسلمسين الناهمين !

### مسلكة غيرتناطية :

أما أمير أرجونة ، نقد أسس فى غرناطة مملكة بنى نصر ، (ينتسبون الى سعد بن عبادة زعيم الانصار ) واعترف به اهل الحنوبهلكا ، سنة ١٢٣٥ ، ( ٣٣٣ هـ ) واصبحت هذه المملكة بعد نوائب وويلات ، هى الدولة الاسلامية الوحيدة التى بتيت تائمة ما يزيد عن الترنين والنصف ترن ( ١٢٣٥ – ١٤٩٢ ) ونتحت عصرا جديدا – وسط التلاتل والنتن والدماء من الحضارة والمدنية ، ورنعت منار العلم والمعرنة والادب والنن ، وتألقت صوح هى تسير نحو الاضمحلال والتلاشى – تألقا غريبا ، وكثرت نيها

<sup>(</sup>١) مسالمة في الصدد غير مطبولة م

الثروة والاموال ، ونشطت نبيها الرراعة نشاطًا غربيها ، ونالت صناعتها شهرة ذائعة ، الى ان كانت النتيجة المحتومة لكل امة انشقت علمي نفسها ، وحملت الاهها هواها ، والنغيست في البذخ والرماهية ، وتركت الحديد الى الحرير ، فكانت معركة السنوات العشر ( ١٤٨٢ -- ١٤٩٢ ) التي ثبنها الملك مرديناندو الكتوليكي . والملكة ايزابيلا ، صاحبا عرش مملكتي تشنالة وأراعون ، تؤيدهما بالمال والسلاح والرحال كل المسيحية في اروبا ، اطاعة للامر الصادر لها من الباما الذي غرض على المسيحيين ضريبة دعاها « ضربنة الصليبية » • وبعد حروب ووقائع كانت سجالًا • تغلبت العزيمة الاسبانيه والنوة المسيحية على عوامل الانهيار والانسمحلال التي ساد تالمسلمين • وما أغنى عنهم في آخر أيامهم . جهاد القائد البطل الذي نسجل أسمه على منقحات التاريخ : موسى بن أبي لعسال ، الدي وقف ضد الاستبسلام قائلا: أي باعب منه الي أعاس غان دم الأبطال من عرب الاندلس مانتھی ہذہ الدیار ، بحری فی عروب ، وعندل نوم والمرة ، وحيوش معودة مشرعه في الوعائم ، لا ترسب في عد مها ، وأديب عشمرون ك شاب يمكنهم ل للدمعو عل دورهم و سوارهم عسطم توة واكثف جيش 🕆 🗠 🕶

دلك أن مملكة غرناطة لم تستسلم كما بند دون مدومة وحائد ، يغول عن ذلك المؤرخ ما حسري كاسار مسمون برسان

« أن هده حرب الرحرب بعدم ملك عرده العقبة عدم المال في شريخ لدير، بعد نسبها من دهر حدث و ماصر رادس منكبت توات فيها على المقربة (أهل الاندلس ) بدة عشره سنو شدول معصدع ، فأخذت مدائنهم أواحدة بعد ماعرى ، وعنيت رسالاتهم عنال و سر ،

وقاتلوا عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج بل عن كل صخرة ، كأنها هم سطيرون العتبح ، ولم يحدوا مكانا ثبت بيه أصدامهم ولا جهدارا يمكنهم رميي السهام من ورائه الا واعتصموا به ينازعون العدو وطنهم المحبوب حتى لم يبق لهم الا عاصمتهم مقطوعا عنها كه مدد ، غير طامعة في ادني غوث ، تنزل على اسوارها امة بقضها وقضيضها لم يزالوا يدانعون عنها ، كأنما هم يترقبون معجزة يرسلها الله في حقهم » وضاق عليهم الحصار ، وبني نرديناندو ايزابيلا مديبة كاملة تجاه مدينتهم، أشعارا لهم بأنهم لن يرجعوا عنها أبدا وبدأ للشبان والمجاهدين تحت زعامة موسى بن ابي الغسان الثبات والموت الى آخر رجل ، تحت سنابك الخيل ، اذ لم يبق هنالك الا أحد أمرين : الاستسلام ، أو الهلاك المحقق في معركمة انقاذ الشرف ،

لكن أهل غرناطة ( ٥٠٠ ٥٠٠ نسمة ) خانوا فضيحة النساء وانتهاك حرمة البنات ، وتشتيت الشمل ، ومقد المال ، فقرروا الاستسلام بعد مقاومة بطولية للاسبان ، ورضوا أن يكونوا من رعايا الدولة الاسبانية مقابل اعترانها بحرية دينهم ، واحترام عقائدهم وعوائدهم ، والمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم ، وحرية من أراد منهم الانتقال بماله وأهله الى بلاد المغرب العربى ، وهكذا استسلمت آخر دولة اندلسية ، وخسرج ملكها أبو عبد الله يبكى وينوح ، وأمه عائشة الحرة تقول له : أبك مثل النساء ملكة لم تدانع عنه دماع الرجال !)

فالاسبان الذين تمكنوا أخيرا من تحطيم مملكة ومدنية الاندلسس الشامخة ، التى شغلت من التاريخ٧٨٧سنة ، بقوا يتذكرون سرولسم ينسوا أبدا سـ ثلاثة أمور :

الحال جنود الفتح الاسلامي لاسابيا قدمت من بلاد المغرب العربي الاسبان المتاكة عندما كادت الممالك الاسلامية الاندلسية تنهار تحت ضربات الاسبان المتاكة ، وتحت عوامل المتنة والانتسام ، جاءتها البجدة ، ميما يشبه الفتح الجديد ، من بلاد المعرب العربي أيضا ، في شخص يوسف بن تاشغين والمرابطين ، وفي شخص عبد المؤمل بن على والموحدين وسهان السلمين الذين اصطرتهم الانتسارات الاسبانية التي ترك أوطانهم وأموالهم وممتلكاتهم ، انها لجأوا الى بلاد المغرب العربي المختلفة ، يستثيرون أهلها ، ويبثون في صفونهم دعوة الجهاد المقدس ، ووجسوب ارجاع بلاد الاسلام الى الاسلام ه

فكانت هذه الامور ، علاوة على الامور الاخرى التي سوف نعرض لها في مجال البحث ، من جملة الاسباب التي وجهت أنظار الاسبان المنتشين بلدة الفوز والانتصار ، الى ربوع مغربنا العربي ، كما سنرى ،

#### المنيسة العربيسة:

اتماما لهذه الصورة الوجيزة عن بالد الاندلس ، نريد أن نأتى بلمحة خاطفة عن مدنية العرب الشامخة الذرى بالاندلس ، مما له علاقة ببحثنا هـــذا •

## يقول الاستاذ لوسيور السالف الذكر:

« ان ملوك وأمراء الاندلس كانوا يحكمون البلاد طبقا لتعاليم الدين الاسلامي

« اما المغلوبون ، سواء كانوا من البصارى أو من اليهــود ، فلـــم تغتصب منهم أرضهم ، ولم تنتهك حرمة منازلهم ، فكانوا جماعة أهــل الجزية يدنعونها من ايرادهم ، وكانوا يتكلمون في آن واحد اللغة العربية واللغية العربية

« ولقد نشطت اعمال الرراعة نشاطا عظيما وخاصة بمقاطعات بانسية ومرسية والاندلس ، حيث لا نزال الى يومنا هذا نعجب بالسدود البديعة التى شادها العرب هناك ، وحيث يبدو ان الفاتحينهم الذيب أدخلوا الى البلاد غراسة التوت ، وتربية دود القز ، وشجر اللبوز وقصب السكر

« أما الصناعة نقد كانت مزدهرة فى عدد عظيم من المدن : نقد كان فى مدينة جيال ستمائة مصنع للحرير • وكان يوجد بمدينة المريسة سته آلاف منسج لصناعة الجوخ ( الملسف ) والحريس المسلرر . وأقمشسة القسطسن •

وفى مدينة بايزا كانت تصنع البزرابى وفى مالتة مصانع البلسور

وفى قرطبة مسسانا الطلود المازركشية أما الاسلحة والحلى ، نقد كانت تصنع فى قرطبية ومرسيسة وطليطاة ، وسرقسطة ، وكانست كل هذه البضاعة تطلب بشغف فى أنسريقيا وأروبا ،

أما الورق ، فقد كان يصدر منذ سنة ١٠٠٩ من مدينة شاطبة بكبيات وافرة م

« وكانت المناجم والمعادن تستثمر في الحمة ، وواد القنال ، ومرسية والخلاصة ال الازدهار المادي كان عظيما في المسدن الغنيسة ، وفي المبادية الآهلة ، واذا كنا لا نستطيع تصديق المؤلفين العسرب الذيسن

يتولون انه كانت توجد على ضفتى الوادى الكبير ١٤ الف قرية ، مالامر المحتق هو ان هذه الناحية كانت على ازدهار عطيم .

« ولقد اعتكف العرب فى اسبانيا على الاداب والعلوم والهنون ، فكانت لهم مدنية ، وأن لم تكن مبتكرة ، الا أنها كانت ذات لمعان شديد ، أما عدد العلماء من كل نوع الذين دكرهم لمؤرجون نبو لا بكاد يصدق ولنذكر منهم على سبيل المثال علماء لدبن كانى على اعالى (١) ،

والفلاسغة كابن رشد ( ٢ ) • وعلماء الرياضيات كاس رعلى ، و بل حاسر والاطباء الذين ذاع صيتهم حتى اس المستدس

والمؤرخ ابن حيان ( ١٠٧٦ ) وابن الخطيب ( ١٣٧٤ ) وابن بشكوال ( ١١٨٢ ) والجغراني الادريسي ( ٣ ) ١١٥٤ وابن جبير (١٢١٥)

(۱) استطاعتان البنسادي ، وقد بالأميران ، والشهير بقيرطنة حث استغير وعلم
 وشوفي ( ۹۰۱ = ۹۹۷ م ) اشتهير بالأدب وعليم اللنية ،

(۲) أبو العيسد محمد بن أحمد ـ القرطبي .. (۱۹۲۸ ـ ۱۹۳۸) شارح كنب ارسملو
 شهرمه عامية ـ وقبق بيسن الديسن والعلسمية ،

(۲)دخانة جمدوائی ، ولك فاغدوب الاقدى ، واللغير بالابيدال عالمها ومدده ودأع سيسه ئم صحب البلك رجاز ئی دعلت ، و حدر لمهارة عالما باليمه كتاب » تماهة البشتيان » ونفشه تصدورة الارس المعاوضة يدوند فيون كاره من السياة ، وجمهرة غنيرة من الشعراء من بينهم عدد كبير من النساء ، ومن بين الاثار العمرانية ، نذكر : مسجد قرطبة الاعظم ( ٧٨٦ – ٧٨٦) وقصر الزهراء الذي حرب من سوء الحظ ( ٩٦٥ ) وباب الشمس في طليطلة ( ١٠٩٥ ) – والقصر والحيراندا في اشبيلية ( ١٠٩١ ) وجنة العسريف ( ١٣٥٠ ) وحدائق قصر اشبيلية ( ١٤٦٦ )

أسبانيا الحديثة = ميلاد أسبانيا الحديثة الموحدة ، يرجم الى ١٤٦٩ ، بالمصاهرة السعيدة على الوحدة الاسانية ، الى تمت بعيل فردينالد ملك أراغون ، وبين ايزابيلا وارثة عرش تشتالة ، التي مسمات أخوها الملك ، فورثت عنه العرش ، وهكدا تكونت سنة ١٤٧٤ ، اسبانية المسيحية الموحدة .

وتم تحطيم مملكة غرناطة كما رأيت .

لكن أسبانيا كانت كما يقول أعلب المؤرخين قد مقدت روحها وقوتها العلمية والمدنية والحضارية ، بتحطيم دولة العرب ، وبأبعاد العسرب والمستعربين بعد ذلك عسن البسلاد ،

لكنها كانت يومئذ فى غمرة النصرين العظيمين: النصرعلى المسلمين واكتشاف أميركا ، تسمى جهدها لتوحيد السلطة بين أيدى الملك ، والضرب بصرامة على أيدى الاقطاعيين والنبلاء ، خوفا من تشتت شمل المملكة كهسسا تشتت أيام العرب ، فوقع الحد من نفود النبلاء ، بل انهم كانوا يبعدون

ثم ساد أسبابيا بعد عليا عصر من سنهات و لارهاي و بحدم بنها نجهة من الرهبان حكما كانوا لا يريدون منه لا محل كل الرادين آخر ( بسائمي أو يهودي ) فسنت بدعة محاكم التنيش برهيبه على هي سبه في وجه الانسانية ووصمة عار وشمار في وحه المبحية ( و لمسح وتعليم دين الانجيل بعيدة عن ذلك كل البعدوهي التي تناحس في تول المبيليج : اللجد الله في الاعالى ، والناس المحبه والاردان اللهائم ) بالصبحة مدن وقرى أسبانيا كلها محارق فطيعة تستحيل توقها رماد بتايا المسلملين واليهود ، ومن يتهمون بأمهم أعداء الكاتوليكية و مك ،

اشنع الخيامة وأمضع العدر - عبل ابو عد الله كما رأيما تسيم مملكة غرناطة للاسبان ، والاستحاب الى جمال البشرات ، معابل ملت الماهده التى عقدها مع الاسبان والتى قال هو بنسمه عبد. فى رسالمه سلطان فاس « ولقد عرض عليما صاحب قشنامه مواصع معنبرة حبر نبيه، وأعطى من أمانه ، المؤكد نبيه خطه بايمانه » ما يقنع النموس ويكيها الح ...

لكن الغضية كلها كانت من سوء حدّ اسبانيا وسوء حدا المسلمسين معا ، كذبا ونفاقا ، وما كانت العهود والمواثيق والابمان العاجرة الامكرا وخديعة ، أذ ماكاد الملك الاندلسي يغادر غرناطة ومن معه من الرحسال والنساء الاحرار ، حتى قلب الاسبال للمسلمين طهر المجن ، وأخسدوا يظهرون ماكانوا ببيتون ، عاسلمت المدينة لي حكم الرهبان فعلا ، فمنهم من كان فحاول الامر يمسح المسلمين بواسطة الضغط والاماني، ويحذرهم سوء العاقبة ، حتى قالوا ان الراهب هرناندو نصر في يوم واحد ثلاثة سوء العاقبة ، حتى قالوا ان الراهب هرناندو نصر في يوم واحد ثلاثة

آلاف من سوقه المسلمين ، بدعوى أن آباءهم كانوا من النصارى ، لكر المنتطعين من رجال الكهنوت ، وخامسة الكاردنسال خيمينسين الدي سنصطدم به وجها لوجه عما قريب بوهران ، أفنع الملك والملكة بنقض العهد الذي بواسطته استسلمت غرناطة دون قنال ، فوقعت الوصمة التاريخية التي انغمس نيها الملك والملكة ، وخانا اليمين ، ونكثا العهد ، وأعلنا أنه يجب على مسلمي غرناطة وما حواليها:اما اعتناق المسيحية، او مغادرة البلاد ، فخرج الناس رحالا ونساء وأطفالا هائمين على وجوههم، لا يحملمون من متاعهم الا السنزر العليل ، ينتحثون الى حبال البشرات السي بقيت في أيدى المسلمين ( معترفة بسلطان الاسبان ) أو يغننمون فرصة وجود أي مركب ينقلهم الي بالد الاسلام، وهنا، وبهذه المناسبة السوداء الرهبية يلتقي تاريخنا لأول مرة بالبطلين العملاتين التركيين ، عــروج وخير الدين ، على رأس عمارة القرصان التي كانت تقاتل الدول النصرانية المحاربة للاسلام ، فأنقذا من تلك المحنة القاتلة ما يزيد عن العشرة آلاف نسمة • لكن المستضعفين من الرجال والنساء في غرناطة ، بقوا في دوامة تلك المحنة ، فأجبروا على التنصر وتلبهم مطمئن بالايمان،وأتفلت مساجد المسلمين أو حولت الى كنائس ، وتناولت يد الوحشية القاسية كتب المسلمين التي هي ثمرات العلم والمدنية خلال سبعة غرون ، فأحرتت وأتلفت ، واغلقت وهدمت الحمامات ، بل كان الذي يرتاد الحمام يعتبسر مسلما ويحاكم ويحرق ، وهكذا بادت غرماطة المسلمة العربية ، التي أبي أهلها الدناع عنها خشية أن يبالهم الاذي وأن يغتنوا ..

أما « الموريسكو » أى بقايا العرب والمسلمين فى الاندلس ، والذين بقوا على ساحل البلاد الجنوبي او الذين هاجروا اليهم من بعد ، فلسم يسلموا من ذلك الاذى ، وذاقوا من عذاب الهون ألوانا لم يشهد التاريخ مثلها الا أيام جنكز خان وهو لاكو و وطالت الحروب بينهم وبين الاسبان وكانت سجالا ، لكن المآل كان محتوما و استحرخوا ملسوك وأمسراء المسلمين ، فلم تستمع لهم أذن ، ولم تحرك لنصرتهم يد ، ألا من هده العاصمة الجزائرية التى أصبحت فى ذلك الوقت دولة مرهوبة الجانب ، فجهزت أيام البطل العظيم «قلش على» حملة لاعانتهم ، وأمدتهم — وهى تحت الخطر العظيم — بما استطاعت من سلاح وعتاد ورجال ، مما ستراه بحول الله مفصلا فى مكانه من هذا الكتاب و

واستمرت المحنة ما يزيد عن قرن ، ( ٩٣ ١٠ - ١٢١٠ ). وتوالت هجرات الاندلسيين الى بلاد المغرب العربى ، والمشرق الاسلامى ، خلال تلك الايام السوداء كلها ، ناقلة معها في اول الامر علمها وننها وأدبها واختصاصها ، وناعلة في آخر الامر بؤسها وشقاءها وألمها وطعينتها ، فكان جملة من خرج من اسبانها من المسلمين خلال قرن ونيف ، يبلسغ الثلاثة ملايين من الرجال ، ويقدر عدد من تمكن من الحروج الاخير ، بعدو نصف مليون نسمة ، كما بسه المؤرج بسائلي لامسول في كنائب الاسلام في أسبانها » ولقد كان من بينهم - لا محالة - جواسيس واعوان لاسبانها ، مهما قل عددهم ،

هذه هى المحنة الدهماء التى كانت تقف بالمرصاد لمعربنا العربى، لوقدر المخطط الاسبانى النجاح ، اثر غزوته الصليبية التى شنها على بلادنا منذ تحطيمه مملكة غرناطة ، والتى لم تنته الا بعد حروب دامت ثلاثمائة سنة ، هى موضوع كتابنا هـذا .

يتول الاستاذ ، ل ، لوسيور ، المذكور آمنا ، في دائرة المعسال ا الفرنسية الكبرى :

عدما رجع من نابولی الملك فردیداندو اشاسی الدی ناسعند و نامی المرة الثانیة علی حدیده الم یبدل جهدا عطیما من أحل ارجاع الامن می نصابه و وترك زمام السلطة بید و زیره (الكردنال) حیمینیس و مدینیس می السلطة بید و زیره (الكردنال) حیمینیس و الدیره (الکردنال) حیمینیس و اللیمینیس و ال

فهذا الوزير الماهر ، الذي باشر الحكم بال سنه ١٥٠٨ الى سنه ١٥٠٧ . بادر بارسال حملات على انريفيا الشمالية ، على بيه حمد أهلها المعرب على اعتفاق الدين المسيحي تسرا » اه

وكان يعيش في اسبانيا ، تحت رحمة الاسلام وعدله ، نحو سنوس من اليهود ، كانت بايديهم ، كما هي العاده ، النجارة الواسعة والمد النتود والمبادلة ، فصدر الامر من ديوان النعيش سنة ١٤٤٠ د مدره عن أسبانيا ، مهاجر منهم نحو ملنون وثمانهائه المعترموا دي عربد الشمالية وبلاد الدولة العثمانية الشرتية ومثل منهم بعد لمعدنت و سنت زهاء المائتي الف ، ( وكان سكن اسبانها ذلك الومت ٨ ماردي بسمة ) ،

الموسع الاسبامي وأروما و ال أسبابيا التي حسرت بهده الدعه الما عناصر الانتاج والرراعة والتجارة والعلم والسبحت بسلادا بالمستحديد في ديحور الطلام يكسفها من كل حابب و وهد خسريت الارس وغاضت الترع والعنوات المعدة للري وسادت البطالة و واعتهد الماس على ما يرد عليهم من أميركا المنكوبة و من دهب ونسة وخبرات و ولعد أسبحت الجندية حرمة وطنية و فعا كان في الاستطاعة تسريح الجيوش والنبطان تحرمة وطنية و فعا كان في الاستطاعة تسريح الجيوش والنبطان تحرمة وطنية و فعاد واخدت منات الآلاف من الناس واخدت منات الآلاف

وجبالا وقساه ، تهماجر الى ١١٪ مس ١٠. والاستمتاع بخيراتهم وأرصهم م

ثم رنت دولة اسپانيا بعين الطُّهُعُ لَى أروبُ . محدولة بصوب مسوب الاستثيلاء عليها أو على أكدر هراء بلمها الاوساء أروبا بويك يستعددة لعصر الفهصة بدي غرضا لأستان ينتبيه وبمثيته وباعبون بديسات وقروعها بالمتبحة حتمية بالددي شي اهي اردنا بال غمم العرب ويدبيائهم المتسرية بهم مند أمد بعند من صفيه و الأحسن أيام الشبم الأسامي . شم من تأثیر حروب حسیب السار ، وله آدشته علی حشه الأروسی مِن تَصُور عصم ، كم رأيد في نصر بندس ، في مديني عمم و بأنداق والسياسة والعمران ء

بهكتنا أن نقول بـ دون مدوله للسادر للدا حو المرشعة وهفتها السيسية والتعرامية واستعاث السدائها عومي بعد عروب فأمك زيراه لمانيه برون بالنسبة والمدم وتتلملم تسانون أرا للسائد يوبللذ كانك تبلل التها والدناله والمائلة والمتكم المسمى الشاسر البشع ، بينما كانت أروب سسعد عهد سهب كرى .

ظم تكن بلادنا في المعرب معربي معسب ، صبحه معدو ل السمامي . -**یل ذاقت اُرویا من دلک الشیء لنکار . او سر عمرل مشمس عامر . و سی** السبعينات من القرن السادس عشر ، أي عند وأنده بعدوان وأسعامي على بلادناه واننا لنرى وحوب بنديم سوره مسعره بدليه بعيه الايجارة **حتى نعرف من هي أسبانيا التي كانت بعالم، ونكه نعائها ، وحتى نعلم** جيد العلم ما هي الظروف التي أحاطت بذلك عمال المرير . متسمة سياسيا الى دويلات والهارات ، تكاد تكون الحرب نيما بينها صناعتها القومية .

وكانت أسبانيا تملك فى تلك الساعة جزيرة صفلية وجنوب ايطاليا (مملكة الصعليتين) ومدينة نابولى • وقد نسلم تاج هذه المملكة ، ملك أسبانيا وهو مقيم بمدينة القل بشرقى الجزائر ، فى أول محاولة اسبانية توسعية خلال القرن الثالث عشر ، كما سيأتيك مفصلا فى استطراد ، عند كلامنا عن ملحمة مدينة القل •

وكان الشعب متذمرا من الحكم الاسباني ، يحاول الثورة ، بل يثور الحيانا ، ولا يجد الى التحرر من سبيل ،

كان ملك فرنسا يومئذ ، شارل الثامل ، يدعى استحقاق عرش نابولى، من أرث ملكى ، فاحتدمت من أحل دلك نيرال الحرب بسين الاسبسل والفرنسيين ، وهي المعروفة بحرب لستين سنة ، وصارت نرنسا أثناءها تطالب أيضنا بملكية ميلانو الايطالية ، وكال لايطاليول يتدخلون بـ وهم في أرضهم بـ لدئدة هذا أو لفائده دلت ، وتعلب لحسب الاسبائي على الجانب الفرنسي فلحقت به لهزائم المنكرة ،

وكان يحكم المانيا في دلك لعصر الامبراطور لكبير مكسيطيات دى ها هابسبورغ (العائلة المالكة التي استمرت تحكم المعمد والحر الى سنة الماله ) وكان الامبراطور لا يرى بعين الرضى هذا التوسع الاسبالي الغرنسي على حساب البلاد الطيانية التي كان بعصها (ادوقاة ميلانو التابعة السه ه

نما عتمت لحرب ان انتابت حرب اروبیة عمة . كنت نرنسد تت نیها وحدها ، أمام اسبانیا ، و السیا ، و مضمت لهما انجاترا وسویسر وجمهورية البندةية ، وعد البابا الدى كان يشرف على محاربة لنرنسين، يوليوس الثانى ، بين كل هؤلاء ما أسموه « العصبة المدسسة » وكانت نتيجة هذه الحروب المتوالية انهزام فرانسا ، واشتداد ساعد أسبانيا ، عاصرت هذه الحروب الاروبية الاولى حقبة العدوان الاسبائى على البلاد الجزائرية خاصة ، وبقية بلاد المغرب ، ونطورت سنة ١٥٢٠ ، الى قيام أمبراطورية عظمى في الناريح الاروبي ، هي أمبراطوريه شارل كنتوس (أي شارل الحامس) أو شرلكان كما ندعوه في تاريحسنا ، وقد جمع بين يديه ، بواسطة وارثات ملكيه متعسددة : أسبنيسا ، والنمسا ، والحيكا ، وهولاندا ، وصطيه ، وسرديب ، وسولى ، وحر، من ألمنيا ، وأغلب البلاد المهركية المعروبة ،

ومات الامراطور مكتميليان ، بعن الامراء والدن شركان هنا وها وأصبح ، بأسم المراطورية العليمة ، ورهاب الانتداء ، بعد وها لوهه الهام فرنيد ، والامر صورية المتماية ، ودولة الحرائل الله دول فوق أرضها مرازة الانتجار الدام ، نب عبر نبايا ، نبت صاربات الاثراث العثمانيان المتكافي عبر تدال معيم منا درسد درساس الول الاتراث العثمانيان المتكافية ، عبر تدال معيم منا درسد درساس الول

سط لذريح في صفحة شرك ، اسوا والمتع حدثان في سما مصر الطائل رومة عصمة بالاساة ودو المعد عصر مريز والجانب والمتها حرماتها ، مواسعة عبوده من الال وأسس ، ولمح العبد بالمقائد حرماتها ، مواسعة عبوده من الال وأسس ، ولمح العبد بالمقائد فريعا ه أنه عنائل توسل ولهمه والمنها عربه مكلها مواسعة بالمجيش سفة وجود ،

### ٦ = الدولة العثمانية

عندما كانت النكبة العارمة تحل بالمسلمين في الانداس على الصف التي دكرنا ، وعندما كان نجم المسلمين يأمل ببلاد المغرب الاسسلامي الاروبي ، كان هناك نجم اسلامي ساطع ينألسق نوره ببلاد المسرق الاسلامي ، هو نحم الدولة التركية العثمانية ، التي نمت في أروبا بلاد الاناضول ، ثم تدنقت سيلا اسلاميا عارما على ما يليها من أقطار أروبا وافريقيا وآسيا ،

ليس الاتراك بغرباء عن العالم الاسلامى ، فهم أمة من آسيا الوسطى، يرتبطون بقبائل اليون والمعول بأوشاج وثيقة ، وتناولت بلادهم مند نشأة الدولة الاسلامية دعوة الاسلام ، فدخل أكثرهم فى ديسن الله أمواجا ، وقربهم خلفاء بنى العباس ، واتخذوا منهم البطانة والحاثية ، وألفادة والجبد ، فتكاثر عددهم حتى اصبحوا ذوى حول وقوة فى عراق العباسيين وما حواليه ، وصار لهم الملك والدولة فى بغداد \_ تحت سلطة الحليفة الاسمية \_ منذ اليوم الذى قلد ميه الخليفة الواثق تاج الملك فى نفس بغداد ، زعيم الجند التركى ، وأعطاه لقب السلطان ، سنة ، ٢٣٠ ه في الدواوين الحكومية ، وكلف حيشا مؤلفا من خمسين ألفا من الاتراك في الدواوين الحكومية ، وكلف حيشا مؤلفا من خمسين ألفا من الاتراك بحماية الثفور ، ( سنة ٢١٥ ه ) • وأصبحت الدولة فى العراق العباسى وفى المناطعات الاسلامية الآسيوية تحت سلطة بنى بويه الاتسراك ، التى نتشت اسم سلاطينها فوق الدنانير ، ثم حلت محل دولة بنى بويه ،

بعد ملك ورائى دام ١٢٩ مسة دوله الانزاك السحوفسي . سنة ١٢٤ م ( ١٠٣٠ م ) التي حكمت العراق تحت اسم الخلامه العباسبه وحكمت مختلف الجهات الاسلامية الآسيويه طبله ١٣٨ سنة . وتلنت هذه الدولة صدمة الصليبيين ثم صدمة المسفول .

يقول ابن خلدون على هؤلاء العرف مصورا الواصع أدى مصوير: (حتى اذا استغرقت الدولة العربية فى الحضارة والغرب ولبست اثواب البلاء والعجر، ورميت الدولة بكفرة النتر الدين أرالوا كرسى الحلامة، وطمسوا روئق البلاد ، وأدالوا بالكثر من الايمان بما أحد أهلها عبد الاستغراق فى المتنعم ، والنشاغل فى الملدات ، والاسترسال فى العرب من تكاسل الهمم والمنعود عن الماصرة ، والاستلاخ من جلدة البأس وشعار الرحوليه ، مكان من لطف الله سيحانه ان تدارك الايمان باحياء رمعه ، وتلافى شمل المسلمين بالبلاد المصرية بحفظ بطامه ، وحمايه سياحه ، بان بعث لهم من هذه الطائفة التركبة وتبائلها العزيرة المتواعرة ، أمر ، حاميسة وأنصارا متوافرة ، أمر ، حاميسة وأنصارا متوافرة ، وحماية المائية ، واخلاق بدرية ، لم يدسها لوم الطاع ، ولا حاطبا أدار اللذات ، ولا دنستها عوائد الحضارة ، ولاكسر من صورتها غزارة الترف »

# ويقول عن دولتهم في الاسلام:

الوكان مبدأ ذلك واقعة المتوكل، وما حدل بعدها مع من نظب الموالي واستبدادهم بالأمر والسلطان و ونهج السلف منهم فى ذلك السبيل للخلف ، واقتدى الآخر بالأول ، فكانت لهم دول فى الاسلا ممتعددة ، تعقب غالبا دولة أهل العصبية وشوكة السب ، كمثل دولة بنى سامان وراء النهر ، وبنى سبكتين بعدهم وبنى طولون بمصر ، وبنى طغسج •

وما كان بعد الدولة السلجوقية من دولتهم مثل بنى خوار زمشاه بسما وراء النهر ، وبنى طغر لتكين بدميرة و وبنى أرتق بما ردين ، وبنسى زنكى بالموصل والشام ، وغير ذلك من دولهم » (١)

وهكذا تحت ستار الدولة العباسية ، ومنذ المرن الثالث الهجسرى ، نغد العرب الملك والسلطان، وأصبحوا يذعنون بصفة فعلية للحكم الاسلامى التركى ، نظرا للامراض الاحتماعية التى أصابت العرب ، ونظسرا للصلابة وشدة المراس والبداوة التى كانت عند الانتراك ،

ولقد أسفرت الحروب الصليبية في المشرق العربي عن نتيجتين عظيمتين الله أولاهما: ن قير الحملات الصليبية وكسر شوكتها ، والآلفاء بها السي البحر ، قد تم بواسطة الجهاد الاسلامي الاكبر الذي قاده الاتراك أولا ، تحت سلطان السجلوقيين ، ثم قادوه ثانيا تحت راية صلاح الدين وأبطال الايوبيين ، ثم قادوه أخيرا تحت راية سلاطين المهاليسك ،

اما النتيجة النائية . الحسبة ، فقيد كانت تبكين الاتراك مين قيادة الدولة الاسلامية ، بواسطة دولة الممالي كالاتراك التي نشأت بمصر ، والتي حكمت الشرق العربي ( مصر والشام وجزيرة العرب وما اليها ) حكما تويا حفظ دولة الاسلام - وأبجب من الملوك العباقرة أمثال الظاهر بيبرس قاهر الصليبين ، وأمثال قطز منقذ البلاد الاسلامية من كارثة المغول ، (معركة عين جالوت سنة ١٣٦٠ م ( ١٥٩ هـ )

وهكذا ، آل حكم بلاد المشرق العربي ــ ماعد المراق الذي كان يجكمه المفول ثم الفرس ، بعد تنكيل المفول به اشفع وأبشع تنكيل ــ الـــى

<sup>(</sup>۱) الربح الل خردول - طبع بيسروت - ج ٥ - ص ٧٩٨ وما يليها -

سلطنة الممالك الانراك بمصر ، الذين حفظوا الدولة وحفظوا الجماعـة ، وتداركوا بقايا المدنية العربية ، وعمروا البلاد على مندار عظيـم ، الى أن أدرك دولتهم الهرم ، وأخذت نرسب في مهاوي الاصطراب والنش ،

قى ذلك الحين ، بالدات ، برزت لل لم دوله نركيسه متيسة ، يانعسه موية ، جريئة ، هى دولة بنى عثمان ، التى سيكون لما معها على مسرح التاريخ شأن وأى شأن : ففى سنه ١٣٠٠ مبالاديه ، (١٩٩ هـ) وضع الامير التركى عثمان بن أرطعرل ، سلمل أحدى العششر سركوسيسة المهية التى نزحت من بالاد تركيس الى هسبة الاناصول ، أحس لدوله الاسلامية الجديدة ، المي انفاص أحدى المسارات المجلوبيسه السي انقرضت في نفس تلك السنة ، لموت سلماسها علاء الدين ، تحت ضربات فارة مغولية ، فسنت عثمان شمل العارة المعرسة ، وسح مدينة مورسه واتخذها عاصمة لهذا الملك الناشىء ،

ثم أخذت الفتوحات المدهشة تنور م بصنة عريبة وأحدت المهالك والامارات النصرانية تالقط تدرت عاربات الدرج العاباني والسندنت المسيحية فاذا بها تقف أمام خطر حد عشم يهدد كيانها في الشرق الأروبي بينها كانت تبذل الجهود للتطلس من دولة الاسلام في الغسرب الأروبي (دولة الاندلس م)

تداول السلطنة خلال النترة مابس ١٣٠٠ و١٥٦٦ ميلادية تسعمة سلاطين ، وجهوا جهودا تكاد تكون قوق طعة البشر ، لنشر الدولسة الاسلامية فوق ربوع أروبا الشرقية ، و نشأوا من أخل دلت حيشا كان يعتبر أحسن حيوش العالم وأشدها توقو تتدارا وهوحيش "يني تشرى" أو الانكشارية ، كما أنشأوا ألعمارة البحرية الحربية التي حملت لواءهم

المتصور فوق عبات كل البحدار • فسادت اصام انتصدار انهم الباهسرة وانتشارهم السريع في اروبا فكرة انهم مردة في البر وشياطين في البحدر ، وانهم لا يضلبون •

كانت الفكرة الاساسية عند الدولة العثمانية ، خلال القرون الوسطى وما بعدما ، الى عهد السطساب ، هى أن الاسلام كله في حالة حرب مسمرة مسم المسيحية كلها ، لا يستثنى من ذلك الا الامم والدول الداحلة تحت الطاعسة والتي تدفع الحزية ، أو الدول التي ترتبط مع الدولة الاسلامية بمعاهدة ، ألى أجل معين ، فادا ما أنتهى الاجل ولم تتجدد المعاهدة ، أسبحت حاله الحرب سائدة من حديد بين الجانبين ،

( وكانت هذه هي الماعدة التي سابت عليها الدولة الجزائرية منسذ نشأتها سنة ١٥١٦ الي أحريات أيامها سنة ١٨٣٠ )

مالسلاطين العثمانيور, وجهوا كل جهدهم كما ظما لفتح أروبا، ونشر لوا الاسسلام قوفها ، ومكوا حلال الفرين الاولى من احملال بلاد السفان ، وبلاد المجر ، والكثير من بلاد النمسا ، وجنوب البلاد الروسية حول البحر الاسود ، ووقعوا أمام جدران مدينة مينا وأسوار مدينة البندتية ،

ولولا نقمة الله التي انصبت على المسلمين من جديد ، منتمصة شخص العلاغية السعاح المخرب تيمورلنك ، سليل حنكز خال وهولاكو ، على رأس الوحوش من تبائل المهول ، ومحاربته وقهره للسلطان بايزيد ( ٢٠ يوليو ١٤٠٣) ولولا ما عقد دلك مل وسرة حال عطلت سبر الفلوحات الاسلامية خمسين سنة ، لبلغت الدولة العثمانية مبلغا عظيما ، قبل أن توحد أروبا جهودها وقبل أن تستعد للمقاومة المستمينة .

لكن هجمة المغول المخربة، ضد العثمانيين ( وضد المماليك في سوريا،

حيث وقعت نكبة حلب ودمشت الاليمة الناجعة ) ، لم تمنع الاتسراك العثمانيين من جمع شملهم ، وتوجيد دولتهم من جديد ، والمحافظة على كل ممتلكاتهم الشاسعة في اروبا ، بل اغتجموا بعد دلك بطيل ( سنة ١٤٥٣ ) تحت قيادة السلطان البطل محمد الثاني لخاتج مدينة التسطنطيييه لعظمي عاصمة مملكة الروم الشرقية ودعاها ( اسلام بول ) أي مدينة الاسلام . ( وحرنت الكلمة الى استمبول وأسبحت عصمه دولة الاسلام . "ي سنة المؤمون في كن حيات الرب العظيم دون علميا منتظم سطير واعتبره المؤمون في كن حيات الرب السمار اسام علميا منطع سطيره واعتبره المؤمون في كن حيات الرب المسار اسام علميا منطع مدين مد حديد المؤمون في كن حيات الرب المعين والاسلام، بينما أعتبره المسيحيون نكبه دهد المسابقيم في المنصيم عيدت السرور والابتهاج ، وهذا الحرل العبين والاسي ه

ويقابل هذا نماماه بصعة عكسيه، دلت الحسادات الحلى الدى وسلع بالسبانيا ، بعد اربعين سعة من دلت ، وهو المنوط مدينة غردطه البادى السيحيين، نعم الفرح والحدل كل بالاد الحليات ، واشتركت كل الداد الاسلام في اللوعة والاسلى

لم يتعرض الاتراك العثمانيون لى دن الدن لبارد عربه على كانت كما رأينا تتحت سلطان الانراك المهليك ، من كتنبو بمحارب الفسوس الايرانيين الشيعين الذين أخسدوا يحاربونهم على أطراب السلطنية في المشرق ، وغلبوهم مرارا ، واستخلصوا من الديهم كمل ، دياربكر "وسمس بلاد الجزارة الم استانعوا محاربيه عبد دلك ، الى ال استخلصوا من بين أيديهم بغداد وكامل بلاد العراق .

لكن سلطان دولة المماليك ، الذي كان يحكم مصر والشام وعلسط ين والحجاز واليمن، وشرقى ليبياء الملك الاشرف السلطان قانصوه الغوري،

كان يخاف يوما تتحول فيه أنظار العثمانيين اليه ، فتحالف مسع الشساء المماعيل سلطان فارس، واتفقا على محاربة الدولة العثمانية (١)

نما كاد السلطان سليم ياور ( العاطع ) العثماني ينتهي من محاربة الفرس ، واستخلاص ديار بكر والجزيرة من بين أيديهم ، حستى أمسر جيشه بالتوجه لمحاربة المماليك . فهزم السلطان الغورى في معركة مسرج دابق، عيث قتل تحت سنابك الحيل، واحتل العثمانيون كامل بلاد الشام ووصلوا حدود مصر ( أوت وسبتمبر ١٥١٦ ) ثم هاجموا مصر التي تولي طومان بك ملكا عليها ، فاحتلوها بعد ان ابلى المماليك والمصريــون بـــاز. حسنًا في الدفاع عمها ، ( ٢٣ جوان ١٥١٧ ) وعندئذ خضعت كامل البلاد العربية للسلطان العثماني ، وتسلم ياوز سليم الأول لقب الخلافة من يد آخر الخلفاء العباسيين بالاسم . وحطب باسمه على كل منابر المسلمين بالشرق والغرب، الى حندود المملكة الجفيلية، وأصلحت الاميسراطورية العثمانية تمتد من مدينتي نينا وبودابيست (عاصمتي النمسا والمجر) في قلب أروبا، الى مدينة طرابلس الغرب، وأحيطت أروبا بالخطر الاكبر . واستعدت لمقاومة جيوش الاسلام المكتسحة ، وهنا وقف العثمانيــون وجها لوجه ، أمام دولة اسبانيا التي كانت مهيمنة على اروبا الجنوبيسة الغربية والوسطى ٠

هكذا كانت حالة أروبا، وحالة المسلمين، وحالة بلاد الاندلس البائسة عند وقوع العدوان الاسباني واشتداد خطبه على بلادنا الجزائرية ، وبقية بسلاد المفسسرب السعربسي •

<sup>(</sup>١) معمه تريبه باك « تاريخ الدولة العتمانية » •

بقى علينا أن نلقى نظرة غاهصة مسريعة ، على حالة المعرب العسربسى تجاه هذه التيارات العالمية المتشاكسة، وأسلم هائين لفوني الرهيبتين الصاعدتين : قوة الامعراطورية الاسلامية لعثمانية شرقا ، وتسلوة الامبراطورية الاسبانية المسيحية غربا

# $ho \simeq 1$ أغرب العربي أوائل القرن السادس عشر ho

# تقهتم ۽ وقوشي ۽ وانحلال •

تلك هي الكلمات التي تلخص لنا ، دون حاجة الى اطناب وتعصيل حالة بلاد المغرب العربي المؤلمة ، في معنتج القرن السادس عشر ، وهسي تجابه الاحداث الجسام ، وتشهد خروج العالم من عصوره الوسطى المطلمة ، الى العصر الحديث •

نبينه كنت اسبانيا قد حطمت آخر ممالك المسلمين ببلاد الانداس وبينها كن نجم الدولة الاسلامية لعثمانية يعلو وينمو ويجر الديسل فوق ميادين لقارات الثلاث: اروباو آسيا ، وافريقيا ، وبينها كان السلطان السيحى يجمع صفه ويوحد قواه ويستعد للمعركة الحاسمة ضد الاسلام والمسلمين ، وبينها كنت اروبا قد أحذت به وراثة عن المسلمين به تضمع الاسس المتينة لحضارة جديدة ، ونهضة افتصادية عظيمة ، وتكتشب الاكتشان العلمية التي غيرت وجه التاريسخ ، كن المفسرب المسربي الاكتشان العلمية التي غيرت وجه التاريسخ ، كن المفسرب المسربي متسها به نظريا به الي ثلاث دول، ورثت أمجادا عظيمة، وتمتعت خلال ترينه الحائل بحلائل لاعمال ، بنهضة عالية في مبداني العلم والعمران، وعلى بساط الادب والنن، هي الدول التي قامت على انسقاض دولسة الموحدين :

١ - دولة بنى حنص بتونس ( وطرابلس والشرق الجزائرى )
 ٢ - ودولة بنى زيان ( بالوسط والغرب من أرض الجزائر )

## ٣ ــ ودولة بني مرين ( بالمغرب الاقســـي ) .

لكن ازدهار هذه الدول قد أخذ يذبل شيئًا فشيئًا؛ وسقطت كلها **فيوهدة** الانقسامات والحروب الداخلية الهوجاء نحروب داخل كل دولة بسين الطامعين في العرش ، وما يجره ذلك من المحن والبلايا ، وحسروب بسين الدول الاسلامية نقود الحفصيين تارة الى فاس ، وتقود المرينيين تسارة أخرى الى تونس ، ودولة بني زيال بين شقى الرحى ، تنتمي مرة لهـــذا وسنسني مرة أحبري لدلك ، وسعن وحبوب التحسين منهمنا معنا ، وهكدا انقضي القرن الحامس عشر كله في مد وجزر . واستقلت الجهات العديدة في أطراف وفي وسط المغرب العربي بنفسها ، مؤلفة المسارات انطاعية أو ملوك طوائف وأهين . يطعون كالفقاقيع فوق سطح المسماء ثم يرسبو نسرعة، فلا تكاد تعرف خلال فترة الانحطاط والتدهور ، حدوداً معروفة لدولة؛ ولاتخوما مرسومة لامارة. وذاق الشعب من جراء هذه الحبرائم التي لا يعفرها الله ولا وسنسيعهما الباريسج ، أهموالا وخطونا لايستطيع القلم وصفهاء مع أن المغرب العربي كان عامرا بالرجال، مزدانا في كل جهاته بالعلماء والادباء، لم ينضب نيه الي جانب تلك الصروب معين المعرغة والغن ، وكان جديرا بأن يؤلف وحدة سياسية وانتصاديـــة وأجتماعية تجعل منه دولة عزيزة الجانب توية السلطان ، على غسرار دولة الموحدين • ولعل ذلك كان مقصد بني حفص ـــ ورثة الموحدين ــــ من جهة، وكان كدلك هدف بني مريل من وراء هذه الحروب والعتن المتواصلة. لكن لم تكن لاي من الدولتين المقدرة ولا الاستعدد لتحقيق هذا المطمح العظيم ، رغم أن أبا غارس عزوز المغصسي . كان من تحقيق الوحدة قاب قوسین أو أدنی ( ۱٤٣٥ )وهنا یجب علینا ان نبدی ملاحظة ، انصانــــا

للحقيقة والتاريخ ، وهي أن دولة بني زيان التلمسانية ، قد ذهبت ضحية محاولات الحقيقة والجاندين كن يرى محاولات المرينيين معا، فكل من الجاندين كن يرى \_ الآفى فترات تليلة \_ وجوب محقها، والاستيلاء على أرضها تحقيما للهدف الذي كان يحرى وراءه ، فاستنزف دلك قواه المادية والمعنوية ، وعجل بها إلى مهاوى الانحطاط ثم الاضمحلال ،

واعجب العجب؛ هو أن يد الاستعمار المسيحى الاروبي عد أخذت تطرق البواب المغرب بشدة منكرة، وتندره بانوين و شبور منذ بدية القسس الخامس عشرة حين تصولت أيدى الاسبان الى مدينة تيطون ، ( سنة الخامس عشرة حين تصولت أيدى الاسبان الى مدينة تيطون ، ( سنة من رجالها ونسائها أسرى وسباي الى اسبانيا ، في حين كان من المغرب أبو سعيد عثمان يحارب مملكة بنى زيان بتلمسان من أجل ارغمه على التبعية أبنى مرين ؛ محتل تثمسان و اطرد ملك أبه زيان ، ونصب مكانه أسا محمد عبد الله ه

وتطولت بعده يد البرتفال على مدينة سبتة، سنة ١٤١٥ فاعتله ك خوان بنفسه ، بينها كان أبو سعيد ، يحرب أبا حسول ، من أجل تلمسال المضما !

اجتمع المسلمون في المغرب الاقصى على مقاتلة البرتفال مراحث استرجاع سبتة ، وأعانهم على ذلك أهل الاندلس ، لكنهم أخفقوا سنة ١٤١٩ وقتل السلطان عبد الحق المريني بيد الشعب الثائر الساحط على تمكين اليهود من زمام السلطة بأمر السلطان

وهكذا انتهت دولة بنى مرين ( ١١٩٦ – ١٤٢٨ )وخلفهـــا نرع منهـــم كان يحكم سلا ، هو نرع بنى وطـــاس • وتستمر الحالة هكذا ، ويا الاسف ، طيلة قرن ونيف، كأنما هي حالـة جنو نجماعي قد أصابت القوم كلهم، من بني حمص وبني مرين وبني زيان ولو أردت أن أدمى قلبك كما يقطر قلبي دما وأنا أدرس هـــذه الحقبة من تاريخنا خلال هذا القرن المظلم، لمردت عليك مآت الوقائع من مثل هذه وأعظم منها و ودماء المسلمين تبديل غزيرة مايدي المسلمين والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلي والاخوان ينتهكون حرمة الاحوال كما قال ابن حمديس الصقلية والاحوال كما قال ابن حمديس الصقلية والمؤلفة و

ولم ترهم الارهم منهم أقارب ووه تروى سيوه من دماه الاقارب ويلخص هذه الحالة المؤلمة المؤرخ المسكرى عربسي بيشود فيقسمون في الجزء الثائث من كتابه: دريخ عربتيا الشماية، بد تعربيه

د أن تعالات المته حصية و ريبة و ريبة، على تحت قبرت المع معده المع معنا منير ، قد تعست في حروب صوبة مرسة، وروت أرس هذه البلاد ( لمغربي العربي) بالمهاء الله المقت في مهاوي الاستصاده محول قرال تامل مع يبق لامر ، هذه العائلات المنة من المحلة الأسمية الأسمية وكان الموث لا يفكرون لا في الحبط في مرات والمتن تتي يثيرها ضدهم أغراد من عثلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش، أوفى حدد المؤرات الموضى المنابها في كل مكان ، فسكال الولايات المستطينية ، وسكان مدينة المجزائر والطنيال الشرق الوهراني، لم يبتوا معترفين بسلطة احد عليهم الها بالمغرب والهل الشرق الوهراني، لم يبتوا معترفين بسلطة احد عليهم الها بالمغرب والمنابقة المراء عائلة بني مرين قد المتعلم على واحد منهم المناساتين منان أمراء عائلة بني مرين قد المتعلم عدرانه ، فهذه المنوضي منابة عربية مهمة البرتفاليين والاسبانيين ، سواء في احتلال قد سهات بصفة غريبة مهمة البرتفاليين والاسبانيين ، سواء في احتلال البلاد أو في توسيع منطقة نفوذهم فيها »

صدق الله العظيم: غانها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلسوب التي في الصدور ، ويقول المؤرخ ف ، ابروديل ، في بحثه القيم الشرى المنشور بالمجلة الاغريقية ١٩٣٨ ، عن وصف حالة مغربن السعربي ، في مفتتح القرن السادس عشر، ماخلاصته :

« لقد كان الشمال الافريقي مستودع الرجال الذين كانوا يهبون دوما لنجدة مسلمي الاندلس ضد الاسبان • وذلك لغاية سنة ١٤١٥ •

وبعد انهيار مملكة غرناطة، طب الله ( أبي عبد أله ) أن ينسحب مع ذويه الى بلاد المغرب ، فتحرج فردنيادو وايزابيلا من ذلك حرجا كبيرا، خشية أن يطب عم الله مددا من الشمال الافريتي يأتي به لنجدة المستحب ، الما تبكل الراعب حمنياس بعد من الساعبا بال لا حض البتة من وراء هذ الانسحاب الى المغرب ، لأن حالة الخالف والشقاق المستحكمة الحلقات بالبلاد الافريقية الشمالية لن تسمح لاهلها البتة بالاقدام على مثل هذا العمل »

ويقول في موضع آخر: أن جاسوسا من الجواسيس الديس أرسل بهم فرديناندو الى بلاد المغرب العربي، قد أرسل الى ملكه تقريرا منصلا جاء فيه: أن كامل بلاد شمال أفريقيا يجتازفترة أنهيار نفسسي يظهر معها أن الله قد أراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبي الجلالة المسيحية • »

ثم يقول: « فى نهاية القرن الخامس عشر ، كانت النوضى السياسية والاضطرابات ، وتداخل الممالك بعضها ببعض ، قد بلغت فى الشمال الافريقى مبلغا لا يمكن أن نلخصه فى صفحات ، وأن الانسان ليصاب بنوع من الذهول وهو يتلو قائمة الممالك والامارات التى اقتسمت رقعة هذا

الثمال الانريتي. والتي وصنها ليون الانريتي وصنا مدتتا. في كتابعه (وصف انريتيا) (١)

ويتول ، «كنت وهر ن تبدو أواحر عن الحامس عشر ، وهي تحت السلطة الاسعية لبني زيان، في صورة جمهورية تجارية حتيتية مستتلة ،

أما مديسة بجايسة ، فقد كانت في نفس دنت المصر نكسب تروة طامة وبصفة مستقلة ، من التجارة الواسعة التي كانست تتعاطاها مسع البلاد الطليانية ، ومن الترصفة »

لا وو كانت مملكة تلمسان تشمل بصغة غير محددة الفرب الجزائرى الحالى ، وكان رجال الدولة (أواخر الترن الخامس عشر) قد تحرروا من السلطة المركزية ، فكان أدعياء الملك لا يجدون صعوبة فى جمع الانصسار لحاربة السلطان القائم ، وكان الابناء يثورون ويخلعون آباءهم ، كما كان الابناء يحاربون بعصهم بعضا لاتتسام ملك أبيهم ،

«ونفس الفوضى كانت موجودة بالبلاد التونسية حيث آل أمر بنى حفص الى العجز التام، فكان الملك لايملك حق التصرف ولافنفس العاصمة تونس، حيث كان يحتمى بحرس من المرتزقة المسيحيسين ، وكان جبل الرصاص على مقربة من مدينة تونس خارجا على طاعة المسلطة المركزية، بينما كانث أكثر القبائل التونسية مستقلة فعلا ، »

أما مؤرخونا الجزائريون ، نيتولون عن هذه الحالة البائسة ، ما يزيد هذه الصورة بشاعة وشناعة :

 <sup>(</sup>۱) ليون الاستريقي الحسيس من التوران الساسي ، وليسته غارئاطية ، منيائي ذكيره في ما يصد -

يتول الاخ الاستاذ عبدالرحمن الجيلالي ؛ (تاريخ الجزائر العام ج ٧ ص ١٨١):

«لقد أخذ صرح بنى عبد الواد يتساقط ، منذ ان ركن ملوك هذه الدولة من بنى زيان الى التواكل والتخادل ، واخلادهم الى الدعة ، واستمهادهم الراحة وتثاقلهم عن القيام بالمصالح العامة ، وانهماكهم فى التهالك عملى الرئاسة ، وقصر اشتفالهم على أنفسهم شخصيا ، فانهجت يومئذ هيبتهم عن نفس الرعية، وانتشرت الفوضى بين الناس فى كل ميادين السياسة والاجتماع ، واستبد الولاة ورؤساء القبائل والشيوخ وعمال الجهات وولاة النواحى وقادة الجيش بما اتصل بأيديهم من اسباب الولاية والحكم ولاة النواحى وقادة الجيش بما اتصل بأيديهم من اسباب الولاية والحكم الظروف المواتية للقضاء على دولة الاسلام بهذا الشمال الاغريقى »

ويقول أخى المرحوم مبارك الميلى فى كتابه : تاريخ الجزائر فى التديم والحديث ( ج ٢ م بيروت ص ٣٨٣ )

لا فانها (الدولة الزيانية) منذ نشأتها لم تزل تصطلى بنار الحسروب الداخلية والخارجية ، نمن غارة مرينية ، الى حرب حفصية ، ومن مناهضة مغراوية أو توجينية ، الى منافسة زيانية ، ومن دسيسة سويدية (أى من تبائل سويد) الى مشاقة عاصرية (أى من بنى عامر) • » النخ • • •

على أن الاسبانيين والبرتفاليين ، قد استهلوا كما رأيت عدوانهم ضد مغربنا العربى ، مبتدئين بالمغرب الاقصى ، وقد كان فى القسمة من حصة البرتفسال ،

نعند بداية القرن السادس عشر ، كانت دولة البرتغال تملك في المغرب الاتصى مدن : سبتة ـ طانجة \_ اصيلا \_ ازمور \_ الصويرة - أسفى

- مع كامل مقاطعة دكالة المتدة بين مصعب نهرى ام الربيعة وتنسيغت على المحيط الاطلنتى وغكل الساحل المغربي على البحر المحيط ، كان قد سقط، أيام الغوضى والاختلال المريني ، تحت سيطرة البرتغال . بعد حروب ومعارك قاسية عنيغة ، أبلى فيها المحاهدون المفاربة البلاء الحسن، بما عرف عنهم من قوة ايمان وشدة مراس و لكن الشعب، مهما كان قوى العزيمة فهو لا يستطيع ان يعمل عملا منظما متواصلا دو نقيادة حكيمة ماهرة و ولم تكن له من سوء الحظ تلك القيادة .

أما الأسبان، فقد ملكوا بالبلاد المفربية صخرة باديسس ( فاليس ) الحربية و ومدينة مليلة، التي لانزال بأيديهم - مع مدينة سبتة وبلدة المنتى - الى يومنا هذا ،

وانقاء لخطر اتحاد اسلامي موسع في افريقيا ، ضد الصليبية الاسبانية، فقد أرسل الملك فرديناندو عام ١٥٠١ ، بعيد سقوط غرناطة ، وأثناء اشتداد المحنة الدهماء على مسلمي الاندلس ، وفدا التي مدينة القاهسرة عاصمة دولة الماليك ، يرأسه بطرس مارتير دانقريرا ، فتمكن هنا لك من عقد معاهدة صداقة وحسن تعامل بين الاسبان ودولة الماليك ، وكان سلطان مصر يومئذ هو قانصوه الغوري آخر سلاطين الماليك بمصر ، وقد كان موليا القسم الكبير من عنايته ، لمقاومة الغزو البرتغالي في المحيط الهندي وما حواليه — كما رأينا آنغا — وله في ذلك آثار محمودة ،

### ۸ = القرصنسة

منا لك تبل كل شيء ، بون شاسع بين لصوصية البحر ، التي يقوم بها مغامرون من اجل السلب والنهب والسببي ، والتي تسدعي بالفرنسيسة PIRATERIE وبين القرصنة COURSE التي هي نوع من انواع الحروب البحرية التي تقع بين الدول المتعادية ، والتي كانت الغاية منها ضرب اقتصادیات العدو، بالاستیلاء على البصائع الصادرة منه أو الواردة عليه ، واسر من يعمل نوق ظهر تلك السفن المعادية .

فهذه القرصنة ذات نظم ، وقوانين ، ولها تقاليد معروغة لاتحيد الدول ولا يحيد القراصنة عنها .

جاء في دائرة المارف الفرنسية الكبرى:

الحكومات نيما سلف تسلم أوراقا رسمية للقراصنة ، فتكسبهم بذلك صبغة مشروعة ، تميزهم عن لصوص البحر ، وتجعلهم شبه جنود متطوعين أحرارا يعملون نوق البحر

« ومعلوم أن لصوص البحر يباشرون مهنتهم باستمرار، بينها القراصنة لايعملون الامدة الحروب فحسب ه

« ولقد انتشرت الترصنة انتشارا هائلا اثر اكتشاف الدنيا الجديدة فقد كانت السفن الاسبانية التي تحمل الذهب الى اسبانيا، فريست طيبة تستثير الطمع في النفوس ، فانهال عليها القراصنة المفامرون من الانجليز والهولاندين ، وكان نجاحه مهنشطا لغيرهم على الاقتداء بهم •

« وقد سلحت فرنسا نفسها عددا جسما من سغن الفسراصة ، لأن حب المغامرة الذي هو من طباعنا، يتفق كل الاتفاق مع هذه الغزوات الخطرة وفي هذه المدرسة القاسية العنيفة نشأ القراصنة من أمثال : جون بار ، وسيركوف ، ودوكي تروان ولقد اشتهرت أعمال سيركوف بصفة أخص في خليج البنغال ، ( ناحية الهند ) وفي مدخل مضيق السند ، وذاع صيتها ، « ومن أجل القيام بهذه الاعمال يجب ان يكون الرجال من أصحاب العزيمة والشدة ، ولم نفتد ابدا أمثال هؤلاء الرجال .

« فمن سنة ۱۷۹۳ ، الى سنة ۱۸۱۵ ، خبط القرصان النرنسيون ۱۰۸۷۱ سفينة تحارية انجليزية ، منها ۹۶۹ سفينة فى سنة واحدة ، هى سنة ۱۷۹۷ »

ولقد نشطت القرصنة الاسلامية داخل القيود وفى نطاق القرصنــة العالمية ، في ناحيتين ،

أولا هما ـ ناحية الشرق، حيث كانت السلطنة العثمانية، أيام عنفوان توتها ومنعتها ، تحارب جل الدول الاروبية الواقعة على ضغاف البحر المتوسط و فالى جانب اسطولها الضحم العتيد الذى كان يدوخ البحر ويحتل الجزر والموانى وينقل الجند والعتاد، أنشأ المجاهدون الات راك اسطولا للقرصنة النظامية ، يحارب من حارب سلطانهم ، ويسالم حسن سالمه، وعظم شأن هذه القرصنة فأصابت تجارة وأرزاق الدول المعادية في الصميم و واشتهر من قراصنتها ابطال عمالقة ، لعبوا في التاريسخ الاسلامي أدوارا سجلت اسماءهم في سجل الخالدين أمثال عروج وشقيفه خير الدين، وأمثال قالش على، وطور غود، وسنان وأضرابهم وثانيهما ـ بلاد المغرب العربي، حيث نشأت القرصنة الاسلامية أول

ما نشأت ببلاد الاندلس ، وكانت مدينة المرية مركزها الاكبر ، فكانست بأعمالها الواسعة في البصر المتوسط وفي المحيط ، وفي مضيق جبل طارق تشارك فيذلك الصراع الاسلامي المسيحي الرهيب ، وتتصدى لسفن الاسبان وحلفات هم .

ذلك بينها كان للاسبان والبرتغال قراصنة ، فى ذلك الحين ، من اولى القوة ومن أولى البأس الشديد، يعترضون فى كل البحار سير السفسن الاسلامية ، وخاصة على سواحل المغرب العربى ، وازدادات هذه الترصنة على السواحل المغربية جرأة وعدوانا ، عندما حم القضاء بمسلمى الاندلس واخذت بتاياهم وفلولهم تحترق البحر ، فارة بدينها وشرفها وبتايا متاعها وأموالها الى سواحل الشمال الافريقى ، فكانت سفن القراصنة الاسبانية والبرتفالية تستحوذ على السفن الاسلامية وتسبى من فيها من رجال ونساء ، وتأخذها مع ما فيها من متاع ،

انها اشتد عضد المسلمين في المغرب العربي بمن جاءهم من مهاجرى الاندلس الثغربين، العارفين با لملاحة وفنونها، الماهرين في صناعة السفن، فأخنت المدن الساحلية المغربية تنشىء سفن القرصنة دفاعا ، وتقابسل العدوان بالمثل ، وصارت سفن المسلمين تخرج منسلا ، ووهران ، وشرشال والجزائر، ودلس، وبجاية، وجيجل، تخرج جريئة الى سواحل أسبانيا تقابل فيها العدوان بمثله، فتخرب معالم العدو، وتأخذ ما استطاعت أخذه من خيراته وأرزاقه، وتسبى مااستطاعت سبيه من رجاله ونسائه، وتعد يد الإعانة والمساندة للهنكوبين البائسين من رجال الاندلس \*

ولقد كان لدينة وهران في مستهل القرن السادس عشر ١٢ سفينة قرصان من نوع بركنتي BRIGANTINS ، بلغ من قوتها ومن جرأتها انها هاجمت سواحل ألشى واليكانتي وأحذت منها الغنائم والاسلاب ، ثم سارت ست منها الى مرسى مدينة مالعة الاسبانية ، فدخلتها وأحرقت داخلها كل السفن المعادية التي كانت بها .

يقول الاستاذ ف ، ابروديل في بحثه عن الاسبان والمفرب العربي ، ( المجلة الانريقية ١٩٢٨ ) :

« ان القرصنة لم تكن في غرب البحر المتوسط بالشيء الجديد، فمنذ قرون عديدة كان المسلمون وكان المسيحيون يقومون بأعمال القرصنسة في البحر و ولايحق لنا أن نفالط التاريخ و نان القراصنة المسيحيين كان عددهم كبيرا جدا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، بهذا البحر المتوسط ، ثم خنت وطأة القرصنة المسيحية بعد ذلك (١) لكن القرصنسة الاسلامية ، ازدادت ضراوة في الشمال الافريقي ، بعد ابعاد مسلسمي اسبانيا واضطراره م الى الالتجاء لهذا الشمال ه

<sup>(</sup>١) لانهما نقلت عيندان أعمالها الى المعيط الإطلبني يعد اكتشاف أمريكا -



## الفصل الاول

صبغة العدوان الاسباني وأسبابه المسائسرة



### صبغة العدوان صليبيسة

علينا ، تبل ال نلج باب التفاصيل الحربية والسياسية الذي هو الهدف الاساسى من عملنا هذا ، ان ندرس بصمة مجملة صبغة هذا العسدوان الاسبانى الذي استمر طيلة ثلاثة قرون ، وما هو الشعار التي كانست تحمله اسبانيا ، وهي تبعث على سواحلنا النيالق المؤلفة من أقوى الجنود، والعمارات البصرية التي تشمل أضخم سفن القتال .

لعد كتب الباحثون الأروبيون كثيرا ، حول هذا الموضوع ، ولهم فيه دراسات مهنعة ، والفكرة الأساسية التي تجلى من خلال هذه الدراسات نؤيد نأييدا تأما ماكنا ولا مزال مؤكد ، من أن هذه الحملات كانت تكتسى صبغة صليبية دينية لاشية فيها ، وأن التعصب المسيحي الضيق الحوصلة، والذي هو أبعد شيء عن دين المسيح عليه السلام ، كان هو الذي تولى كبرها ، وباشر تنظيمها ، وأشرف على معاركها ،

ان الدولة الاسبانية التي نشأت وترعرعت أثناء قيام دولة المسلمين بالاندلس، والتي استمرت تقاتل المسلمين طيلة قرون عدة، قد قامت على أسس دينية صرفة، بين جدر ال الكنائس والمعابة المختلفة، وقد اشعل رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبي في المجموع رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبي في المجموع رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبي في الجموع

الاسبانية المختلفة ، سواء الخاضع منها لسلطان المسلمين أو المنسوى منها تحت الدول الناشئة ، وجمعوا الشعب ، مستعملين كسل وسائسل الترغيب والترهيب، حول هذه الدول، مقابل أنهم تسلموا فيها زمسام السلطة، وأشرفوا فيها على سير الامور \*

ولا يجب ان ننسى ذلك الدور الاساسى الذى قام به البابا فى مدينة رومة ، من أجل حمل البلاد المسيحية قاطبة ، على وضع كل امكانياتها البشرية والمالية ، تحت تصرف ملوك اسبانيا ، من أجل ابعاد المسلمين عن بلاد الانداس اولا ، ومن أجل اخضاع بلاد الشمال الافريقى للحكم المسيحى وللدين المسيحى أخيرا ،

فالبابا رأس المسيحية ، قد أصدر أمره السامى لكل المسيحيين بسأن يستمروا على دفع الضريبة الصليبية CRUSADA للوك اسبسانيا من أجل الحرب الامريقية ، وجمع القساوسة والرهبان أمسوالا باهسة في ذلك السبيسل ، بل ابهم ناعبوا دحنائر الكائس وكسوزها النمية لكى يزودوا الجيوش المسيحية بالمال والعتساد •

والتي كان لها أكبر الاثر في تحطيم دولة المسلمين بالاندلس، واحتسلال غرناطة ، تركت عند موتها وصية لمن يتولون الملك بعدها ، بأن يحققوا الامنية الغالية على قلبها ، والتي كانت تود لوانها قد حققتها بنفسها لو طال بها الاجل ، الا وهي فتح افريقيا ، وعدم الكف عن القتال في سبيل الدين شدد الكفار » اه .

وعندما جهزت اسبانيا ، تحت ضغط الكنيسة واستفزازات الراهب خيمينس ، اسقف طليطلة ، جيشها واسطولها لغزو المغرب العربي ،بادر

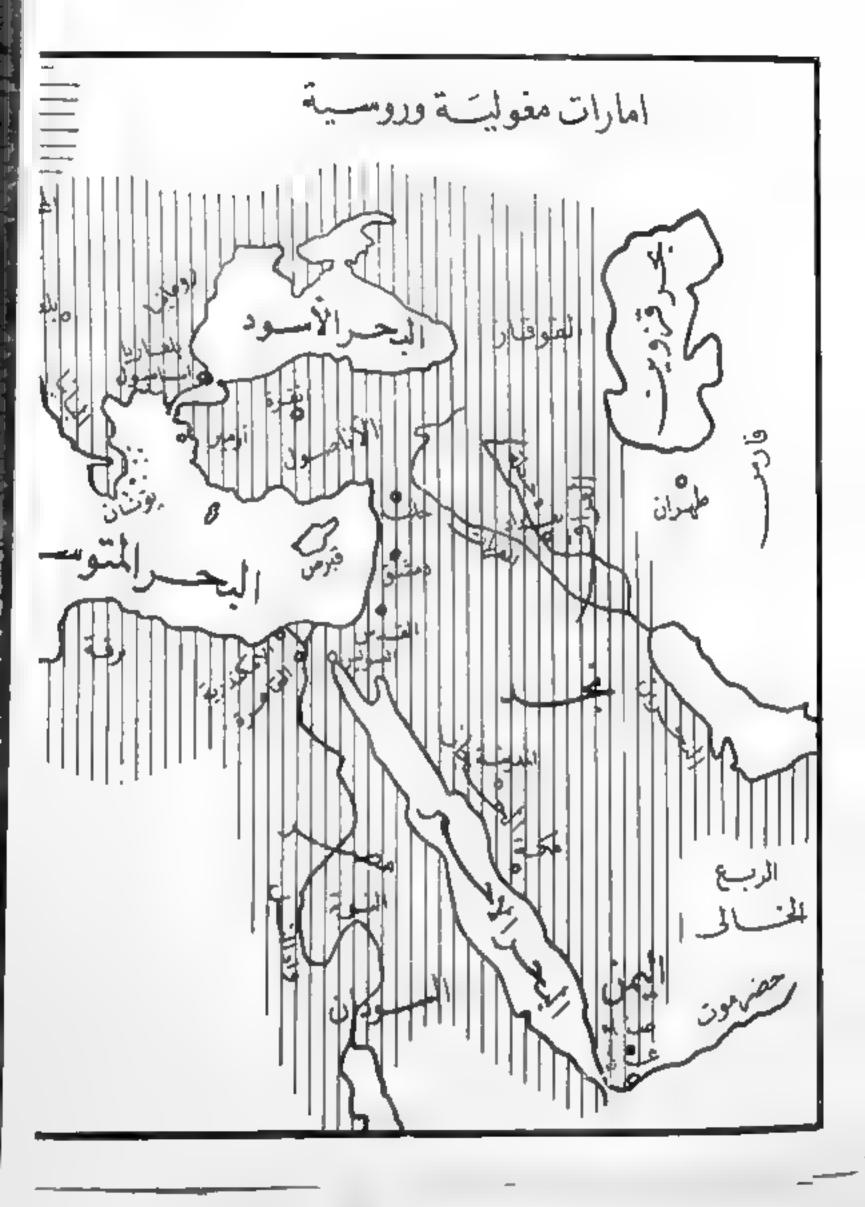



امتداد الأمبراطورية العيثاني والأمبراطورية الاسباني أوائل القسرن السساد سعش الأمبراطورية العتانية الأمبراطورية الأسبانية



البابا بنشر قرار يعطى به الولاية لملكى اسجانيا على كامل الارض التى ينقحانها بهدا المغرب ٠٠٠

وكان نيس نهابا ، سكندر الرابع ( بورجيا شهير ) قد صدر سنة ١٤٩٤ ، عندما ابندا المبكير الجدى في حمال المعرب العربي ، عهدا ، يهارك به الصلبلية الاسبانية باعريتيا ،

### يقول المؤرخ الاستاذ ابروديل في كنابه الآنف المنكسر:

« ان التعصب الدينى ، والرعبة الجمحة في محاولة تنصير المسلمين وارادة ابعاد حدود الاسلام، كل ذلك مجتمعا قد حدا الاسبانيين أواخر القرن الخامس عشر ، التي التدخل بسالغزو في البلاد الاسلامية بالشمال الافريقي ، والكلمة التي نجدها معبرة عن في البلاد الاسلامية بالشمال الافريقي ، والكلمة التي نجدها معبرة عن هذا المعنى ، والتي لا نجد مندوحة عن استعمالها ، هي كلمة « الصليبية » ثم يقول : أن الحروب الاسبانية في امريقيا قد اخذت صبغة الصليبية الحقيقية ، وذلك نظرا المدور الممتار الذي قام بأدائه رجال الكنيسسة والكيسوت من اجليا ، فالكيسسة باسباب قد اهمت ، بجمع ما لديها من الحماس ومن الجرأة، بهذه المعركة صد الافريقيين، بل أن الكنيسة قد أرادت في الكثير من الاحيان اعتبار هذه المعركة ، معركة خاصة بها ،

« أن خيمينس ، قد قدم من ماله الحاص ، في هذه الصليبية التي قدام بها في المريقيا، المقادير التي أمك نبها تحهيز العمارة البحرية ، ثم انه من أجل انجاز العملية، قد استنجد كرم الكنائس في اسبانيا، فبعثت اليه كما يقول مرسولي MARSOLLIER ، بمقادير طائلة من المال ، بل ان كثيرا من القساوسة والرهبان قد باعوا ماعونهم الفضى ، من أجل المتماركة في الحملة ضد السواحل الافريقية ،

« لهذا نستطيع أن نقول بأن حملة خيمينس كانت صليبية ،وأنه يستحق من أجلذك أن يدعى بآخر عظماء الصليبيين » •

ويقول الاستـــاذ أ • كان في كتابـــه :

« لم يكن للاسبان من هم الا نقل الحرب السى افريقيا ، بعد أن كانت نفس البلاد الاسبانية مسرحا لهذه الحر بطيلة قرون ، وأرغام العسرب من أهل افريقيا على اعتناق دين المسيح ، بواسطة السلاح »

واصرح من ذلك ما يقوله المؤرخ الشهير ، بربروجر ، في كتابه عسن صخرة مدينة الجزائر :

« أن الراهب خيمينس ، يستحق كل تقدير ،من أجل تفكيره على الاعلى في انقاذ شمال افريتيا من الوحشية الاسلامية ، لكي تنتصر فيها المسيحية والحضارة »

ويكنينا هذا المقدار مما نقلناه لك ، لاستجالاه الصورة الصليبية الواضحة لهذا العدوان الاسباني •

ولكى أكون منصغا ، ولكى تكون منصفا معى ، يجب على أن أذكر بهذه المناسبة أن فتحنا لاسبانيا ، قبل العدوان الاسباني على بالادنا بغضو ثمانية قرون ، انها كان جهادا في سبيل الله ، وكان حملة دينية أسلامية لا شك فيها ، وأن نتيجتها العملية كانت أقامة حكم الاسلام في تلك البلاد ، بواسطة دول أسلامية عديدة ، وأن الملايين من المسيحيين الاسبان ، قد دخلوا في دين الله من جراء ذلك أفواجا انها القارق بيننا وبينهم ، في هذا المد والجزر من الحروب الدينية ، هو أن فتحنا الاسلامي قد كون مدنية وحضارة ، وتفجرت بواسطته ينابيع العلم والمعرفة والنن قد كون مدنية وحضارة ، وتفجرت بواسطته ينابيع العلم والمعرفة والننا لم نرغم أحدا أي أحد على اعتناق الدين

الاسلامي ، لا بواسطة الضغط ، ولا بواسطة محـــاكم التفتيش ، ولا بواسطة المحارق والعذاب المهين •

### أسباب هربيــة :

الى جانب هذه الصبغة الدينية الحادة ، توجد اسباب أخرى سنذكرها، اهمها الاسباب الحربية •

قالاسبانيون لم يستطيعوا التخلص من احتلال العرب لبلادهم ألا بعد كماح ماس عنيف ، ذانوا خلاله الامرين ، دام رهاء الثمانية ترون ومهما أطنبنا في ذكر مزايا الفتح الاسلامي ، ومهما قال عنه وعن آثاره العمرانية والعلمية كتاب العالم والمنصفون من مؤرخيه ، على اختسلاف أزمنتهم وأوطانهم ، فان تلك القرون الوضاءة اللامعة ، ما كانت في نظر الوطنيين الاسبان ، وخاصة منهم الامراء ورجال الدين ، الاعهد احتلال اجنبي بغيض ، جعل الدخيل حاكما في الاصيل ، وجعل راية الاسلام مرفوعة وراية المسيحية منكبة ، ولا توجد نفس بشرية في مشسارق الارض ولا في مغاربها ، تستسيغ حكما أجنبيا ، يحالمها جنسا ولفة ودينا وعادات وأخلاقا ، مهما كانت مرايا هذا الحكم ، ومهما كانت آئساره ،

ألم نتحمل نحن هاهنا فى الشمال الافريقى، وقبل البلاج النور المحمدى الهادى ، أعباء الاحتلال الرومانى طيلة ترون سبعة ، فناصبناه طيلة تلك المدة ، العداء ، وأر هتناه بثوراتنا المتوالية ، وما زلنا نتربس به الدوائر ، حتى تضينا عليه القضاء المبرم باعانة قوم الوندال ؟

كذلك كانت أعمال الوطنيين الاسبان مستمرة طيلة القرور الثمانية ، تشتد ساعة ضعف المسلمين ، وتضعف ساعة توتهم ، الى أن ابتلانا الله

بداء الشقاق الاكبر، كما رأيا في فصول التمبيد لكتابها هدا ، فيومئذ اشتد ساعد الاسبانية المسيحية ، وانتظم شملها ، وتوحدت قيادتها ، واستلمت مقاليد أمورها الايدى القوية والعزائم الشديدة ، فقادتها من نصر الى نصر الى أن وقعت الكارثة ، وانهارت آخر دولة من دول الاسلام بهانيك الديار .

فالاسبانيون يومئذ ، وقد ثملوا بخمرة النصر ، كانوا يخشون تبل كل شيء رد الفعل الافريقي • كانوا يعلمون من أمرنا أكثر مما نعلم • وكانوا يعرنون أننا ــ ذلك الحين ــ كنا نجتاز فنترة انهيار ، وكنا نموج بين أحضان الفتن والشقاق والحروب الداخلية • لكنهم كانوا يعلمون أيضا ان المغربي هو المغربي ، في ايهانه ، وفي شدة شكيمته ، وصلابته بـــله وبطولته في الحرب، وفي تضحياته التي لا تقف عند حد، ويعلمون أن ما أصابنا يومئذ لم يكن الا نتيجة احتلاف الملوك والعادة والزعماء • وأن هذا الشمال الافريقي سوف يتغلب على هذه المآسى ، فتجتمع كلمته مرة آخرى ، وذلك أخشى ما كانوا يخشونه ، تحت زعامة دولة توية ، أو تحت قيادة عصمامي معامر ٠ وعنمدند ينغير وحمه الناريح ممن جمديد ٠ كانوا يعلمون أن الامة التي أخرجت من أحشائها أمثال طارق بن زياد، ويوسف بن تاشغين ، وعبد ألمؤمن بن على ، سنتجب المحالة المثالهم ، اذا ما هي بقيت حرة مستقلة ، متمتعة بسلطانها القومي ، ليس لها نرق اديم أرضها من محتل غاصب يكبح جماحها ٠

كان الاسبان يخافون أن يعيد عليهم المسلمون الكرة من جديد وعلى الاخص كان الاسبان يخافون أن يعيد عليهم المساعدة الاسلامية من هذا الشمال الاخص كانوا يخافون أن تمتد الايدى المساعدة الاسلامية من هذا الشمال الافريقي ، لاولائك الابطال المقاومين الذين قوض الاسبان سلطانهم ،

فالتجأوا الى جبال « البشسرات » بدينه موايمانهم وعزائمهم ، يذودون عن بقايا حياضهم بسلاحهم ، حتى الصوت ·

فالفاعدة الحربية التي تتبع ماستمرار في مثل هذه الحالة ، هي حمل الحرب الى أرض العدو ، ووضعه في وضع المدافع عن عقر داره ، حستى لا يفكر في مداهمة دار جاره ،

وليس نزول الاسبانيين هو الاول من نوعه في مغربنا العربي هذا • بل لقد كان ـــ لنفس الاسباب التي دكرنا ـــ هو الثالث من نوعه •

فالرومانيون عندما ضيق عليهم بطل الدنيا في عالم الحروب ، حنبها القرطجني الخناق ، ووطى في القطر الطلياني اكتافهم ، رأوا ، وحقا ما رأوا ، أن خلاصهم من ذلك الخطر الداهم ، لا يكون الا بنقل الحرب الى نفس البلاد الافريقية التي جاء حنبمل يفتح ايطاليا لحسابها ، وتم لهم الأمر ، فاضطر حنبعل وجنده الافريقي الكنعاني الى الانسحاب من ايطاليا ، ثم لحقت به الهزيمة فوق أرص وطنه ، يوم وقعة زاما ، فكانت هذه العملية هي السبب المباشر في تقويض أركان الدولة القرطاجنية ، أما في عهدنا الاسلامي ، فنذكر اعتداء ملوك النرمان ، بعد أن حطموا ملك المسلمين بجزيرة صقلية ، على سواحلنا وعلى مدائننا المغربية ، بنفس طريقة الاعتداء الاسباني ، ولنفس الاسباب الحربية ،

فملوك النرمان ، كانوا يخانون ، كما خاف الاسبان من بعدهم ، أن يعيد المسلمون الافارقة عليهم الكرة ، وأن يحاولوا من جديد استرجاع الجزيرة التي فتحها أبطال بني الاعلب على يد العقيه القاضي أسد بني الفرات ، وكانت ـ كما كانت بلاد الاندلس ـ درة لامعة في تاج المدنية الاسلامية ، وكان لها أعظم الاثر في بث أنوار العلم والنن والمعرفة ببلاد

ايطاليا وأروبا الوسطى ، فجاء ملوك النرمان يشتون عباب البحر بخيلهم ورجلهم ، واحتلوا اهم المدن الساحلية بمغربنا العربى على ضفاف البحسر المتوسط الغربى ، وخربوها تخريبا ، وحطموا الماراتها الواهية . ثم كان أخيرا ، العدوان الاسبائى على بالادنا .

### اسباب سياسية :

ان ملوك اسبانيا الذين تمكنوا من توحيد الدولة فى البلاد الاسبانية قد استولوا على زمام الامور بيد من حديد ، تحمل السيف والانجيل فى آن واحد ، وأصبحوا يطمعون — وادء الفرور قائل فتاك — فى سيادة الدنيا ، ويلقون بأنظار الجشع والطمع على القارة الاروبية والعارة الافريقية ، كما ألقوها من قبل على القارة الاميركية التى قاست من جراء ذلك أقسى المحن وشر أنواع البلايا ،

لقد اصبح ملو كاسبانيا يصربون شمالا وجنوبا وغربا ، الضربات الماسية المتاكه، نذاتت منهم أروبا الامرين، وكانوا يحاولون اعادة أمجاد ومعتلكات الامبراطورية القديمة ، وصاروا لا يتحملون رؤية دولة أخرى تتازعهم السيادة والسلطان شرقا أو غربا ، وتقتسم واياهم خيرات البر وتجارة البحر ، نهذا المد الاستعمارى الجشع ، كان من جملة الاسباب التى القت بهم على سواحلنا ،

أعانهم على ذلك ما كانوا يعلمونه من حالة التمكك والانحال التى أصبحت عليها بلادنا • وذلك الفراغ العظيم الذى حل بساحة الحكم فيها • فظنوا انهم ، مع تحقيق الاهداف السالفة ، وتحت شعار المسيحية المنتصرة ، يستطيعون بكل سهولة تعمير هذا الفراغ •

على انهم كانوا يعلمون ان سماء الشرق الاسلامي قد اطلعت هــــلالا

جديدا منيرا ، هو الهلال العثمانى ، وان هذا الهلال قد أخذ ينمو ويزدهر وينتشر بصفه لا نظير لها ، وانه سيلتى بأنظاره ، ولو بعد حين ، الى هذه الاصقاع الاسلامية المغربية التى اختل نظامها ، وتشتت شملها ، فلا ريب أن الاسبان كانوا يعتقدون أنهم ان لم يسبقوا الاتراك العثمانيين الى هذه الربوع ، فان الاتراك العثمانيين الذين اصبح خطرهم في البحسر عظيما ، سيسبقونهم اليها ، وسبكون لهم يومئذ مع الاسبان شأن عظيم ، لا في بلاد المغرب فحسب ، بل في نفس اسبانيا أيضا ،

### أسباب انتمصاديمة :

وتوجد الى جانب كل ذلك اسباب اقتصادية لا يستهان بها:

أن تقويض دولة الاندلس الاسلامية ، وانهيار النظامين الاجتماعى
والاقتصادى الاسلامين فى بلاد اسبانيا ، ثم تشتيت شهسل المسلمسين
وابعادهم عن البلاد ، وغد كانوا دعامة الاقتصاد وخلايا العمل ، كسل
ذلك قد وضع اسبانيا أمام مشكل اقتصادى رهيب ، فالانتاج قد تعطل
بصغة تامة ، وانعدمت وسائل التصنيع ، وأصبحت المجارة الخارجية بين
تصدير واستيراد كلمة لا مدلول لها ، أما المعاملات المالية والقروض وما
اليها ، فقد أصبحت أثرا بعد عين ، منذ ابعاد اليهود واحراق من بقى منهم
على قيد الحياة ،

أمام هذه الحالة، لم يبق للاسبان منسبيل لكسب المعيشة الاذلك النوع من اللصوصية المسلحة العدوانية التي تدعى الاستعمار و فاندفعوا في غزوات ومفامرات لا نهاية لها ، خلال اروبا وخلال اميركا ، يستسحوذون فيها على كل شيء ظلما وعدوانا ، بواسطة بذر الموت والخراب ، ثم يأتون بذلك الى اسبانيا غنيمة سخنة و

أما الرجال الاشداء ، نقد أخذوا يهاجرون أفواجا ألى بلاد العسالم الجديد ، يستعمرونه ويستقرون به ، دون أمل فى الرجوع .

فكيف يعيش الاسبانيون أذن ؟ ومن أين يأتون بقونهم اليومى ؛ أذا علمنا أن الغنائم والاسلاب التي يؤتى بها من أميركا ومن عيرها أمما هي للاغنياء والنبلاء وللمغامرين دون سوأهم ؟

ان اكتساح المغرب العربى واخضاعه للحكم الاسبانى ، يضع حسلا لهذه الأرمة الحانقة ، فالمعرب العربى قد اشتهر يومئد ، ومن ازمسات طويلة ، بأنه مهد الخيرات ، ومنبع الثروات : مزارع غنيسة ، وغابسات كثيعة ، ومروج حضراء لا يدر كالبصر نهايتها ، وثروة حيوانية تكساد تكون خيالية ، وسواحل غنية بالمرجان ، وصماعة جلود وصوص وحرير تمتعت بسمعة عالمية ، كل هذا ، مع ما كان ينتاب هذا المغرب من حروب وفتن وتلاقل وعدم استقرار الحكم في اى مكان ،

فالمغرب العربى مستعمر يمكن أن يزود اسبانيا بما هسى فى مسيس الحاجة اليمه .

ومن أجل احتلاله وارغام اهله على قبول التبعية الاسبانية والدخول ضمن دائرة الدين المسيحى ، يجب استعمال جند كثيف ، يعيش عملى البلاد المحتلة ، فيخفف عن أسبانيا بذلك غائلة الخصاصة .

ومن المغرب العربى يقع الاتصال برا بأغريقيا الوسطى ، وقد شـــاع يومئذ وذاع عنها انها بلاد التبر ، وان خيراتها لا ينضب لها معين •

زد على كل ذلك ، ان الاستيلاء على سواحل المغرب العربي ، يقضسى القضاء المبرم على القرصنة الاسلامية التي نشأت على ضفافه ، والستى كانت نقسايل العدوان بالعدوان ، واستنفيد ليؤلاء المستكنوبين من مسلمي الاندلس ، نزرا مما أحدُ منهم طّلما وعدوانا ه

ثم ان المكن من احتال المغرب العربى عيجعل الحوض الغربى من البحر المتوسط بحرا اسبانيا بحتا ، اذا علمت ان اسبانيا كانت تملك السلحا الجنوبي الغربي من ايطاليا ، وتملك كل الجزر التي به : صقلية ، سردينيا ، كورسيكا ، الباليار ، فهي بذلك تستطيع تشكيل وحدة اقتصادية قوامها الاتصال الماشر بين شمال البحر المتوسط وحنوبه ، في الحوض الغربي منه ، وتحيى بذلك سياسة « بحسرنا » الرومانية ،

غاذا كانت اسبانيا لم تستطع تحقيق أى شيء من هده الغايات ، ولم تتمكن من احتلال المغرب العربي ولا من ارضاخه ، غما كان ذلك من أحل انهماكها في الحروب الاروبية ، كما يتوى بعض الذين يريدون الدناع عاطفيا عن القضايا الخاسرة ، وما كان ذلك أيضا من أجل انها قسررت من عند نفسها الاكتفاء باحتلال المدن الساحلية ، وعدم التوغل في داخل البلاد • كلا • انما كان ذلك نتيجة لهذه المقاومة الصلبة العنيفة التي قابل بها شعبنا المجاهد الابي هذه الغزوة الصليبية الاستعمارية ، سواء قبل ان يأتيه المدد العثماني ، أو بعد ماجاءه هذا المدد ، ودلك رغما عن خيانة الخائنين ، واعمال المنعاونين ، فالشعب هو الذي قاوم • والشعب هو الذي خطم آمسال الذي ضحى ، والشعب هو الذي حطم آمسال الذي ضحى ، والشعب هو الذي المنعمريسن ، وأعمال كل المستعمريسن ،

فالمجد والقوز والحلود ، للشمب المجاهد البطل ا



# الفصل الثاني

امده از الاسبان قبل الجدد البركية ۱۵۲۵ - ۱۵۲۸



### الخمسل الثماني

### العدوان الاسباني تبل النجدة التركيسة

1017 - 10.0

### الحكومات ومواطن التبائل يوم الغزو الاسباني •

كان المغرب العربي يشمل كما راينا ، منطقتين متباينتين : منطقة تخضع للحكومات الواهية التي كانت تكاد تلفظ انفاسها الاخيرة:

بنو حنص بتونس، يحكمون ــ نظريا ــ البلاد التونسية وطرابلس،

ومنهم فرع يحكم شرق البلاد الجزائرية : بجاية وتسنطبنة والزاب .

وبنو مرين الوطسيون يحكمون المغرب الاقصى الى مدينة وجدة • وبنو زيان التلمسانيون ، يحكمون ( نطريا ) مابين ذلك • انما لا يحكمون

عمليا الا تلمسان وضواحيها وساحل البحر الي مقربة من مدينة الجزائر .

أما بقية البلاد الوسطى والحنوبية ، فكانت مقرامارات قبلية عديدة . تشمل مشيحة مدينة الجزائر ، و (سلطة ) كوكو التي يحكما ابن القاضي، وهي القسم الغربي من جبال القبائل الكبرى ،

أما القسم الشرقى من تلك الجبال ، فتحت امرة الامير عبد العزيز الحفصى ، يحكمها من عاصمته : قلمة بنى عباس ، وكانت المزاحمة عسلى أشدها بين كوكو وقلعة بنى عباس ، وامارات أخرى واهية تقتسم الرقعة الوسطى ، لا تدير في الفالب بالولاء لأحد ، ومنها :

امارة بنى المهلهل التى استبدت بأمور القيروان وما اليها ، وغصلتها عن الدولة الحنصية بتونسس •

وامارة عائلة وعكاز المعسمده على عصبية العسرب المدراودة ، وقد واتحذتها منذ ما يزيد على القرن عاصمة لها ٠

وامارة عائلة بوعكاز المعتمدة على عصبية العرب الذواوة ، وضحد نصبت سلطانها على الزاب والحضنة وبعض جهات الصحراء،

أما القبائل الكبرى العربية والامازيغية (البربرية) التي كانت تقنسم رقمة المغرب الاوسط (البلاد الجزائرية نيما بعد) عاهمها: (١) « القبائل العربية »

١ ــ الثعالبة ، فرع من المعاقيل ، يستوط فون متيجة ، وضواحسى
 مدينة الجهزائسر •

 ۲ ــ الضحاك وعياد ــ يستوطنون جهة حمزة • ويتصلون شرقا بالذواودة •

٣ ــ يزيد = يكتنمون قبائل صدهاجة البربرية في السهول والوهاد
 الشرقية ويحيطون بها في الجبال •

٤ حسين ـ من مضارب وبقا عيزيد ، في الشرق ، الى هضــاب
 تيـطــرى .

ه - عطاف = في الوهاد والسهول الواقعة غربي مدينة مليانة •

٢ -- سسويد = هضاب وسهول السرسو الي وادي مينا ٠

 <sup>(</sup>۱) انظير العيامييل والاميول والميروع في و كياب الحسيرائيس ۽ للمؤلف ط - القيميرو -

بستوطنون البقاع التي حوالي مدينة وهران ومرساها
 الكبير •

۸ ــ دیالــم = یسکنــون اواسط جبال الونشریــس ، شرقی و ادی
 الشـــلــف •

٩ = عروة يسكنون شرق وجنوب جبال عمور

 ۱۰ ــ عــمور = تسم منهم يسكل جنوب وهران ، وتسم آخر جنوب تــلمسـان •

۱۱ \_ بدو عبید الله من المعادین . یسکنون السیول ووهاد عربی المسان ۱۹
 ۱۲ \_ زغبة \_ تسكن أشهر بطونها : الاثبج ، ومحایا ، وحمیان ، جنسوب مدینة تسلمسان ۰

### النبائل البربرية:

١ \_ زواوة = تسكن بكاملها جبال جرجرة ٠

٣ \_ صنهاجة = الجبال التي تقع جنوب جرجرة ، وتمند الي متيجة •

٣ \_ مفراوة = جبال مليانة وتنس ، الي مصب نهسر الشلف ه

٤ ــ توجــين = جبال الونشريس ، ويجتمعون هنا لك مع بقايا لواته
 وهوارة ،

ه ــ فطــين = شــهــال تــلهـــان •

٢ ــ بنو عبد الواد = تلمسان وسوادها •

٧ ــ بدو ميراب ــ ببلاد الشبكة ﴿ وهم من بقاياً بدى واسين }

٨ ــ راسيند ــ خبوب جبال عميارر ( وهم من يقايا بني واسيسن

٩ مغراوة = الواحسات الجنسوبيسة ٠

### احتلال المرسى الكبسسري

عد ما صح العرم من الملك فرديا دو الكانوليكي، حلاد مسلمي الاندلس، على الشروع في فتح سواحل المغرب الاوسط (بلاد الجزائر فيها بعد) لم تكن الخزينة الاسبانية تسمح بتجهيز الجيش ولاجمع وتزويد الاسطول، فالكتيسة وحدها هي التي مكنت الدولة الاسبانية من الاقدام على هذا العمل، وفتح أول ثغرة في جدار المغرب الاوسط الساحلي (١)

فالكاردينال الوزير خيمينيس ، تطوع يومئذ من ماله الخاص بما جهز الاسطول ، واعانته الكنيسة بأموالها ، فامكن جمع الحملة والاقدام عسلى الغزو الذي استمر بعد ذلك نحوا من ثلاثمائة سنة ،

والیك الوقائع ، كما أثبتها تقریر اسبانی ، نقله الی الفرنسیة المؤرخ بیلیسی :

غادر الاسطول الاسبائي مدينة مالقة يوم ٢٩ أوت ١٥٠٥ ، وكان يقوده دون رايموند دى قرطبة ، ويمتطى صهوة الاسطول جيش قوامه خمسة الاف رجل تحت امرة القائد دون ديقوفرنانديزدى قرطبة ،

وصل الاسطول ، بعد ان اعترضته رياح معاكسة ، امام « المرسى الكبير » يوم ١١سبتامبر ، وكان هذا التأخر منيدا للاسبانيين ، لان جماعة المسلمين الذين جاءوا من كل حدب تلبية لداعى الجهاد ، عندما

<sup>(</sup>۱) وان كنان الاسينان قد احتالوا مرف عنانة مند سنة ١٤٦٣ م ( ٨٦٧ \* )\*

بلغهم نبأ اقلاع الاسطول الاسعانى . قد ملوا الانتظار ، وقلت لديه المؤن . فرجع اكثرهم الى دباره ، تاركين فى المرسى الكبير عددا قليلا منهم من أجل المراقبة والاستطلاع . حستى اذا ما تبين أمسر السعدو ، استصرخوا قومهم مرجعوا الى الميدان ، أما حامية المرسى الكبير المرابطة من أجل الدماع عن الموقع الحربى البحرى العطيم ، فلم يكسن عددها يتجاوز الخمسمأية من المجاهدين ،

وصل الاسطول ، علم تكل الحامية الصغيرة تستطيع صد الجند عن النزول الى البر ، رغم المقاومة العنيفة الفاسية التي قام بها رجال تلك الحامية ، واستمرت هذه المعركة الغير المتكامئة ثلاثة آيام متواصلة : خمسمئة مجاهد يقفون في وجه خمسة آلاف قرم اسباني ، مجهز احسسن تجهيز ، واستشهد خلال المعركة فائد الحامية الباسل ، فاحتل الاسبان القلعة وتحصنوا فيها ،

عندئذ اجتمع أهل المدينة واصحاب الرأى نيها فى دار المزوار وتشاوروا فى الامر ، فمنهم من رأى وحوب تنظيم الماومة الشعبية ، والدفاع عن المدينة شبرا شبرا ، ومنهم — وهم الكثرة — كما يقول صاحب التقرير ، رأوا أن هذه المقاومة لن تعنى عنهم فى واقع الامر شيئا ، نظرا لكثرة عدد الاسبان ، وقوة سلاحهم ، وأنهم قد احتلوا غلمة الساحل ، فالمفاومة التى يتلوها الانهيار ، سيكون مآلها أن يأتى السيف عليهم جميعا ، علاوة على فضيحة النساء وانتهاك الحرمات ،

وقف الشاب المجاهد موسى بن على ، يلهب حماس الناس ، ويستفروا الشعور من أجل المقاومة اليائسة ، لكن أغلبية القوم لم تكن معه ، نقرروا عد اتعاقية مع الاسبان تضمن لهم الحياة وحرية الانسحاب من المدينة . وهكدا تم الامر ، وهم تحت طائلة الحسار النبيق .

وقد أعطى القائد العام الاسباني ، أحل ثالث ساعات للمسلمين ، كسبى يخلوا المدينة وبقية الحصول ، وينسحبوا على أحرهم : من الناسعة سباحا الى الظهر ، على شرط أن لا يأخذوا معهم أى شيء من الزاد والمؤن ، ولا من حيوانات الجر ، ولا من الاسلحة ، أى انهم لم يأحدوا معهم الا ثيابهم وما خف من أموالهم ،

وقد الحلى المسلمون المدينة أول الأمار من النساء، ثم تبعهم الرجال ، وعندما تم المسلمين ، دحل الاسبال المدينة ورفعوا نومها اعلامهم، وأقاموا صلاة الشكر لله ،

وقد دهب المركيز القائد الاعلى توا الى مسحد المدينة الاعظم • مامسر حالا بتحويله كنيسة المسارى • وكرسه وباركه • واطلق عليه أسم « كنيسة القديس ميكائيل » واقيم به العداس صبيحة الاربعاء ١٥ جويلية •

وقد وجد الاسبانيون بالمدينة (تنميذا لشروط الاستسلام) ٣٥ أسيرا مسيحيا ، من بينهم سبعة نساء ، أكثرهم من بعايا الحملة الحائبة الستى قام بها البرتغاليون ضد المدينة سنة ١٥٠١

وبلغ رجال الشعب في الداحل امر الاسبان . فحاموا راكندين نحسب المدينة للمشاركة في الدماع ، لكنهم وجدوا الامر قد انقصى . فاكتفسوا بتبادل بعض الطلمات مع المحتلين ،

ورعم الأمر الصارم الذي اصدره الفائد العام ، بعدم تحطيم شسى. في المدينة ، أو التيام بأعمال حصر فيها ، وقد كانت اسبانيا تريد الاحتماط بها كبركز لعملياتها المتبلة ، فان الحيش الاسباني قد اندفع محطما ومنقبا من أجل التفتيش عن الأموال والذخائر التي يكون المسلمون قد تركسوها ورائهم)

هذا تفصيل الومائع كما يرويها النقرير الاسباني

ويؤكد المؤرجون أن حصار الأسبان للمرسى الكبير قد أستمر ٥٠ يوما وأل المدينة لم تستسلم ، الا بعد أن لم يبن من سبيل للمفاومة ٠

ويطنب مؤرجو الانرنج في ذكر معركة المرسى الكبـــير ، ويشيـــدون بالدماع المجيد الذي قام به المجاهدون ضد نلك الحملة الموية ، وقـــد لحس كل ذلك المؤرخ العرضي قرامون (١) فيفول ما خلاصته :

ه أن السعن الاسباسية كانت تضع على مقدماتها أكياس ألصوف وحتى لا تصييها غدائف المسلمين و وانها مند امترابها من الساهل و تبادلت طلمات المدفعية النارية ولكن كان لملك الطلمات من الدوى أكثر مما كان لها مدن المسعدول و

« ولقد غاوم المسلمون عملية النزول مغاومة يائسة عنيفة ، ورعما عما أبدوه من شجاعة وحمية ، غان المدفعية الاسبانيسة قد اضطرتهم لترك مراكز لدماع ، والانسحاب الى الداحل ،

« رغما عن زوبعة شديدة وأمطار غزيرة ، نال المعركة استمرت بعنف غريب الى منتصف الليل .

« ثم استؤنفت المعركة من العد ، وكان يوم جمعة ، واستمرت عنيفة قاسية كامل النهار ، ثم ازدادت شدة وعنفا عندما جاء المجاهدون من الداخل بعد ما بلغهم نبأ نزول الاسبان في حمية جنونية ، بينما كانت

De grammont: HISTOIRE d'ALGER SOUS LES TURCS(1)

مدنعية الحصون الاسلامية ترمى الاسطول الاسباني بقدائف مسن الحجارة تزن ٤٠ رطلا .

« واستمرت المعركة الى الليل ، رعم استشهاد فائد الموقسع السدى اصابته قذيعة مدنع اسبانى •

« أثناء الليل ، تشاور المسلمون فيما بينهم ( أنطر التقرير الاسباني السلف الدكر ) وكانت خسائرهم عظيمة حدا ، ولم بيني منهم الا أربعمائه رجل ، وعندئذ قرروا الاستسلام ، وتم الامر ،

وفي العد ( يوم السبب ) وصن الجاهدون وحيش منك تنمسان ، وكان عددهم ١٧٧ العا من الرجال: والفين من الفرسان ، وكان الاسبان قد تحصئوا بالمدينة ونصبوا عليها مدافعهم فور تسلمهم لها ، وبادر المسلمون بمهاجمة المدينة بواسطة الفرسان ،

« يقول تونز الزدى احور GONZALEZ DE AJORAI وكان حاصر المعركة :

« لم أر فى حياتى اطلاقا أبدع من هذه الفرقة المؤلفة من ثلاثمائــة من الفرسان العرب التي كان يتودها القائد ابن دائى ، ولا أرهف باللحا سواء من حيث خيولها المطهمة البائغة منتهى الجمال ، أو من حيث ذلك الحهاز الفاخر المطرز الذي كان يكسوها »

لكن هدا الهجوم الصادق العنيف لم يستطع أن يزحزح الإسبان عسن المدينسسة .

وقد أرانا التاريخ هذه المعركة الأولى سنة ١٥٠٥ كما أرانا تاريخ المعركة الأخسسيرة، سنة ١٧٩٣ ، وما بينهما من معارك حادة عنيفة ، ان الجندى الأسباني اذا ما هو تحصن واتحذ مراكزه للقتال وراء الجدران ،

أصبح كأنه قطعة من جلمود ، أو قطعة من حديد ، يموت ولا يستسلم ، الا نـــادرا •

فهذه المعركة الأولى كانت أشبه شيىء بمعركة استطلاع عرف فيها كل من الاسبان ومن العرب ، مدى نوة المصم ، ومسدى استعسداده ، وطريقته في القدل ، واستمانته في الدعاع ،

والحقيقة ال حيبتنا في هذه المعركة الأولى ، كانت قبل كذشيء نتيجة الاستهائة بشأل المحابرات وننطيم الانصال بين محلف عرق الجهاد ،

فلتد كانت المعركة تنظم الى انتصار اسلامى حاسم كيد ، أو أن الحيش الاسلامى الكبير الذي وصل مدد للمدينة نوم سببت ، أخير الدعمين بواسطة رجال الاتصال ، عن فرب وصولة ، أدن لتابعو كاخهم للصغى يوما آخر سايوما وأحدا فقط سالى حين وصلول المحددة ، وما كانوا يسلمون المدينة يوم الجمعة ، لو أنهم علموا أن حيش المحدة يصل يوم السبت ،

وما كاد خبر الاستيلاء على المرسى كبير يصل مسامع اسدى ، حتى غبرتها موجة من الفرح والابتهاج ، واعل غيه العيد لمدة سبوع ، لانها وأت في هذا الفوز بشائر النصر المفيل ، وتحتيق كمالها التي شرحناها غيما سلف ،

وبمحرد تمركز الاسبان بالمرسى لله مر، وحيسه حسمة لاستاد الاسلامية ، فتح الاسبان سوفا تحاربة الى حانب الدينة ، من أحاتزويد حاميتها بما يازمها من المواد الفدائيه الوامرة ، مقابل ماعند الاسبان من ذهب وفضة وهكذا ، نشأ مند الوهاة الاولى ، أول تعاون مع العدو ، لكن جماعة المسلمين ـ كما يؤكد قرامون ـ قد اعتبرت اولئك المتعاونين

خونة مارقين ، وعاملتهم معاملة الاعداء ،وأحدت بوالى عار بها مديد . . . وعلى سوق التعاول دول العطاع ، الى ال احدال الابتدال مدلله وهال . . . . كمة بسياتيك تعصيله ، ماتسعت دائرة الاحدال الاستاسى ، و للسعب دائره الحهاد الاسلامي ، والتسعت ايصادائره التعاول الاحرامي مع عده ، .

جاء الأمر من قبل ملك أسبابيا ، بنعان أعالد مردسادر حالما المي المدينة و ومدينة المرسى الكبار هذه ، كانت حال المرس الساسي الما الميارة البحرية السحمة ، أسى الشاها المال المعارة البحرية السحمة ، أسى الشاها المال المعارة والاسلام ، عبد المؤمن بن على رأس الدولة الموحدية ،

وفي الغرن الحامس عشر المياادي ، عدما بدمن سبب المهاجرة بن الاندلسيين على سواحلتا ، اعال ملوك بني ريان على بناء ملده بالمراب ي الكبر ، سكنها المهاجرون الاندلسيون الي حابب المرب من أهل مك الباحمة وأصبحت البلدة ومرساها مركز من أهم مراكر القريسة الاسالامية صد السفن المسيحية النابعة للإعداء ،

وحلال حرب الترصنة البحرية الطويله المدى ، احتال البرنعالياون مدينة المرسى الكبير من سعه ١٤١٥ الى سنة١٤٣٧ثم أبعدوا عنها ،

وعادوا اليها مرة احرى ، وتمكنوا من احتلالها ، ولبئوا فيهاهذه المرة سنة أعوام ، من سنة ١٤٧١ ، الى سنة ١٤٧٧ ، حيث أبعدوا عنها نهائيا ، الى ان احتلها الاسبال كما راينا ، ونصبوا فوقها راياتهم يوم ٢٣ أكتومر سنة ١٥٠٥ ،

والمدينة لا تبعد عن وهران الا مساعة ٨ كيلومترات نقط ، وهي والتعة على نفس الطبيج التي تجثم ميه مدينة وهران ٠

### التصار الاسلامي العظيم في مسرغان

في السبل المبد شمالي مصره وهران الكبري ، والسذي تفصله عسن الساحل حدل وعره وأن الداسه الأربداع، توجد قرية مسرغين ، والتي لم لكن لنام ودائما هذه لا مصارب بدائل مارليه ، دات حول وطول . ولا به تروه و سی بدعی ا دو از انجساز استه ،

وعدين عائد الاستان دول دنابو المام محصورا بين جدران المرسى المدر على أسمحت عدره من معدل صندري فسحم ، عاراد أن يحربحظه ل معربه سائره مع السلمان ، لا تحول تنتهما هذار ، ولا تحلقي أحدهما ور مهمان مودن موند من عصر ، مؤمنا بأنه سيرجع الى المرسى الكبير الله من المالي ما المالي منهم شاق الإعمالي، وتستعمل سيبوه الحرائر بشرب أحبري ه على أن العاية لم تكن فحسب ارادة بعرو والرجوع بالاسلاب ، بأن كانت بسلطاء المدي فوة المبلمين ومدى استعدادهم . ميما بلي المرسى كدر . ووهرال . وكانت أيضا من أجل معرمة المبيث التينؤدي بي مدينة تلمسان،

هذا هو اصل غزوة مسرعين ، التي تبعد ثلاث مراحل عن المرسى الكبير. وكان القائد الاسباني وهو يستعد لهذه الحملة المفاجئة ، قد اصطنسع ويا للمار \_ رجالا م نتبيلة حيزة لمرابطة حول المرسى الكبير ووهران، - فاتخذ من بينهم أدلة وحرسا مرتزقا

ولم يكن يصل المرسى الكبير بمسرغين الا الطريق السهل الذي يمسر

تحت حصون وجدران مدينة وهران الاسلامية - فهذا طريق لا يمكن سلوكه من أجل غروة مفاجئة ، لا نحامية وهران سترده لا محالة على أعقابه ، وهكذا عزم على مهاجمة مسرغين بسلوك شعاب الجبال واوديتها مفيضمن للجيش السلامة في ذهابه وفي أيابه ، يقوده مرتزقة جيزة ،

ننى يوم ٦ جوان ١٥٠٧ ، غدر دون دياتو المرسى الكبير على لساعة التاسعة ليلا • يجر وراء كامل الحامية الاسبانية ، حيث لم يتركلحراسة المدينة الاجمعا قليل العدد غوق الاسوار • ودخلسوا وراء الادلسة . في شعاب الجبال يسيرون سيرا مضنيا شاقا ، يقتفى الواحد منهم شرالاخر على الطريقة المعروفة بالسلك الهندى • ولم يحدثوا اى ضوضاء أثنب تسمريهم هذا ، فما كاد يطلع النجر حتى كانوا قد انهوا قطع المساغة ، واحاطوا بالدوار العربي من كل حهة ، وبادروه بالهجسوم •

ذهل العرب اولا من هذا الهجوم التوى المفاجى، علكنهم حكميتول المؤرخون الافرنج أنفسهم حقد استرجعوا حالا ثماتهم وقابلوا الهجوم بمتاومة عنيفة صارمة على الاسبان كانوا مستعيدين من المباداة عوكانوا مستعيدين أكثر من ذلك من وفرة عددهم عندستشهد تل المسلمين الدن كانوا يستطيعون حمل السلاح ووسيق الاحياء من رجال ونساء واطعال في طريق الاستعباد، وقد جمع الاسبان بين كانيزمنهم في قيدوا حدوعبا الاسبان غنائمهم من السائمة وحيوان الحراء ونظموا سيرهم واخدوا يعبرون المسائلة الجبلية من أجسل السرجسوع و

هكذا انتهت المرحلة الأولى من هذه الممركة التاريخية الكيسرى • لكن المرحلة الثانية قد المتدأت حالا • اذ أن رجال الشعب مسن أهسل لدماميد القديمة مدر الكريس الترابية عند الكريسة من الكريسة المرابية من الكريسة ا

« الغرابة » وذلك بواسطة الذين تمكنوا من مفادرة ارنس المعركة ، مس أجل طلب النجده ، عد هبت ببهم روح حميه على مستو حسامه وعود على الحهاد، و ندفعوا لا يلوون على شبىء ببندو حوابه من الأسر و بيوان، وليصونوا شرف نساء ومعات العارب ، من الايحنه على يد الأسباس ، السلمار و الشاسسنسار و الشاسان و الشاسسنسار و الشاسسنسار و الشاسسنسار و الشاسسنسار و الشاسسان و الشاسان و الشاسسان و الشاسان و السان و الشاسان و ا

وما هى الاساعة من نهار ، حتى حدى مصاهدور باشاعة السبابية التى تنبوق الهامها عنائمها و سلابها و سار ها ، و محمت دين حانساين معركة قاسية عنيعة ، ويغول مؤرجو الاعربج ، ال حسابات تال سائسه على ارفس لمعركة ، فلم يسلطح الاسدال مسعمال استنهم ، ولم يتمتلو من رؤية اعد تهم ، ولمد دست صبحت العارب لوحشية الله المسارع والهلم لى تلولهم ، فالمتال نصامهم ، ولعدو الأمراق المداه ،

من سدا الدور سال من سعرت و سر سدير مد وصل مي مديسة وهرال و وباعث ألباء سعرت و مصور بها بياده سعد الأسامي و مدر باهم باهم بالمعرف ومحر جاله بالمدار مي مدار المسركة والمراج المتسم حائل المصاح المهية والمعالم التحال والمحبد أصوات المهيد والمحبير من من حدث و المنظير من من حدث و المسالم المؤمنون بهده المصاد عوبة عاردات المعادوة و بهاو في هموا مركز شي حدثه اللي منه المدار و المسرى والتي يقودها خونة حيزه و يصحت عليه عصده مدردا وعلت سود المسرى من رجال ونساه و و بسرحمث كل المدارة و المسالات والمهار في رعمه الاسال والمهار في رعمه السيف و فكون المناز في رعمه السيف و فكان المناز من المدارة المناز في رعمه السيف و فكان المناز المناز المدارة المناز المدارة المناز ال

العربى: ان أسروهم ولا تقتلوهم ، فانكم ستكسبون مالا كثيرا عندها يبعث لكم اهلهم بغديتهم ، وهكدا مال بعض المسلمين عن قتل الاسبال الى أسرهم، فأسروا بعض المثات، وجندلوا من الاسبان ثلاثة آلاستنيل، والتيزم تحد ضباط الاسبان الى المؤخرة ، يعلم القائد بالكارثة السود ، التى الصابت جنوده فلم يعد ينكر الا في فتح طريق الرجوع الى المرسى الكبير، على رأس قلة من فلول حيشه بتيت الى حانبه ، وتقدم ، وسوم رغم شيخوخته ببسالة تدعو الى الاعجاب ، الى أن قتل تحته فرسه ، وكد ينقد روحه في المعركة ، لولا أن بعض الفرسان الذين بقوا حوله قد أشروا حياته على حياته م، ورضوا الانفسهم الموت مقابل نجاة قائدهم ، فسلمه أحدهم جواده ، وتمكن من مفادرة ارض المعركة بهذه التضحية ، فسلمه أحدهم جواده ، وتمكن من مفادرة ارض المعركة بهذه التضحية . فيلمون في طلبهم ، الى أن حل الليل ، فشقوا طريقهم حتى وصلوا أسوار يلحون في طلبهم ، الى أن حل الليل ، فشقوا طريقهم حتى وصلوا أسوار المولى الكبير ،

لكن مصيبتهم لم تنته عند هذا لحد ، فالأوامر الصارمة التي تركها التائد للحامية الحارسة على الاسوار ، كانت تتتضى ان لاتفتح الأبواب مطلقا ، وبأى حال من الاحوال ، لاى احد كائنا من كسان ، قبل مطلع الشهس .

متنفيذاً لهذه التعليمات التي اعطاها الفائد والتيكان هو بنفسه ضحيتها، المتنع الحرس عن فتح الابواب، ومتى القائد منبوذا بالعراء مع البقية الباقية من رجاله، حتى مطلع الشمس، فدخل المدينة مقهورا مندحرا، وهوالي الموت اقرب منه الى الحياة، وما كادت تزول عنه آثار المحنة، حتى ذهب الى اسبانيا يقس على رحالها ماراى وما سمع، ويعللب منها

المبادرة بالمحدة ، والديام بالاعمال الحاسمة قبل فوات الاوان . وبعد الهزيمة بأيام طيله ، حلت بساحة المرسى الكبير نجدة اسبنية مؤلفة من خمسمائة رجل من المفاتاين الدربين .

ولقد حاولت حامية وهران سنسهار هذا خصر ، و سنرجاع الرسى الكبير ، الا ان مد مع الحصول الاسداية المسادة المسات قد صدتهم عن ذلك ، مرجعو الني وهران ، و عنصهو الها ، منتصران المسهة الاسداية التي كان الكرديدل حلما ينديس يندا العاس و المياس في السياد حمعه والارسال بها ، لتحقيق المصار في هذه الحبية التي تولى كمارها ها

#### مأسحاة تنصس

بعد لامندر لاسبامی بالرسی شیر، ولحدیم به تحصد یندی الدوی تعربیه حوالیه ، وبعد التحار المسلمی منصار باهر بمسرعین التصارا کاد یعلم علی الاسبانین امل عوامل فی لبلاد ، م یبق من شك یخامر ای نفس فی هذا المغرب العربی ، فی آن الاسبان یستعدون لامر جلل ، ویتحفزون لاستعباد ولاذلال هذا الجزء الغربی الذی یلیهم من العالم الاسلامی ه

ولَقد طارت أنباء هزيمة المرسى الكبير ، كما طارت أنباء انتصلام مسرغين الى محتلف الجهات المغربية ، وفهم الناس مغزاها ، واحدوا يستعدون للجهاد الاكبر ، حماية لاوطانهم ، وفداء لدينهم •

لكن من الفضيحة من وجدت هنا لك، أثناء هذه المترة المظلمة الماتمة؛ أنفس مسلمة رأت الافادة من هذا الوضع الحديد، والاستعانة بهذه القوة الدخيلة المسيحية، شفاء لما في صدورها من أحن ضد اخوتها وبنى

عمومتها ، وارضاء لمطامح ومطامع فى تبوئى عرش بتلمسان قد تداعى بنيانه وانهارت أركانه ، فلم تبق منه الاصورة مشوهة ، تدعو الى البعد عنه ولا تدعو الى الاقتراب منه ، لو تغلب العقل على الهوى •

لم يضع الحاكم الاسباني للمرسى الكبير وقته سدى ، بل كان اثناء الدة القصيرة التي كان يمثل نيها وحده ، في مكان ضيق ، كل آمال اسبانيا وكل مطامعها ، يوالي جهوده بواسطة جماعة اصطماهم من انذال الشونة المارقين ، من الاعراب المصطين بالمرسى الكبير ، وهم الذين أطلقت عليهم حماعة من المسلمين في ذلك العصر لقب المعلسين (١) كما أطلقت جماعة المسلمين على أمثالهم من أشباه الرجال ، أثناء حكم الاستعمار الفرنسي ببلادنا ، لقب (البياعين) لعنهم الله احمعين ، في الاولين وفي الاخرين وكانت تلك الجهود التي يوالي الحاكم الاسباني بذلها ، ترمى الي بث بذور وكانت تلك الجهود التي يوالي الحاكم الاسباني بذلها ، ترمى الي بث بذور وأدبية ، أن يشاق الله ورسوله منهم ، كما كانت من جهة أخسرى تهيء وأدبية ، أن يشاق الله ورسوله منهم ، كما كانت من جهة أخسرى تهيء لاحتلال مدينة وهران ، وقد نححت مساعيه في الحالتين كما سترى .

فى سنة ٩٠٩ هجرية ( ١٥٠٣ م ) تولى عرش بنى زيال فى تلهسان السلطان ابو زيان الثالث ، الملقب بالمسعود ، لكن عمه ابا حمو ، المعروف به ( بوكلمون ) ثار عليه ، وأخذ منه العرش وسجنه ، واحتل فى التاريخ الجزائرى حقبة مضطربة ، تحت اسم ( أبى حمو الثالث ) وسيأتيك من أبنائه ما يثير الشجور ، فبعد عامين من ولايته ، وقعت نكبة المرسى الكبر ،

<sup>(</sup>١) الكتبة الاسيانية : MOGATEZES

وبعد عامين من هذه اللكبة ، وحين كانت اسبانيا تستعد للضريسة الحاسمة في وهران ، والمطمون مررجال الشعب يستعدون للجهاد ، تنجح مساعى الحاكم الاسباني ، فيعلن يحيى الثابتي ، شقيق الملك المخلوع السحين أبي زيان السعيد ، الثورة على عمه ، ويتغلب على مدينة تنس باعامة وتأبيد من أسبان المرسى الكبير ، وتحت حمايتهم ، وهكدا أخذت قطرة الزيت الاسبانية تنتشر شيئا نشيئا ، بواسطة السيم والعار تارة ، وبواسطة الدسائس والمتن تارة أخرى، فوق أديم هذه الرقعة الجزائرية. فالمسلمون الذين كانوا يستعدون لخوش غمرات الجهاد ، والذين كانوا يحاولونجمع صغوفهم لتلقى صدمة الاسبان بوهران ، قد انغمسوا بعد ذلك في مستنقع منتة داخلية مشوهة . وجهز أبو حمو الثالث جيشه لقتال ابن اخیه بتنس ، کما جهز یحیی جیشه لنتال عمه ، واستعرت بینهما نار المعارك تترى ، كانت ميها هامات المسلمين تتسانط تحت ضربات سيوف المسلمين • وكانت المعارك الاولى نصرا للسلطان على ابن أخيه ، لسكسن جيش تلمسان رفض بعد دلك الاستمرار على المتال ، نثبت ابن العم الثائر فى تنس ، ورجعت جموع ابى حمو الى تلمسان ،

لم يقل الناريخ لماذا رفض جنود تلمسان استمرار القتال ضد الثائر في تنس ، اتراهم أرادوا حتن دمائهم في فتنة داخلية ، استعدادا لما سيأتي من القتال مع الاسبان ؟

## نكسبة وهسران

اتم الكاردينال الاسباني الجسور ، خيمينيس ، تجهيز حملته الكبري ضد مدينة وهران ، وكانت هي الهدف الاول من جهاده المرير في سبيل القضاء على الاسلام في المغرب العربي ٠٠

ابحرت الحملة من مرسى قرطاجنة الاسبانية ، يوم ١٦ ماى ١٥٠٩ ، وكانت تشمل خمسة عشر الفا من اشداء المائلين ، ينولى قيادتهم بطرس النفارى PEDRO NAVARRO وقد اسعفتها ريح طيبة ، مكانت امسام المرسى الكبير يوم ١٧ ماى و ونزلت بكل سرعة الى البر دون ادنى عائق ، ضرورة أن اسبانيا كانت تملك المرسى الكبير ، وقد هيأ حاكم المرسى كل الوسائل والاسباب من أجل نصر سريع و وانضم رجال الاسطول البحارة الى الجيش وبادروا وهران بالقتال ،

لم يكن المسلمون المجاهدون في وهران ، أقل حمية ولا أقل عزيمة من الاسبان ، فخرجوا للقاء العدو مستبسلين ، خارج أسوار المدينة ، انما كانوا أقل منه عددا وأقل منه وعدة، فاضطروا تحت ضغط الاسبان وكثامة عددهم ألى الرجوع حالا الى وهران ، والاحتماء بحصونها واسوارها المنيعة ، فوقفت كل فرقة على السور الموضوع تحت حمايتها ، أو وراء ابواب المدينة المكلفة بالدفاع عنها ، واستعدوا لمخوض المعركة ،

انما حاكم المرسى الكبيركان قد هيأ المعركة على طريقة اخرى •• كان قد اشترى بذهب ونير ، وبوعود جمة لا حد لها ، ذمة اليهودى اشطورا ، من مهاجرى الاندلس ، من الذين انقذتهم مفس مدينة وهران وأعلها من المحارق الاسبانية ، وقد كان اشطورا هذا قابض المكوس العام لدينة وهران ، واشترى هو بنفس الوسيلة وبنفس الطريقة به ذمسة اثنين من قابضى المكوس الدين يعملون تحت ادارته ، وهما المائد الخائن عيسى العربيى ، والمائد الخائس أبس قسانص .

نبينما كان المسلمون على الاسوار ووراء الابواب ، يستعدون الحملة الكبرى ، تجمعت الجموع الاسبانية حوالى باب من ابواب المدينة وقسع الاتفاق من قبل عليه ، وفى الساعة المعينة ، فتح اشطورا والخونه الذين معه ذلك الباب (۱) فتدفق الاسبان الى داحل المدينة وكانهم السيل الجارف يمرخون ، ويقتلون كل من وجدوه أمامهم ، دون اعتبار لجنس أو لسن فذهل المسلمون من هول المعاجأة العاجعة ، واعلت زمام الموقف من بسين أيديهم، ثم أن المدامعين عن الاسوار والحسون ارتدوا الى داخل المدينة، عندما رأوا تدفق سيل الاسبان ، وذلك من أجل الدفاع عن ديارهم وعسن حريمهم ، فاقتحم الاسبان بقية الابواب ، وولجوا المدينة من كل جهسة ، عندهم يزيد عن الاربعة آلاف مسلم ومسلمة ، حتى ليقال أن الكاردينال خمينيس نفسه ، وكان يراقب المعركة عن كثب ، لم يستطع ضبط دموعه وهو يشاهد بشاعة ذلك المنظر وشناعته ،

ولم يترك المسلمون رغم هول الفاجعة دفاعهم عن حماهم وعن شرفهم ، فالجأت فلولهم الى « حى الفقيه » حول المسجد الاعظم ، وتحصدوا في

<sup>(</sup>۱) وهبو الدي الخيم في مكناته اسم ه لامترتنا ه ٠

الدور واستمروا يقاومون مقاومة يائسة ، خمسة أيام بلياليها ، الى أن قتلوا او أخذوا اسرى ، ونهبت المدينة نهبا فاحشا ، وانتهكت كمل الصرمات ،

نكان عدد التتلي من المسلمين يزيد عن الأربعة آلاف •

وكان عدد الاسرى الذين استعبدهم الاسبان يزيد عن الثمانية آلاف ، سسير بهم في طريق الذل والعبودية الى اسبانيا •

وأحصى الاسبان غنائمهم بوهران ، وكان كل ما فى وهران غنيمة لهم ، فكانت نقسدر بد ٤٨ مليون ديبار حسرائري افسستها الجسند فيما بيانهم ،

بادر الكاردينال المنتصر ، بتحويل مساجد وهران الى كنائس المناصبح المسجد الاعظم كاندرائية ، وقد احتفظ الكاردينال لنفسه بأعلام المسلمين والاسلحة الثمينة التى كانوا يحملونها ، والكتب الفنية النفيسة ، ومصباح المسجد الاعظم ، وهى كلها محفوطة الان فى مكتبه جامعة مدريد ، يقول الاسبان ان قتلاهم فى ذلك اليوم لم يكونوا الاثلاثين رجالا ، وهذه ولا ريب مبالغة من الاسبان ، ومن تبعهم من مؤرخى الافرنج ، يقصد منها اضفاء صبغة من القداسة على ذلك النصر العطيم ، ومهما كانت المبالغة ظاهرة ، فالامر المحقق هو ان قتلى الاسبان كانوا قليلين جدا ، لان احتلال وهران لم يكن — نظراً لعنصر الماجأة الذي عقب الخيانة وفتح الباب غدرا — معركة بالمعنى الصحيح ، انما كان مذبحة عامة فظيعة ،

وربما مغول نص ، من باب تخميف اللوعة ، انه كـــان يوما بيـــــوم والحرب سجال ، يوم لك ويوم عليك .

كان من نتائج هذا اليوم الاسود المكفهر ، الا الاسبان تمكنوا مسن احتلال النقطة الاساسية في بلاد المغرب الاوسط، ووسعوها، وحصونها، وثبتوا نيها رغم كل المحاولات الاسلامية مدى قرنين ، الى سنة ١٧٩٣ ، حيث استرجعتها ارادة الشعب الجزائري في معمعة رهيبة ستأتيك أخبارها منصلة تفصيلا •

كان من نتائج هذا اليوم ، والرعب الذى أدخله فى النفوس ، ان ذلت دولة بى زيان ، ريكست راسها ، فاعسرف أبو حمو البالث بسوع من التبعية لاسبانيا، وتعهد بأن يدفع لها سنويا ، جزية مقدارها أثنا عسشر الف دوقة (١) وأثنا عشر فرسا من جياد الخيل ، وسنة من طيور الباز الجسارهة .

ولقد نك الاسبال فى ذلك اليوم من ربقة الاسر ثلاثمائة من الاسسرى المسيحيين كانوا بمدينة وهسران •

كما كان من نتيحة ذلك اليوم النحس ، ان معظم رجال قبائل بنى عامر، وغيرهم من الاعراب الواقعين ضمن دائرة وهران الاسبانية ، قد خضعوا وحنعوا واسلموا قيادهم للاسبان، واصبحوا لهم اعوانا، وجنودا ، وعيوناه

لم يحاول الاسبان يومئذ التوغل المسلح فىداخل البلاد، واكتفوا بذلك النصر المزدوج ، السياسي والصربي ، لانهم كانوا يرون وجوب اخضاع المفرب العربي الاوسط على مرحلتين :

<sup>(</sup>۱) الدوقية تقد ذهبي اسباني يساوي تحو ۲۶ ديبار جزائري د فيكون الحرية السبويية المراثري و فيكون الحرية السبويية المراثري و

والمرحلة الثانية تأتى بعد ذلك ، وهى الرحف من المراكـــز الساحليـــة المحصنة على البلاد الداخلية واخضاعها ٠

وقد نجعوا فى تنفيذ مرحلتهم الأولى ، كما رأيت وكما سترى ، أما مرحلتهم الثانية ، فقد حال المسلمون بينهم وبين تنفيذها كما كانوا يريدون، وذلك بعد قدرم الجدة السركية ، وبساسيس الدولة الجرائرية العثمانية، التى طهرت بواسطة كفاح الشعب أرض الجزائر من السرطان.

شيء عن وهرآن = تقع مدينة وهران داحل الخليج الدى يحمل السمها ، على خط العرض الشمالي ٤٣ ، ٣٠ وعلى خط الزوال ٥٩ ، ٢ ( ترينتش ) ويبلغ عرض خليجها ٢١ كيلو مترا .

وتحيط بالمدينة جبال لا يتحاوز ارتفاعها ٨٨٥ مترا •

والمدينة العربية التي احملها الاسمان ، مبنية على حانبي فسح السرحي ( وهو يسيل الان تحت نفق في الارض ، ويتصاعب البناطوق التسلال المحيطة بالفج ، وتشغل مساحة ٧٧ هكتار ا .

ولقد احصيت الديار عند الاحتلال الاسباني فكانت ستة آلاف دار ( أي نحو ثلاثين ألفا من السكان، باعتبار معدل خمسة أنفار لكل مسكن، أما عدد الحوانيت التجارية فكانت ١٥٠٠ دكــان .

دلا ينت التاريخ القديم شيئا كبيرا عن مدينة وهران ذاتها ، ورسا كانت مستعمرة رومانية تدعى كيزة ، QUIZA انها المحقق هرو ان مرساها الكبير كان في التاريخ القديم يتمتع بشهرة واسعة ، وكان يدعى المرسى الالهي ، PORTUS DIVINUS

لكن الثابت هو ان مسلمى بلاد الاندلس: أيام عنفوان دولتهم : كانوا مؤسسى مدينة وهران ، وذلك سنة ، ٣٩٥ ( ٢٠٠ ميلادى ) على يد القائد خضر، أيام الامير عبد الله الاموى، والدالخليفة عبد الرحمن الثالث، فوق أرض كانت من ممتلكات تبيلتى مغراوة ونغزاوة، وكان خضر حكما يقول الشيخ أبوراس المعسكرى حاملا بالمغرب الاوسط لبنى أميدة الاندلسيين ، وتبحرت حكما يقول حق العمران وعدت من أمسسار المغرب التي لاتدافع، ومن أحسن معامله التي لاتنازع، وقددها العلماء والتجار وأرباب الصنائع، الى أن يتول: ( دخلها ابن خميس أحد العلماء الكبار في أواخر القرن الرابع، فوقعت منه كل موقع بعد مادخل مدينة الجزائر، وكانت الجزائر اذاك قريبة عهد البناء، فقال: أعجبني بالمغرب مدينتان بثغرين : وهران خدر ، وجزائر بلكين )

يقول: ابوراس ومن علمائها ومحدثيها: أبو القاسم الوهراني، أحد شيوخ أبى عمران بن عبد البر النمرى القرطبي ، وأبو عبد الله محمد الوهرائي، الملقب بركن الدين، كان دخل مصدر في حدود السبعين والخمسمائة، واشتهر فيها بالعلم والادب وحسن الفهم .

يقول: الى ان استولى المو عبد الله الشمعى على افريقيا سمة ٢٩٦، فجهز عروبة بن يوسف الكتامى لحرب اهل المغرب (دولة بنى رستم )فأناخ على تاهرت، وملوكها يومئذ بنو عبد الرحمن بن رستم من الموارج الأباضية فدارت بينهم حروب طوال ، غلبهم في آخمرها ، وانقرض أمرهم بها ، ولما أراد الرحيل عنها عقد عليها لابى حميد بن داوس ، بن صولات الكتامى، سنة ٢٩٨، فاتصلت حروبه مع لماية، شيعة بنى رستم،

وكان هذا الحى من لماية متوطنين السرسو، تبلغ خيلهم ثلاثين ألفا أو تزيد فائذن فيهم داوس وفرقهم ، فبعضهم انتقل الى جبل مصاب (ميزاب) وبعضهم لجبل راشد وووده وأخذ وهران من الخير بن محمد بن خذر ، وولى عليها محمد بن عون فعمت الرافضة (الشيعة )المغرب الاوسط و

«ثم ان الناصر الاموى أولى: يعلى الافرينى المغرب الاوسط ، وعدد له على حرب الارخاض ، فزحف الى وهران ، وحاصر بها محمد بن عون، و (قبائل) أزديجة ، لانهم صاروا مع محمد يدا واحدة ، وطالت الحروب حتى تغلب عليهم وفرق جماعتهم سنة ٣٤٣، وافتتح وهمران عنوة ، واضرمها مارا ، • • • • وبقيت حرابا الى أن بناها يعلى الاعريني السابن الذكر) وانتقل اليها من أفكان بأهله وولده •

## اليهودي الغائن يحكم المسلمين •

يتول ابو راس (ولما ملكوا المدينة ، أنزلوا اليهودى بهذا البرج (برج المرسى) وفوضوا له التصرف في الضراجات البرية والبصرية ، وتوارثها عنه بنوه من سنة ٥١٥ الى سنة ٥٨٥ ثم جرت بينه وبين نصارى وهران منافسة، فبعثوا الى طاغيتهم أن اليهودى يريد تمليك البللا للمسلمين، فجاء المكتوب بنفيه واحراجه الى عدوتهم م

وكان العامل من يهود هذا المرسى ، يضرج الى مطالب بنسى عامسر وضراجاتهم فى زى الملوك ، يخدم من اسرى المسلمين ، فينزل بفسطاطه ، ويحكم بين أهل الاسلام فى شكاياتهم ويامر وينهى ، ويصفد ويقتسل ويضرب ، وهذا أكبر المصائب وأمظع المعائب ، وكانت لهذا اليهودى جوارى من احسسن بنسات الاسسلام ، »

# الادب يستقسل الشسعسب

لم يتحمل المسلمون هذه السلسلة مسن المذلات: ذل الانكسار ، وذل حكم اليهودى الخائن ، وذل تمكينه من بنات المسلمين سبايا يفعل بهسن الاناعيل ، وذل استكانة بعى عامر الاسبان الى ان اصبحوا اعوانهم وسندهم منتادوا بالصيحات، ورفعوا العقيرة باستقزاز كوامن الشعور وقد حفظ لنا الناريخ قصيدا يعتبر نموذجا من هذا الادب الذي يعبسر أصدق تعبير عن عاطفة الشعب المتأججة ، هو من نظم العالم الاديب الشيخ الحد بن القاضى الشيخ عبد الله ابى على المساورى، شيخ العلامة سيدى سعيد قدورة الجزائرى ، وفي القصيد بعض الخلط ، ناشى عن جهل الناسخيين :

فمن مبلغ عنى قبائل عامر وكل كمى من صناديد داشد وجيرانهم فى الغرب من كل ماجد وطلحة والاحلاف فى غرب هبرة وشيخ بنى يعقوب الحامى الحمى ويا معشر الاتراك ، ياكل عالم ويا سادة العربان من آل هاشم ويا سادة العربان من آل هاشم

ولا سيما ممن ثوى تحت كافر بنيجانهم ، مع رأسها عبد قادر طويل القنا أهل الوفا والمغافر وشيخ سويد بل وكل مفاخر بكل قبيل مولع بالعماكر وفي كل ناد سالف ومعاصر وكل ولي حافظ للأوامر وغيرهم بالله ما صبر صابر؟

لدى الله في وهران ذات الحازر أذلكم الجباد ! كيف رضيتم و بسبي العذاري من بنات الاكابر فصرتم من جور البغات كأنكم يهود الجزا ، تعطونها بالاصاغر فلا همة تعلم بكم عن دنية ولا غيرة تندعوكمو للمآثمر ولا ذمة ترعنونها في نبيكم ولا حبرمة تعمونها بالبنواتر عليكم لحاف الذل! أين فحولكم أماأبصروا في السبي خيرالحرائر؟ وتحت اليهدودي غادة عديية يعاليها الخندير فوق الهدرابس ومـا منكم الا خصــي ، أذلـة ﴿ بميمــه النصــراني يا آل عامــر اضيم ملـوك ، أم تغلب ظالـم عليكم رماكم فيجوار الكوافر؟

أناشدكم بالله ما عنذر جمعكم

# نكبة اسلامية عامة احتلال بجاية

كانت اسبانيا تسير في معركتها الاعربتية هست خطة مرسومة مدتنسة

نها كادت نثبت أبدامها بالدحية الغربية ، حتى وحهت بيارها السي الدحية الشهرة ، وأحذت تستعد بحير رة ودايمان ، لاستراب العبرسة العاصبة ببداية ، فتحطيم ثبت المداية التي كابدارسة درن ال دالد اليوم مركز السعاع حصارى وعلمي م بستطع المتن ولا دسائس حول العرب احماده ، وبعدم المتا حراومة الحباد بي عدد الدولة التي كابدالية كدولة بني ريان أنماسها الاخيرة، أعنى بها دولة الحنصبين البحائين ، وتأخذ بعد ذلك في اكتساح الساحل من طرفين، بعد أن بأمن على مؤجرته من الناحيتين ،

وانه ان العجب ان تكون بجاية دلك الحين ، مصابة بنفس المرض الذي كان ملما بدولة بنى زيان بتلمسان عندما عجاه العزو الاسبنى، ونكبها ماديا وأدبيا في وهران نكبة لم تتم لها من بعدها فائمة: كنت مصابسة بداه «العرشية»! نكان عبد الرحمن الحفصى قد ثار على أبن أحيه عبدالله وتولى « العرش ٥٠٠ » مكانه وزح به في السجن ، بعد ان اعتقد أنه قد أنقده البصر .

واسبانيا لم تكن تجهل شيئا مما يجسرى في البسلاد ، فاستعسدت

للحملة ايما استعداد، وبذل الكاردينال خيمينيس من الهمة والجهــد في تجهيز الحملة ، نفس مابذله في تجهيز حملتي وهران والمرسي الكبير .

اسند القيادة اليبطرس النعارى « بدرو نافرو » فاتح وهـــران وجلادها الفظيع، فأخذ يستعد تحت طى الكتمان، حتى لاتتسرب أنباء المديرة الى بجاية ، وامتطى صهوة اسطوله بالمرسى الكبير يوم ٣٠ نفهبر ١٥٠٥ مدعيا العودة الى اسبانيا ، واتخذ طريقه فعلا صوب الشمال ، انها ارسى على جزائر الباليار الاسبانية ، فقضى بها شهر دسامبر القاسى ذا الرياح المتقلبة ، وجاءه المدد من اسبانيا الى هنالك ، فنظم الحملة ورتب تناصيلها ، ووضع على الاسطول الاميرال خير ونيمو فيانلى ،

يوم غرة جانفي ١٥١٠ ، أملع الاسطول ، يشمل ٢٠ سنينة كبيرة تحمل على متنها عشر قآلاف رجل من صفوة الحيش، تعززهم مدنعية غخمسة وآلات عديدة وسلاح وفير ه

وكانوا أمام مدينة بجايسة يوم ٥ جسانغي ٠

عندئذ رأى المسلمون الحطر، وكأنت قد بلفتهم ولاريب مأساة وهران: فتنادوا الجهاد، واستعدوا للدفاع عن مدينتهم وعن دينهم وعن ميرائهـــم الحضاري التالد العظيم ه

تسلقت فرقة منهم تقدر بنحو العشرة آلاى رجل مرتفعات جبال التورايا ، لكى تمنع الاسبان من النزول الى البر ، وأخذت المدفعية البجائية والاسبانية ، تتبادلان رمى القذائف ، لكن البون كان شاسحا جدا بين مدفعية مهاجمة ، تابعة لدولة نامية ، متحدة ، ذات قيادة حديدية ، وبين قوة مدفعية تابعة لدولة متحاذلة ، منهارة ، تحكمها ان صح التعبير يد نسلاه وفكر شريد ، فما هو الا أمد قليل ، حتى تمكن الاسبال مس

هد أخشابهم المهيأة للنزول؛ فيما بين السف والساحل، في ذلك المكان البديع الحسن ، الحلاب السطر ، المعروف الى اليسوم ، الصواد ، ،

كانت المعركة والحق يقال معركة شعب لا معركة حكومة و فالشعب البجائى البطل هو الذى تولى كبر المقاومة ، وهو الذى استعد لكل تضحية ، فلم يفقد عزيمته ولا هو فقد ثباته ، عندما رأى الجيش الاسبانى الجريئى ينزل الى الارض بقضه وقضيضه، بل أحذ يستعد للدفاع اليائس عن مدينة الناصر ، فكان الناس يومئذ مثلهم كمثل خلية النحل ، يقوم كل فرد فيها بعمل لفائدة الدفاع والذى يدل على تصميمهم وعزمهم على الدفاع اليائس هو مبادرتهم باخراج النساء والصبيان من المدينة المهددة، والارسال بهم الى مدينة جيجل.

فى تلك الساعة ، وامام ماكان باديا من هذا التصميم ، قسم القائد دون بدرو الاسبانى جيشه الى اربع فرق ، وجعل كل فرقتين منها فيلقاء ثم اصدر أمره للميلق الأول بأن يتسلق مرتفعات قورايا ، ليشرف عسلى المدينة من اعلاها ، ولكى يمنع وصول المدد والنجدات اليها ، اما الغيلق الثانى؛ مغد اسندت اليه مهمة مهاجمة المدينة مما يلى الساحل ، والاقتراب منها شيئا نشيئا، حتى تقع ضمن منطمة حصار حديدية ،

التحمت المعركة اولا بين المجاهدين المسلمين وبين الاسبسان الذيسن أخذوا يتسلتون الجبل تتفيذا للخطة واشتدت المعركة الكنالاسبان تمكنوا رغم ذلك الدناع من الوصول الى أعلى المدينة واحتلوا أرباضها المرتفعة في نفس الوقت ، كان الفيلق الثاني يسير صوب المدينة محاذيا البحر، الى أن وصل المدينة ودخل أرباضها السفلى ، وهي المدينة المتيقة التسي

أفرغت من أغلب سكانها، دون مقاومة تذكر • وفى وسط بجاية العتيفة النقى الفيلقان ، وانتهى الاستحر •

كان المسلمون قد اعتصموا بالديار، وارادوا المقاومة اليائسة حتى الموت ، لكنهم سرعان مارأوا وجوب الانسحاب وراء بجاية ، من أجل استمرار المعركة وصد الاسبان عن النوغل في البلاد وهكذا غسادروا المدينة بعد ممارك لم يكتب لهم فيها النجاح، استبسل فيها الشعب الذي لم تكل له قيادة حكمية مدركة . وكان على رأسهم في الانسحاب ، المسلك عبد الرحمن! ودفع الشعب ثمن الهزيمة غاليا جدا. اذماكد الجيش الاسباني يحتل البلدة، حتى أعمل السيف في رقاب من وجدهم من أهلها والمدافعين عنها ، واسرف في القتل ، كما أسرف من قبل في وهران ، فانجلت المذبحة الفظيعة عن مصرع اربعة آلافومائة من الشهداء • وامعن الاسبسان في بجابية تخبريبا ونهبا ، على غرار ماوقع بوهران ، واستحوذوا على نفائس بجاية وثروتها التالدة والطريمة، فنتلوها غنيمة الى أسبانيا، على متــــن ثلاثين سفينة، ابتلع البحر أكثرها قبل وصولها الى المراسى الاسبانية . وتناولت يد التضريب والتحطيم بعد ذلك معالم المدينة التيكانت غرة فى وجه الفن المعماري العربي ، فمنار قصر الجوهرة السدى كان ارتفاعه سبعين ذراعا لم يبق منه الا اسمه ، والمسجد الاعظم لم يبق منه الا رسمه. والويسل لمسن غسلسب ه

هذا ، ويتول المؤرخ العربي ابو على ابراهيم المسريني ، الذي كتسب عن هذه المصيبة بعد أمد طويل : ان المقاومة الاسلامية قد كانت عارمة ، وانها كبدت الاسبان خسائر عظيمة • وقد كانت قصته هذه موجدودة بخزائن الولاية العامة الجزائرية قبل الاستقلال • ثم أخذها الفرنسيون عند انسحابهم ، مع جملة ماأخدوه من ثروتنا التارخية العارمة (١) ونقلوه الى بعض المدن الفرنسيسة •

لكن الحقيقة المؤلمة كانت غير ذلك ، وياللأسف ا

فالاسبال لم يتكدوا فى بجاية الاخسائر طعيفة • والمائد النافر بدرو نفارو ، قد ارسل الى الملك تقريره عن الوقائع ، يقول : ان احتلال المدينة كان سهلا ، وال العملية كانت ميسورة مع ان اسوار المدينة كانت عالية قوية ، والمواقع الجبلية كانت حسينة وعدد المحاهدين المسلمين كان كبيرا، والمؤنو الذخيرة كانت موجودة، فالمتاومة الطويلة الناجحة كانت وميسورة ويقول الباحث بول ونشر فى فصل قيم ثمين نشره بمجلة الجمعية الجغرافية لشمال افريقيا (عدد ١٢٠) فى تعليل ذلك، ان المسلمين ربما كانوا يعتقدون ان الاسبان ماجاءوا الا من أجل السلب والنهب ، وافهم مستى ادركوا غايتهم، وبلغوا هدمهم، فافهم صوف يغادرو نالبلاد مع الاسلاب •

الما الما الم المارية المارية المرابية المرابية المرابية المارية المرابة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المرابية المرابة المر

<sup>(</sup> PFY3 × +7 : -A74P &) -

وانعدام القيادة الحكمية الواعية ، أما الشعب نقد تنام بواجبه ، ودانسم كما استطاع أن يدانع، ومات كما لم يكن يحب أن يموت .

شيء عن بجاية لا يستطيع المرء مهما أوتى من حذق ومن مهارة ، ان يلخص تاريخ هذه المدينة العجيبة فى مغربنا العربى ، ولا ان يوجزذكر ما ملطنعت بوصفه أمهات الكتب عن علو شأن بجاية الحمادية، التى اختطها الملك الحمادى الناصر سنة ٢٩٩ ه ( ٢٠٧٦ م ) واتخذها عاصمة لملكة بنى حماد، الى أن تسلمها منهم الخلينة الموحدى عبد المؤمن بن على سنة ١٩٥٥ م ( ٢١٥٢ م ) واتساع عمرانها، وارتماع معالمها ومساجدها وقصورهـا ومدارسها ، وما كانت تعج به من كبار العلماء الاعالم ، ومن الادبساء والشعراء ، ومن كبار البلحثين الضاربين فى كل من ، ومن تجارة واسعـة والشعراء ، ومن كبار البلحثين الضاربين فى كل من ، ومن تجارة واسعـة عريضة ربطتها مع أغلب بلاد البحر المتوسط ، ثم انهابقيت رغم ضياع ملكها ، ووقوعها ضمن الدائرة الموحدية الواسعة ، ثم ضمـن الدائـرة المخصية الضيغة ، مدينة علم وعمل ، ومركز اشعاع حضارى عظيم ، الى الدخصية الضيغة ، مدينة علم وعمل ، ومركز اشعاع حضارى عظيم ، الى

جاء فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى: « مسن جملة أسباب تسورة بجاية ، علاقتها الواسعة المتصلة مع بيزا ( ايطاليا) وجنوة ، وما لغى ، ومرسيليا وبرشلونة ( اسبانيا ) ، ورغما عن اعمال القرصنة التى كان المسلمون والمسيحيون يقومون بها غالصركة التجارية قد استمرت بها والسعة جدا ، فكانت بجاية تصدر الحبوب والزيت والصوف والشمسع ، والجلود ، وكسير من مدن أروما ، كالحمهسوريات الطلبانية ومرسيليا ، قد عقدت مع بجاية معاهدات سلام وتجارة وكانت لها قنصليات بالمدينة ، اه ، وكانت عند أيام ألنكبة تشمل ثمانية آلاف من الدور ، أى نحو الاربعين

العاس السكان، ولقد وصفها ليون الامريقي (الحسن بن محمد الوزان الفاسي) (ا) أجمل وصف ؛ اذ عال انها كانت محاطة بأسوار عالية وتشمل ثمانية آلاف أسرة ؛ وديارها حميلة البناء حسنة المنظر ، وانها كانت راحرة بالمساجد والمدارس التي يتعاطى الطلاب والشيوخ فيها دروس علوم الدين والرياضيات المحتلفة ، كما كان بها عدد من البيمار ستانسات لمعالجة المرضى ، وفنادق عديدة لايواء التجار والمسافرين ، ويتول انهاكانت معفلا دينيا قبل كل شيء ، يدعونها مكة الصغيرة،

وتقع الدينة على خط الزوال ٤٥ ، ٢ (قرينيتش) وخط العرض ٣٦ ، ٤٥ وسط خليج ذى جمال خلاب و تكنفه جبال قور ايا التى يبلخ ارتفاعها وسط خليج ذى جمال خلاب و تكنفه جبال قور ايا التى يبلخ ارتفاعها و٠٠ مقر ، أما عرض خليج بجاية فهو ٢٨ ميلا ، وينحصر بين رأسين بارزين فى البحر ، وبيلغ عمقه ٨ أمتار ، وهذا ماجعل بجاية ذات مرسى من احسن مراسى البحر المتوسط واكثرها ضمانالراحة السفن ، وبعدا عن زوابع الشمال والعرب ، من أجل ذلك اختط الكنعانيون مدينتهم الشهيرة «صلدة »داخل ذلك الخليج ، ثم أصبحت «صلدايي » عند الاحتلل الروماني ، وصارت أحيرا بجاية، وهو اسم القبيلة الأمازيغية التى تسكن رقسعتها .

ونقع المدينة \_ وهذا مهم جدا لما سيأتى تفصيله من وقائعها المقبلة \_ على محرى وادى الصمام ، الذى يخترق الحبال القبائلية تحت اس\_م « وادى الصمام » عند مدينــة أقبو .

 <sup>(</sup>۱) ولند بقرطبة حوال ۱۶۸۳ و بودی حنوال ۱۹۳۰ استراء اسفنتازی فی البختر فنظاهر پالتیسیم ۴ الف کشاپ د وصف افریقینا د الشهیج ۴

# بعد النصر الاسبائي استكانة سلطان تونس الحفصي:

ينول المؤرخون الاسبال والانرنج ، انه ماكادت أنباء النصر في بجايه تبلغ مسامع اسبانيا وبلاد المسيحية ، حتى غمرتها موجة من الابتهاج ، واعلنت الاعياد العامة ، وتوارد الناس على الكنائس يقدمون الشكر السه على ما منحه من نصر لجيوش الصليبية ،

أما في البلاد الاسلامية و فقد احدثت هذه النكبة رجة اسى عميسى و خاصة لقرب العهد بينها وبين نكبة وهران؛ وساد القسسم الشرقى من البلاد نوع من الهلم في القلوب و سواء بالبسلاد الحفصيسة التونسية أو البلاد الحفصية القسنطينية و فبادر السلطان الحفصي بتونس أبو عبسد الله، عم المتوكل، باسترضاء الملك الاسباني، والتقرب اليه، بله اعسلان شيء من التبعية له سراما كما فعل ملك تلمسان بعد نكبة وهسران سوتعهد بدفع جزية سنوية للملك الاسباني و مع فرسين من جياد الخسيل واربعة من طير الباز و دليل خضوع ورضوخ و وهو يعتقد المام نكبة بجاية وكارثة وهران و وتنمر الاسبان و ان ذلك هو أخف الضربين و

## رضسوخ معينسة الجسزائسر

كذلك ساد الهلم مدينة الجزائر ، وكانت كما علمت مشيضة مستقلة تابعة نظريا لمملكة بجاية ، يتولى حكم الجماعة نيها الشيخ «سالم ابن التومى» وعلمت انها ستكور النحية المقبلة للاسبان بعد أخذالطرنين الشرقى والغربى : وهران وبحاية ، فاجتمع أهلها ، وتشاوروا ، وقسر قرارهم على وجوب استرضاء الاسبان ، وعقد اتفاق معهم ، يصون لهم حياتهم ، ويضمن لهم بقاءهم .

فخلال شهر جانفي من السنة المدكسورة ( ١٥١٠ م ) ، أي بعسد

ابلم معدودات من داله دراده الدادده من درد مدد به الد مال وهسد اعيانها و يراده شده با درالم الدومي (۱) مرده دیا این درال به حيث اجتمع ببيدرو تفسارو و واد بن الطرفسان عملی ال دهفسد السمالام بين المديسة وبدن الاست ان وان يدهه د الدرائريسون باطمالاتي سراح من بايديهم مسل اسرى المسحسين و وان لايتعسدي الجزائريون بشر لسمن الاسبان و وان يسادر وعد معهم لاسبانيا لعقد المادية نهائيه مع حكومة الملك وان بداع الدرائريون احدم بداره الاسباني نقس المدار من المال الدي كانوا يدعونه ملك بحايه ما سراما بالمبعية و ذلك مقادن أن لا يتعرض الاسبان لمدينة الدرائسر، ولا يحار حويها ولا يعتدون عليمسهاه

وفى سنة ١٥١١ ، سار الوند الجزائرى الى اسبانيا ، وتفاوض مسع مجلس سرقسطة SARAGOSSA ، واتفن الحالبان على ال يسلسم الجزائريون أكبر جزرهم الصخرية التي يدعوها البكرى « السطملسة » للاسبال ، لكى يقيموا عليها معتلا ، يحرس تحارتهم ويضمن حريسة مواصلتهم البحرية ، ويجعل مدينة الجزائر نفسها تحت رحمة مدانعهم ، الى أن يباشروا تنفيذ خطتهم الثانية ، التي هي التوعل داحل البلاد مركوس على البلاد الساحلية التي يحتدونا ،

وبمجرد أمضاء الاتفاق؛ أرسل الاسبان أحد المهرة من مهندسيهم العسكريين : مرتينودي رنتيريا ، فأشرف على بناء الظعة البحرية المتى أصبحت تدعى « صخرة الجزائر » PENONDARGEL على انقاض منار اسلامي قديم ، كان قائما هناك من أجل هداية السفن ، وارشادها

<sup>(</sup>۱) يقول بعض المؤرجين أن مدلم ألبومي أرمين وقداً ولم يكن فيه -

للتجمع و هكذا دفعت مدينة الحزائر عن نفسها شر الفزو والعدوان ، واصحت راضحة للاسبان ، تعيش نحت رحمة مدامع ، صخرة الجرائر ، وتتحمل الضيق والمذلة على مضض ، الى حسين .

## احتلال • وملكان • وشسعب

بينها كان الاسبان يجوسون حلال الديار في بجاية ، يذبحون بقايا الرجال وينهبون الاموال ، وبينها كان المقاتلون من اهل بجاية ينسحبون وراء المدينة ، بشيء من أسلحتهم وبقية من عزيمتهم م رأجل استمرار المقاومة ، وحد العدو اذا ماحاول التوغل داخل البلاد ، وأثناء ذلك الهسرج والمرج ، تمكن « الملك » عبد الله ، ملك بجاية الشرعى المحلوع ، المسلوب البصر، من مفادرة سجنه، وسار به البعض الى مكان فيه جماعته من أنصاده »

نغى يوم عيد النصح من تلك السنة الرهبية، وقف على أسوار المدينة المنكوبة وغد من العرب، يحمل راية بيضاء، ويتقدمه شاب أعمى، يطلب المثول بين يدى القائد بيدرو •

علم بيدرو ان ذلك الشاب الاعمى ، انها هو الملك المخلوع عبد الله » ولا أسهيه كما يسميه التاريخ ولا كما يدعوه أنصاره « مولاى عبد الله » نمولانا هو الله وحده فأحسن استقباله بمواستمع الى قصت البائسة الحزينة ، وعرضه حالا على طبيب الاسطول الاسبانى ، الذى قرر بعد فحصه ، انه لم يفقد نور بصره ، وأن النار التى وضعت أمام عينيه لم تؤثر على القرنية، ولم تتلف العصب البصرى، بل أصابت الاهداب فقط، فالتحمت، وبقيت العين وراءها سليمة ه

وبعملية جراحية بسيطة ، فصل مابين الاهداب ، فارتد الملك بصميرا

واعل الولاء لاسبانيا ، والخضوع لها . والعمل تحت رايتها ، وتحقيـــق مآربها ، مثى ما استرد عرشه .

قرر عدور نمارو المبادرة من الاعادة عبدًا المبعد الذي جاء من السجين ، ورأى أنه يستطيع بواسطة هذا الملك أن يفسم المجاهدين الى نصفين ، وان يحارب الواحد بالآخر ، فبادر باحتصان عبد الله ، ومكنه من سكنى بعض أرباض بجابة الخربة ، صحبة عائلته وأهله ، وراسل ملك اسبانيا يبين له أهمية الامر، ومدى المائدة المادية والمعنوبة التي تعود عليها من هستده العملية ،

## الذروج للدرب

لم ينتظر بيدرو نافارو جواب الملك ، بل بادر بتجهيز الجيش وعسزم على مهاجمة المجاهدين في المعاتل التي التجأوا اليها ، تبل أن يشتد ساعدهم ، وتبل أن يتلقوا المدد من حهات البلاد ،

غادر بجاية الحربة الدامية يوم ١٣ افريل، ومعه ١٥٠٠ من الجيش الاسباني ، و « الملك » عبد الله وجماعة من رجاله وفرسانه ، فاخترقسوا الجبل المحيط ببجاية ، وجاسوا خلال السهل ، ووجدوا خيام « الملسك » عبد الرحمن المهزوم، وفلول جيشه، ولم يكونوا مستعدين للدفاع، فبعد معركة قصيرة انهزم عبد الرحن ورجاله ، تاركين حيامهم ومتاعهم ، غنيمة لسلاسسبان ،

ولا ريب لدينا أن وجود عبد الله مع الاسبان صحبة أنصاره وأعوانه، قد أحدث ماكان يرجوه الاسبان من البلبلة في صفوف المسلمين، وفيهم بدون شك من كان يعطف على الملك الشاب المظلوم، وكان ذلك من أسباب سرعة الهزيمة التي منى بها عبد الرحمن وبقايا رجاله ،

لكل بيدرو نافارو لم يكتف بذلك؛ بل تتبع عبد الرحم الى أن أدركه بعد حين، وشبت نيران معركة جديدة؛ قاسيسة، كان العسرب أثناءها يوجهون ضرباتهم الى صدور أعدائهم من بنى دينهم ووطنهم من أنصار أحد المكين أكثر مما كانوا يوجهونها للاسبان وأسفرت المعركة المؤلة عن انكسار اسلامى شنيع ؛ فادح ؛ واستشهد خلال المعركة ثلاثمائه شهيد ، من بينهم امرأة « الملك » عبد الرحم وابنته ، وانهزم هو مع فلول جيشه لا يلوى على شىء ، وعسكر بعيدا عن الاسبال و

كانت غنائم الاسبان هذه المرة عظيمة الشأن ، عالية التيمة اذ تمكنوا من ضبط كل الاموال والدخائر النهيئة التي كان عبد الرحمان قد أخرجها معه حبين انسحاب من بجاية ، وكانت تشميل كبيات عطيمة من الدهب والمضة والحجارة الكريمة ، والاتمشة الحريرية ، زيادة عما وصعوا عليه ايديهم من انحام ، وابقار وحيل ، واسلاب حملها تسعمائة بعير ه

يقول الاسبان ـ ومبالعتهم هاهنا واضحة فأضحة ـ انهم لم يخسروا خلال هذه العملية الا تتيلا واحدا لا غير • ولا يهمنى من الامر عدد قتلى الاسبان ، انما يهمنى أمر هذه الهاوية السحيقة التى انحدر اليها المسلمون، من جراء هذا التخاذل ، وهذه المازعات الاجرامية ، حول عروش أفضل منه مملكة النحل ، أو مملكة النمل •

#### عبسد اللسه ملكسا

وأخيرا ، جاء رد الملك فرديناندو من أسبانيا ، على مقترحات الحاكسم العام دور بدرو والمتعلقة باستعمال «الملك» عبد الله دمية يحكم بواسطتها

اشلاء مملكة بحاية القديمة . النابعة اسما لمملكة قسنطينة ، التي هي تابعة السما لمملكة تونس الحنصية .

والرسالة الملكية الاسمانية ، كانت آية في الدقة ، آية في التعبير عن آمال السبانيا الدينية والسياسية ، ومنهاجها في العمل .

لهذا غانا أذكرها هنا نصها ، بصمة تكاد تكون حرفية ، حسب الوثيقة الاصلية الاسبانية المحفوظة بحزسة أوراق قلعة سيما نكاس (١) ، ماى ماى ١٥١٠

«لتكن المعاهدة مع مولاى عبد الله مبنية على الواقع الحاصل ، ولتكن ذات مفعول دائم ،

« وبما أن بجاية قد أصبحت ضمن ممتلكاتنا ، تنفيذا للترار الصادر بذلك من الكنيسة الرومانية ، فلا يمكن أن يعطى لمولاى عبد الله لتب « ملك بجاية » بل ليكن ملكا على أى مكان يختاره ، فيما عدا البسلاد الساحلية ، اذ أن مدينة بحياية ، وملحقياتها ، ومداخيلها ،وتولى الاحكيام فيها ، وكذلك كل البلاد الاخرى والمدن والترى الموجودة على ساحيل

وقه صهل لي المهمة عديرها وموظفوها ، قاسجل لهم شكبوي ،

عدد من الوثبائق منا تجابه في هيدًا الكتاب : في ويفيد الدار دمار من الدار من الدارات العالم الدارات العالم الدارات

في «بلسه الوليسة» ، وقسه بعيث بها يوما من اسم الايام ، وتمكنت من نقل وتعسوير النظم والسبيق ، ولها فهارس محكنه الوصح ، في عدد كبير من المجلسةات المطبوعية ووثائل الدولة ، وهي تشمسل ٣٣ مليلون وثيعة ، مقسمة على ٨٨ الف ملف ، بديعة بناها الكردسيال حيماناس عبل اطبلال قلمية عربية ، لمكنون حريسة عاملة لاوراق

<sup>(</sup>١) قلمة عبيقة بالنمانيا في معاطمة واللهة الوليد والشبهال العربي

البحر ، يجب أن تكون لنا وحدنه خالصة بصفة تامة مطلقة ، ولا يحسق لمولاى عبد الله أن يدعى أى حق له عليها ، أو أى حكم على سكانها مسن النصارى أو المسلمين •

« وبما أن البلاد المذكورة ، ومدنها ، وتراها ، هي من ممتلكاننا الخاصة ، ماننا نعترف لمولاي عبد الله بالملك على بقية البلاد الداخلية من المملكة ، مع مداحيلها ، وأحكامها ، احد نحتفظ لانصمنا بالحق الأعلى في الاشراف على القضاء الدي هو من حق السيادة ،

« كما أن ألملك يجب أن يلتزم بدمع جزية سنوية ، مترك لك حريسة تقديرها ، كما يسم حلعبد الله ، ومائة من أعوانه ، أن يسكنوا مؤقتا ربض بحاية ، الى أن يحد عاصصة لمنك ، على شريطة أن لا يبنس بدلك الربص مسجدا » أهـ

## اللعب على الحباين ، واستثمار (( الملكين )) •

فى شهر جوان من نفس تلك السنة . اسندت ولاية بجاية وما اليها من البلاد التى احتلتها اسبانيا ، ألى دون انطونيو دى رامانيدا ، وغادر دون بيدرو نافارو بحاية يوم ٧ من الشهر المدكور ،

وارسلت الى دون انطونيو تعليمات ملكية جديدة ، تدل دلالة قاطعة على أن المحاولة مع « الملك » عبد الله لم نتق أدنى نجاح ، رغم محاولة استانيا استثماره الى الحد الاقصى ،

ما اللك مرديناندو يبعث الوالى الجديد رسالة مؤرخة بيوم ٢٣ اكتوبر ١٥١١ ، يخول له نيها حق التعاقد مع أى من الملكين ، عبد الله أو عبد الرحمن ، لكنه يفضل أريكون عبد الله ، على شرط أن يكون التعاقد مع من يعطى أكثر الضمانات لاسبانيا ومن بكون أحفط لمسالحها .

ماما « الملك » عبد الرحمن ، الدى لا درال على رأس التوة من المحاهدين بعد نندم الاسعان نحو د حل البلاد ، غنجب أن يعمل معامله « البلد ؛ وأما « الملك ، عبد الله ، الدبي في بجايه منتدر ال يحدل به السعال ملك ، غبد الله ، الدبي في بجايه منتدر الماهدة معامله الثناء المقاوضات وحال عند المعاهدة معامله الناء المقاوضات وحال عند المعاهدة المعاهدة

### معاهدة البؤس والشفاء

لم يستطع دون أنطوبيو أريدسل من حديد مكلاهما منهما الحاضع أو المتماهر بالمدومة مكان يريد التعاقد مع اسبانيا بما يسرفي مصالحها ويحتق آمالها و مقابل أن معتبرت به مكام وأن نحميه وتوصد لمله ملكمة و

ولم تكن لاسبانيا رغبة حنينية في المورد في حرب دحر جاد قبل الاوال و عادا ماهي نصرت أحد الكير على الحر و وتعاقدت معه وكان عليها أن تنصره عسكريا و أن تحارب حصمه و الى أن تقسفي عليمه للستطب اعسام من و

نأمام ما وحده دو نأنطونيو من حسن استعداد عند الجانبين ، تمكن من أن يفرض عليهما معا ــ معاهدة تبعية الاسبانيا توطد السلام بين الجانبين « الملكيين » من جهة ،وتحعلهما في ركاب اسبابيا من جهة أخرى •

ونستطيع أ ننلخص معاهدة الحزى في النقط التالية نقار عن نصها الرسمي :

بين الملك فرناندو ، وملك المبانيا والصقليتين وبين مولاى عبد الرحمن ملك جبال البسربسر وبين مولاى عبد الله حفيلده

انعتدت معاهدة على التواعد والاسس الاتية :

أولا \_ انعقد بهذه المعاهدة صلح دفاعي هجومي ، في سببل مصلحه اسبانيا ، بين الملك عبد الرحمن والملك عبد الله . كما انعمد سينهما معا من جهة ، وبين الملك مردنياندو من جهة أحرى حلف دائم المفعول .

دنيه ... يستمر « مولاى »عد الرحمن ملكا على جبال المبائل •

ثالثا ـ يعترف عبد الرحمن علنا بامتالك اسبانيا لمدبنة بجايد . وصخرة الجزائر ، وتادلس ، وكل المراسى التي على البصر ، وما يتبعها « ولم يذكر هنا ذكر مدن وسواحل الناحية العربية ، لانها داخلة ضمان على التعاقد مع بنى زيان في تلمسان »

رابعا ــ ارجاع كامل الاسرى المسيميين الى الاسبان ، دوں أدنى متابضة .

خامسا ــ العمل على اصلاح كل القلاع والمعامل الموجودة في المملكة • سادسا ــ ببعث الملك عبد الرحمن بولـده محمد رهيـة عبد الاسبان كما يبعث الملك عبد الله بولده البكر (أ) رهينة أيضــا ، وذلـــك لضما ربتنفيذ المعاهدة •

<sup>(</sup>۱) لهذا الوب مأساة معرفة ، فقد سلمته ابوء للاسپان رهيسة وهو صمير السمل ، وسلمه هؤلاء للرصان كي يتولنوا تعليمه وتنفيه وتعيده ، فشأ وشب وهنو لا يعرف غير النصراسية ديسر » واطلقنوا عليمه اسم فيسرتاننفو ، ومتحته ملك اسباليما لقي د انسانت ۽ الدي لا يطلبن الا عبل أيضاء السائلة الملكيمة ، وهنات مسيحيما في اسبانيما »

سابعياً حسمته العرب في فسرودوا مدينية يحاية الاستانية سننبونا بالمواد والمقادس الأتينية

٣٦٠٠ فسيق من العمج والعنيق تحو ٣٦٠٥ إي

١٠٠ فنعق من الشعبيب

ه فنيــــق مــن الفــول

١٠٠٠ رأس مسن الفسنسم

٥٥ بتـــرة

١٠٠٠ حمسل من الحسطسية •

فأما احمال الحملب متسلم محانا لحامية بجسايسة •

وأما بعنه المواد ، قان الموردين يتناشون ثمنها .

وهكدا رس للملك فردبداندو أنه أنسبح - نظريا - يملك من وراء الملك عبد الرحم حبال العبائل ، وحيل اليه أنه أصمح سيد البلاد الشرقية من فعلرما هذا دون منازع ، أنما نسى أن الشعب كمان بالمرصاد ،

#### غرور لا يعرف حـــدا:

يقول الاستاذ بول مانتر سالف الذكر . في مجلة الجمعية الجغرانية الغريقيا الشمالية :

«أن الملك فرديناندو قد اصبح بعد هدا النصر ، يعلى جهارا عن فكرته في وجوب تعميم المعركة الصليبية ، ويجاهر أنسه سوف يتعقب الكفار (المسلمين) الى أن يسترجع من بين أيديهم بيت المقدس، ثم عزم في حميته المسيحية على أن يسسير بنفسه على رأس جيشه الى افريقيا ، وأن يضع يده في يد فرسان جزيرة رودس من أجل الاستيلاء على مصسر ، وكان

احتمال بدرو نافسار مدينة طهرابلس (الغرب) نقطبة أسساسيسة من نقسط همذا البسرنامنج ع "

## بجاية تصت النبج والاستعباد

أصبحت مدينة بجاية الخالية م نسكانها المسلمين ، والتي لا يقطنها الا رجال الحامية الاسبانية ، وم نتبعث بهم اسبانيا من المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ، والمبعدين والغير المرغوب فيهم ، الى جانب المسلك الحثالة عبد الله الذي لا يملك من الملك الا اللقب ، ومائة من رجاله التابعين لاسباحيا أكثر مما هم تابعون له ، أصبحت عاصمة بنى حماد وبنى حفص ولاية اسبنية ، يتولى أمرها الحاكم العام وهو ذو سلطة مطلقة داخسل المدينة وخسارجسسها ،

والى جانب الحاكم العام ، يوحد ممثل العدالة ، وهو العاضى الاسبانى لا الله الله الداكم العام ، لكن لا الله الحاكم العام ، لكن الاسبانى المستوطن الذى كان يركب رأسه فى أكثر الاحايين الميكن معترفا بسلطته ، ولا مطيعا فى أكثر الوقت لاوامره ، وكانت الفسوضى ضاربسة أطنابها فى المدينة وضواحيها بصورة غربية ،

أما المشرف على الادارة المحلية ، ويدعونه النيدور ALVUDOR نقد كان من أهم وظائمه ، تسلم الخمس من النمائم والاسلاب التي تؤخذ أثناء النارات على المسلمين، والارسال بها الى التاج الاسباني ، وهذا مها أخذته اسبانيا عن نظام الفنائم في الاسسلام .

أما من حيث الحالة الانتصادية ، نقد أعلى الملك فرديناندو سنة ١٥١٠ حمايته للتجارة الاسبانية مع بجاية ، فرض ضريبة مقدارها ٥٠ بالمائة ، على الاتمشه الصومية المستوردة من بحاية ادا لم تكن مسادرة الى مرسى برشلونة رأسا •

« وكان لبرشلونة فى القديم امتياز منذ سنة ١٣٠٩ م مع بجاية فى شأن التبادل التجارى ، فرأى الملك فرناندو وجوب احترامه لمائدة المدينة الاسبانية الكبرى » •

وكانت بجاية فى هده الفشرة تستورد من أجل الجندود والسكان، وبالاخص من أجل التحارة مع المسلمين فى الدامل، الاتمشة من الحريس الملون، والعليب والعطور كالمسك والعنبر والعود، وذلك من مدينة البندةية التى كانت لا تزال محافظة على مركزها النجارى كواسطة بسين الشهرى والغسرب،

وكانت بجاية تصدر مقابل ذلك ما تنتجه البلاد الجبلية ، من أخشاب وتين ولوز ، وما تنتجه المعامل اليدوية حوالي بجاية من أقمشة حريبرية بديعة كانت من أهم ما يرغب نيه المترفون الاروبيون ، كما تبعث بالمرجان الذي يضرج من بحارها ، والحلى الذي يصنع – ولا يرال يصنع الى اليوم – بالبلاد القبائلية، وترسل لاسبانيا كميات ضخمة من الصوف ومن الجلود التي تنتجها القلعة ،

وأما م نحيث المالية فقد كان الملك فردنياندو أعلن أن بجايــة يجب أن تكتفى بمواردها المالية ، وذلك سنة ١٥١٠ ، بحيث أن بحية لا تتلقى أى اعانة مالية من اسبانيا، سواء لدفع أجور الجيــش، أو لدفــع جرايات الموظفين، أو للقيام بالاعمال الواجب القيام بها .

فكانت تلك الموارد عبسارة عن الجزيسة والاتساوات الستى غرضها الاسبان الغالبون على شيوخ وأمراء المسلمين المغلوبين ، ولقد كانت تلك المقادير تكفى - بصفة نظرية بحنة - لقيام الادارة المحلية بها هو مطلوب منها، انها الامركان مخالفا لدلك تمام المخالفة من العاحية العملية فالمسلمور لم يكونوا يقبلون التعهد بدفع الجزية او المغارم الا من أجل التخلص من الضيق أو لكسب الوقت ؛ لكنهم لم يكونوا يدفعون ذلك الا نادرا ، وبصفة مؤقتة ، فاشتدت الضائقة بالمدينة وبأهلها الى درحة فادحة ،

يقول الاستاذ فنتر:كان من جراء انسحاب المسلمين من بحاية وانحصار الاسمانيين بها ، ان اشتدت الصائفة بالاسبانيين الى درحة أمهم كامرا يضطرون لاكل القطط واليرابيع ، وجثث الخيل ، مدة شهر كامل ، السي ان أتتهم أول سفينة تحمل الاقوات من اسبانيا . »

وكان الجندى الاسبانى ، كالوطف الاسبانى ، يتقاضى فى أغلب الاحيان مرتبه مواد عينيه ، بأسعار دون سعر السوق ، وكان عليه ان يتسولى مبادلته مع السكان من أحل الحصول على النقد ، وكثيرا ما كانت هدده المقيضات تتسرب الى حارج بجاية فيقع التعامل مع المسلمين ، وأصبح الاسبانى لا يبيع المواد التى يحصل عليها فصب ، بل يبيع أيضا سلاحه وفضيرته للمسلمسين .

#### حسدود المدينة الاسبانية ببجساية :

كنت مدينة بجاية الاسلامية معتدة الاطراف نسيحة الارجاء ، عالية الاسوار .

لكن الاسبان عندما عمروا المدينة بعد خروج واخراج سكانها المسلمين؛ لم يكن لهم من العدد ولا من الاستعداد ما يمكنهم من الدماع عنها • مرأوا وجوب احتصارها ، والاكتفاء بما به الحاجة منها ، مما يمكن الدماع عنه• فأشأوا من أحل ذلك أسوارا حديدة ، نبندى عند ساحل البحسر ، شم ترتفع الى القصبة ، مخترقة جنان رائع ، ثم تتحدر نحو البحر محاذية السجد الشيخ عبد الله الشريف ، وتشق قصر الحوهرة الملكى البديع الذى حطموه وتركوه ركاما ، وتصل الى البحر جنوب مرجة المرجانى ، وهكذا أنشأت بجاية الاسبانية الصغيرة الكثيبة ، وفوق أحدى فلاع هذا السور الجديد نتشت العبارة الاثية باللغسة الاسبانية :

« فرناندو الحامس ملك البانيا »
« افتتك هذه المدينية بنقوة السياح »
« منس أبنياء هناجير الليثام »
« سيئية ١٥٠٩ »

نمن أجل انشاء هذه المدينة السخرى ، وقع تقويض وتحطيم نصبت المدينة الفدينة الزامسرة ، فعطنت دورها وقصدورها ، واللفست مساحدها ومدارسها ، وطمست أغلب معالمها ه

#### السياسة الجديدة

لكن فرديناندو ، أمام خراب المدينة والضائقة الكبرى التى وقعت فيها، داحع سياسته بعد حين ، وأرسل الى السوالى العام أنظرنيو دى رافانيدا رسالة مؤرخة بيوم ١٣ أكتوبر ١٥١١ يتول فيها ما خلاصته :

« علیك ان تعمل ما یمكن عمله ، من أجل ارجاع السكال المسلمین الی مدینة بجایة • واذا ما هم طلبوا الضمانات من أجل عدم ارغامهم علی اعتباق الدین المسیحی فاعطهم ما یطلبون من تأکیدات •

« وخذ الى قاعة بجاية قبل رجوع المسلمين ، كسل الصلبان ، وأئسات الكتائس الموجودة بعجاية ( وكانت كلها كما رأيت مساجد للمسلمين ) ولا تترك بها الا الجدران والسقوف ، والابواب والنوافذ ، وأوصد أبوأبها بعد اخلائها ، لكيلا يدخلها العرب مرة أخرى ، حتى نجدها على حالها عندما يهيء الله الاسعاب وتسمح مشيئته بأن يعمر المسيحيون المدينة كلها ، وتفتح الكنائس أبوابها من جديد . »

واعلن الحاكم هذه السياسة الجديدة ، ورغب المسلمين في الرجوع الى ديارهم ـ أو بعض ديارهم على الاصح ـ فرجعوا وتسلموا أقسام المدينة الواقعة بين السورين الفديم والجديد ، وكانت بهذا الفسم ، مسن بقايا المدينة الاسلامية ، خمسة صهاريج تحمع من ماء المطر نحو مائتى الفاتر ،

وعاد الانتعاش للمدينة بعد رحوع الكثير من المسلمين الى هذا القسسم منها .

#### المقاومة الشمسبيسة:

لكن ، رغما عن خنوع واستبسلام الملكين السالفي الذكر ، ورغما عن كل الاساليب الفظيعة التي استعملها الاسبان لاخماد شوكة المسلمين حوالي البلدة الاسيرة فان الشعب الابي المجاهد ، لم يستسلم للياس ، ولم يترك فترة م ن الوقت تمر ، دون أن يعمد خلالها الى أعمال المقاومة وحسرب الكمين .

لم يعتبرف سكان زواوة من رجال القبائل الامجاد، بسلطة « الملسك » عبد الرحمن كما أرادت اسبانيا ، وتنادوا بوجوب الحهاد ضد المحتسل الفاصب ، واعترفوا بامارة الامير أبى مكر ، الذى كان يحكم قسنطينة

باسم الحنصيين ، وأخذوا بوحدون صعوفهم ، والتف حولهم المحاهدون من أهل الله ومن سكان الهناب العليا ، واتخذ الأمير أبو بكسر مقارا لقيادته بلدة زيانية ، وأخذ يناوش باستمرار حيش الأسبان ، بل انسه هاجم مرة بجاية ، واحتل المجاهدون بابا من أبوابها ، مما يلى جهسة المسلمين الخاضعين للحكم الاسباني ، لكن المجاهدين اضطروا للرجوع الى مراكزهم ، وآب أبو بكر الى متر ولايته بنسنطينة ، وبقى المجاهدون في صياحى جبالهم ينتطرون الزعيم الذي يقودهم نحو النصر والحرية ، ولم يطلل بهم الانتظار ،

#### احتلال عنابة والمدن الساحلية:

أصبحت اسبانيا ، اثر هذه العمليات ، سيدة الموقف دون منازع ، نيما بين بجاية شرقا ووهرال غربا ، وصخرة الجرائر وسطا .

ثم أن النيادة الاسبانية المحكمة ، التي كانت بتنذ برنامجا دقيقا م بأجل المتلال البلاد السلطية ، كما أسلمنا ، قد أصبحت تضيق الدائرة ونقتطف المدن السلطية كأنها تقتطف ثمارا باصحة م بحديقة نام عنها حارسها وهكذا احتلت اسبانيا مدينة عابة الجميلة المتحضرة ، بعد مقاومة لا تكاد تذكر ، وسلك نيها جندها ما كان يسلكه باستمرار في المدن التي يحتلها : سلب ونهب وانتهاك حرمات ، ثم ترك بها حامية لحراستها ، وكان ذلك سنة ١٥٥٠ ، اثر احتلال بجاية ،

كان الشعب كله فى هذه البلاد التى أسبحت تدعى نيما بعد بالبلاد الجزائرية يضطرم غيضا ، وينطوى على كمد جريح ، ويريد أن ينفجر كالاعصار فى جهاد يسترجع به بلاده ، ويننذ به أمته ودينه وشرفه •

لكن هيهات ! لم تكل لديه القيادة التي تسوقه في طريق النصر ، ولم يكل بين يديه السلاح الذي يحقق الأمل ، وأخذ ينتظر في سلابته وفى عزيمته وتصميمه فرجا من الله ، يأتيه في سورة بطل زعيم موحد ، يجمع الكلمة ، ويرفع راية الجهاد

## الغرب الجديد ، والجهاد الصادق :

تمكن الاسبان كما رأيت ، فيما بين سنتى ١٥٠٥ و ١٥١١ أى خلال سنة أعوام فقط ، من الاستقرار بالساحل الشمالى من هدا المفسرب العربى ، تاركا الساحل الغربى منه ، على المحيط الاطلسى ، نعب البرتغاليين ، يعبثون بمدنه وقراه ويعيثون فسادا ، فيما تمكنوا مس احتلاله من البلاد ، أى كامل الساحل وما عليه من مدن ، ومقاطعه دوكاله كاملة .

وما كان الشعب هنالك ، وهو منا والبنا ، روها ودما ، واحساسا وشعورا ، الا كالشعب هنا : يرغب رغبة صادقة في الجهاد ، ويريد أن يموت عدا ، دينه ووطنه ، لكن أين العائد الجامع ، وأين السلاح الدافع المدولة بنى مرين الوطاسية ، أصبحت وهى على آحر رمق ، كالقلب العليل لا يستطيع أن يرسل دما نقيا الى اعضاء الحسد ، الا أن الشعب هنالك ، قد غير المنكر بيده ، وأقام على انقاص هذه الدولة التى فقدت وسائل الحياة ، وانهارت تحت منعول سموم الانحلال ، دولة جديدة ، فتية ، بايعها الشعب وأيدها ونصرها ، على أن توحد شمله وترتق فنقه وتحسن تعبئته من أجل الحهاد الاكبر ، وتطهر البلاد من الغاصبين ، وهكذا نشات بالععل دولة الاشراف السعدين سنة ١٥٠٩ ، (١٩٩٩ هـ) على يد الشريف أبى عبد الله القائم ، وولديه أبى العباس أحمد الاعرج ، ومحمد

المهدى، متغيرت بذلك صفحة الناريخ في العسم الغربي من مغربنا العربي الكبير . كما سنراه ال شاء الله نبما يلي من صفحات هذا الكتاب .

#### آخر مراحل المد الاسباني : مدينة طرابلس

ولم تكل مطامع الاسبان لعف عند حد عنابة وما حواليها من المدن المحاحلية ، بل كانت تريد أن تمتد الى ما وراء دلك ، الى نفس مملكة بنى حفص ، وكانت تريد احتال الساحل الشرقى كما احتلت المحاحل الشمالى •

وسار بدرو تفارو ، بعد توطد أمر الاحملال الاسباني الى حين بمدينة بجاية وما حواليها ، على رأس أسطول يحمل طائفة من قدماً الجنود الاسبان المجربين يرتاد الساحل الشرقي النوتسي لكي يحد نقط الصعف الذي تمكنه من النزول والتي ينخذ منها مراكز لعمليات، المقبلة ،

لكن رجال الشعب في الفسم الشرقي من وطننا المشترك و سكان مملكة بنى حفص النونسية كانوا قد اتعطوا بماوقع للبلاد الساحلية الجزائرية، وهالتهم نكبات وهران وبجاية وما اليها : متقدموا للثعور يعمرونها وللسواحل يحرسونها ، وما تركوا من ثغرة يستطيع عدو أن ينال منها منالا و ذلك رغما عن عجز الدولة الحفدية ، وعن وهنها، وعما كانت تعانيه من آلام النزع الاخير و وكان ملكها يومئذ هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد المسعود (١٤٩٣ م - ١٩٨٩ هـ) و

فبدور نفارو ، سيرا مع الخطة المحكمة التي سهلت له احتلال الساحل الشمال ، ومن الاحداق بالمنطعة من طرفيها ، ثم نصيبين الدائرة شيئا فشيئا حول الوسط، رأى أن يفاجي، مدينة طرابلس الغرب، وأن يتمكن منها ، ثم يتقدم نحو الشمال الذي يكون واقعا بين طرفي الكلابة القوية ، وهكذا سار نفارو الى مدينة طرابلس ؛ وهي يومئذ آخر حدود الدولة

الحفصية التونسية جنوبا ، فارسى على ساحلها اسطوله ، رغم مقاومة عنيفة ، وبادرها القتال

وكان أهل طرابلس الراهرة الغنية . أهل شهامة وكفاح ، يمتازون بالصلابة وصعوبة المراس في الجهاد ، على مقدار امتيازهم بالكرم ولين البائب ودماثة الخلق الكريم زمن السلام ، فتنادوا للجهاد ، وبرروا للعدو أسودا ، والتحمت نيران معركة قاسية عنيفة ، يقول الاسبان انهم قد خسروا اثناءها ثلاثمائة رجل ، بينما هم قد الحقوا بواسطة سلاحهم المجديد ومدافع اسطولهم خسائر فادحة بالكرام المجاهديان ، يقول الاسبان انها كانت تبلغ السقة آلاف شهيد، ثم افتحموا المدينة المكافحة، متخطين جثث شهدائها الابرار ، فاحتلوها ، وفتكوا باهلها فتكا ذريعا ، وارتكبوا ما كان سبق أن ارتكبوه في غيرها ، مما سلف ذكره ( ١٩١٨ ه

## الوجة الاسبانية تتعطم في جربة:

من طرابلس ، أحد بدرو نفارو ينعد حطته ، نسار في اسطوله نحو الشمال الفردي حاعلا جزيرة جربة اليانعة ، وحهة نظره ، ووصلها ، وكانت جرسة مستعدة الاستعداد كلبه للقاء العدو ، اذ علموا أسلما تذدى بمدينة طرابلس الالكي يتعشى بهم ، فشكلوا الكنائب ونظموا الصفوف، وبايعوا الله على الموت في سبيل الدين والشرف ،

كانت المناوشات آخر جويلية ١٥١٠ على ساحل البحر ضعيفة ، فتمكن بدرو نفارو من انزال جنده دون كبير عباء ، وأصحب جنده عشاده ، واستعد لاحتلال الحزيرة ، لكنه لم يتمتع بهذا النصر كثيرا ، فصيحات

التهايل والنكبير قد تعالت من مختلف الجهات ، كأمها رعود قاصعة تغجرت من قلوب المؤمنين ، وانهائت كنائب المجاهدين تترى ، قصادم الاسبانيين في حملات صادفة لا تعرف الا المصر أو الاستشهاد ، وكانت النتيجة باهرة، وكان نصر الله عطيما، فالاسبابيون لـم يستطيعوا الثبات أمام الابطال المدافعين ، فانسحبوا الى أسطولهم ، يحملون بقايا رجالهم ، وبقايا عنادهم، بعد أن تركوا فوق أرض الجزيرة ثلاثة آلف من الفتلى ، ورجعوا الى مركزهم بمدينة طرابلس ، يحاولون الكرة من جديد ، مرات عديدة ، على جربة الابية الظافرة ، لكن زوابع الخريف حطمت اثناء العمليات أغلب سفنهم ،

#### محاولة خائبة عند قرفنة :

رغم كل ذلك أرادت التيادة الاسبانية ، وهى كما علمت ذات عسزم وتصميم ، أن تحتل مكانا على الساحل الشرقى التونسى كلفها الأمر ما كلفها، فصعدت نحو الشمال، وخالت أن جزائر قرفنة يمكن أن تكون صيدا ميسورا ، فانزلت بها خمسمائة من جنودها المدربين ، لكن أهل قرفنة لم يكونوا دون أهل جربة استعدادا وتصميما ، فما كساد المقسام يستقسر بالاسبانيين المهاجمين ، حتى كر عليهم أهل جزائر قرفنة ، في حملة قوية جريئة، والتحمت نيران معركة قاسية، كان النصر فيها للمجاهدين ، في قيد الحياة ، ورجع بدرو نفارو الى مدينة بجاية ، يجر ذيول الخيبة على قيد الحياة التونسية ، وذلك في شهر فيفرى ١٥١١ ، ثم عزله الاسبان على ولايته ، بعد خيباته الاتى ذكرها ، فغادر بجاية نهائيا ، يوم ٧ جوان عن ولايته ، بعد خيباته الاتى ذكرها ، فغادر بجاية نهائيا ، يوم ٧ جوان

## استعباد مدينة مستفائم

لم تشأ مستغانم أن تقع غريسة للاسبان بعد معركة غير متكافئسة ، فاتصلت بهم ، كما اتصل بهم سليم التومى ، اثر احتلالهم لبجاية ، وعقدت بين الجانبين المستغانمي والاسباني ، اتفاقية حفط التاريخ لنا نصها الاسباني في خزينة أوراق سيمانكاس الانفة الذكر ، وهدا تعريبها :

ان تائد ومرابطی وشیوخ مستفانم ومازغران ، وکذلك جمیع السكان من عرب ویهود ، یلتزمون بخدمة جلالة ملك وجلالة ملكة تشتالة بأمانة واخلاص ، ویدنعون لهما كل المكوس والضرائب والاتاوات التی كانوا یدنعونها من تبل ، برا وبحرا ، لملك تلمسان ، ویكون الدنع غرة شهسر جوان من كل سنة ، بین یدی تابض مدینة و هران ،

مه مه ويطلق أهل مستفائم ومازعران سراح كل الاسرى المسيحيين الذين هم نحت أيديهم .

مالت العام الملكة المسان Capitaine général ان يحتل فلاغ وحصون الديسين ادا ملكة العام الملكة المسان Capitaine général ان يحتل فلاغ وحصون الديسين ادا ملك منه صاحبا الجلالة دلك، كما يحق لسه أن يبنى غسيرها، دون أى اعتراض من أهل المدينتين على ذلك، بل ان أهل المدينتين، على العكس من ذلك ، ملتزمون بتسليمه كل ما يحتاج اليه من حيوانات نقل ومن مواد بناء وذلك باسمار محددة مدققة ،

٠٠٠٠ كذلك يلتزم أهل المدينتين بتمويس مدينتي وهران والمرسى الكبير

ولايسمحون مطلقا بتعمير أو تفريغ أي سفينة بمرسى مستفانم الا بادن من جلالة الملكين •

وعلى سكان المدينتين أعادم الفائد العام المدكور، بكل ما بهم جلالتيهما الاطلاع عليه ، وبكل ما يتعلن بسادمة وهران والمرسى الكبير ، وعليهم الامتثال لكل أمر يلقى البهم من أحل الحرب والسلام .

القائد والمرابطون والشيوخ والسكان العرب واليهود ملزمون بتنفيذ هذه الشروط الممررة .. وعلى صاحبي الجلاله مقابل ذلك الدماع عنهم صد أي عدو يأتيهم من البر أو من البحر •

ولا يرغم أهل المدينتين على أعندن الدين المديدى ، ويسمح لهـم الملكان بأن يستمروا على العيش وعلى حكم أعسهم حسب شريعتهم ، وتبقى لهم ديارهم وممتلكاتهم ا ه .

واخذ الاسبان أثر أمضاء المعاهدة، يحملون الناس فى كل من المدينتين، على المضاء « شواهد اخلاص » أمام العاضى، تسجل قبولهم للمعاهدة ، والتزامهم بخدمة ملكى اسبانيا، كما نرى فى الوثينتين المكتوبتين بلغة عامية سوقية، تدل على أن الذين كتبوها وأمضوها، لم يكونوا من العلماء ولا من الطلبة، ولا من الرجال المرموقين فى ذلك العهد ،

وقد جاء في الوثيقة الاولى بالنس:

« الحمد لله أشهدو على أنفسهم كافة أهل مستفانيم وتمزغران خاصة وعامة وفرهم الله وقرئى عليهسم ما كتبه اليهم الفارسان المعظمـــان المعترمان المقربان القايد رنديلش والفائد غومس اعزهما الله وفهموا ما فيسه

صورة وثيقة الخلاص مستفانم المفروضة :-

بابنا وريس والسله 25.25 2/2

كبارا وصغارا ورضو بما سمعوا وقالوا كلهم سمعا وطاعة بأمر السلطان والسلطانة وخدمتهم ونحنالهم رعية وعلى فمتهم نعمسر أرضنا وهسم ضيافنا بعهد الله وميثاته لاتبديل ولاتغيير وأمرنا السي الله ثم السلطان والسلطانة وهم بحال صحة وطوع وجواز الامر بتاريخ او اخر شهسر الله مايي وبذلك شهد محمد بن عبد الرحمن البصلي وسعيد بن بوبكسر ولحسن بن عبد الرحم ومحمد بن عبد الحق بن الزلاط والحاج سالسم ومحمد بن موسى وعيسى بن القسايد وعلى بن قاسم والحساج محمد بن تام وعلى بن خلعة بن الشنديخ وأحمد بن بشير وعثمان العمان وعبد الله الهواري وحميد القاضي وعلى بن معرف واحمد الدهو ومحمد بن الرفيس وعبد الله التازي الحاج عبد الرحمن المركك والحاج على النشاع وبلعاسم بسن الهواري ومحمد بن كنيز ومحمد بن غلالي وعبد الله بن ماصوص وعبد الرحمان بن بوعجاح والحاج براهيم سليمان بن على ظيفل بن المرو وعلى بن بوعنقة والحاج الرماش ومنصور بن الجنون ( أمضاء محمد بن عبد الرحمن ؟ ) لطف الله به

علم بتبوته عن قاضى مستفيائم ( امضاء : يحيى بن عبد ١٠٠٠ الحطيب لطف الله به ) اهـ

أما الوثيقة الثانية، وهى أعمق فى العامية والسوقية، فتقول بالنص ، وقد اضطررت لبيان بعض كلمانها بين قوسين ـ والدليل الفاطع على املائها هو أنها محررة بالتاريخ الفرنجى الذى يجهله كل الباس اداك فى بلادنا: « نهر الجمع ( نهار الجمعة ) ثلاثين من ماى عام الف وخمس ماية وحد عشر عام الصبح عبد الله البحى ويسف ( يوسف ) العبد الواد وحمد بن بزين والحج أحمد بن حنين والعباس بن الغزال وصالح بن لندلس ومحمد

بن الزعائ وعبر بن كركيش وعلى بن حسبين (وهو الكاتب فيما يطهس) . بن الزعائ وعبر بن كركيش وعلى بن حسبين (وهو الكاتب فيما يطهس) الخلب الملك حن حلفن الله الذي لااله الا هو عالم الغيب والشهاد والطالب الغلب الغلب الله وعلى حلف أهل مستغانم وتمزغران قدم ( قدام ) القاضى الله وعلى هذا الرهط حلف أهل مستغانم وتمزغران قدم ( قدام ) القاضى

نصرالهوم والندمزوا والمالاء وزدرروا الودوعسرما ال عدي زن البيد وسع العبد الواع وجد ورغ أما أو العواديد برهندة والعما شرم العيزال ومالح مزلنة لعاوه يديزال عاب ومهرزي حبد وعلى حسد فلخ حم حليم بالد (له لا الداله الاهر على). الرهك حلب اهارصنعار وسرغرار وم العاضداره في ويسعوينه سرومنه خاماده وبرالعها عراد امر يواليد السلما: والدامام ضياف العداع منكسرولا بوا وما ما كسروندي للسلما زوالسلماء صابزمواب عاجو كال الم رعب اجراح وسرالع زور مفالا فو وصب دع المرام رعب اجرام ونسزعرا وعم العابيد وينرب عوام المحلم المعدر المعلام المعدر المعلام المعدر المعلوم المعدر المعدد المعدد المعدر المعدد وحول رسم المعلم العدد العدد المعلم فالعام لا و عداد الله المعالمة

انهم نحن نحرز ونوفق ونحبس ونجعل يتحبس ويتحرر كل ما هو في العقد وكل شيء كف (كيف ، مثل ) نس (ناس) احواد امن رعى لدى السلطان والسلطانة خيافن لدب ولالقدام منكسر ولانوافق على كسير ونخدم السلطان والسلطانة صيافن مصواب وعلى حق كف (كيف، مثل) يعمل رعية أجواد ونحن التزمن بهذا أبو وصحيح كف التزام أهل مستمانم وتمزغران مدم ( قدام ) العاضى وبش ( باش، لكى ) يكون هذا صحيح وحق ارقين خط يدين ( أيدينا ) في هذا العقد الصح عبد الله البحى ويوسف العبد الواد حصد بن بزنين أحمد بن حين العباس الغرال صلح بن ليدلس ومحمد بن الوعبات وعمس بن كرديش و ( امضاء ) : عبل بن حسين بن عبر ٥ ه ام

عیر + ) اھ

بهذه الوسائل السخيفة الصبيانية؛ اعتقد الاسبان انهم تمكنوا نهائيا من ناصية مستغمام وتمسرغران ، وانهم وضعوا فيما بين وهران ومدينة الجزائر منطقة مملام وأمن لهم.

لكن الرجال الاحرار الصناديد، وشباب الشعب الفدائى البطل، كانوا فى كل من المدينتين، يستعدون للوثبة الكبرى، وتحطيم اغلال المذلة والاستعباد، الى ان كانت نكبة الاسبان الحاسمة فىنفس المدينتين، وفيما بيئهما، حسبما سيأتيك به البيان •

وقد كا ناهل مستفانم ذوى قوة قبل ذلك فى البحر، وكانت لديهم سنة ١٥٠٥ عمارة مؤلفة من ١٢ سفينة قرصنـة يركبها مهاجـرو الاندلس الثغريون، ولقد هاجموا انتقاما من الاسبان مـدن بلنسيـة، والشى واليكانتي وغنموا منها .



# الفصل الثالث

العدوان الاسباني بعد النجدة التركية الى استشهاد البطل عروج ١٥١٢ ــ ١٥١٨



## بطلان مسلمان، في مبدان النضال والشرف عروج وخم الديــــــن

#### الاصمل والنشأة

لانتعرض هاهنا لاصل ومنشأ البطاين المحاهدين، الذين المرغبة الشعب، ومن أجل الفاذ وتوحيد الشعب، هذه الدولة الجزائرية غبرا مجرى التاريخ فى بلادنا، وأنشا لما باعانة الشعب، واستجابية العزيزة الجانب، المرغوعة الرأس، الا تليلا، لان الذي يهمنا من أمرهما، انها هو هذه الصمحة البيضاء اللقية التي رسماها بالسيف وبالهام، في سحل الباريخ الحرائري، منذ دلك البوم الاعبر الذي نقدما فيه، متطوعين في سبيل الله، لانقاذ مدينة بحاية من الرجس والارهاق؛ الى اليوم الذي نال فيه أولهما فضيل الشهادة في ميسدان البطولة والشرف، وغادر فيه ثانيهما أرض الجزائر بعد أن أمام الدولة وألف الجماعة، وأنقذ البلاد، وقهر العدو،

ان حياتهمـــا قد أضحت أسطــورة من الاســاطــير العــالمية ، ألفت فيها

الكتب، وكثرت نيها الاتوال، واختلفت حولها الاراء، غلم تتفق الاحول أمر واحد، الا وصور الهجا من أشداء الصناديد، ومن عطماء الابطال، ومن أولى العزم الذين سمت بهم عصاميتهم فبوأتهم اعلى المقاعد وحققت لهم، وبهم أغلى الامال .

أمتدت الدولة العثمانية، كما رأينا فىالتمهيد السالف الذكر، او اخسر الفرن الخامس عشر، فشملت كامل بلاد البلغان، والجنوب الفربى مسن اروبا، واحتلت جزر بحر الارخبيل، وتركت فىكل قطر من الاقطار التى فتحتها، نخبة صالحة من كرام المسلمين الاتراك، يحكمون البلاد وينشرون الدين ، فمن أبنائهم وأبناء الذين شرح الله صدورهم للاسلام على أيديهم، لاتزال توجد الآن، بعد خمسة قرور، هذه الملايين من المسلمين فى المانيا، ويوغوسلانيا، واليونان الشرقية ، وغيرها ،

نفى جزيرة مدلى من بحسر الارخبيل، عاش تركى من بقايا الفاتحين المجاهدين، اسمه يعتوب بسن يوسف، كان متزوجا من سيدة اندلسية، ولدت له اولاده الاربعة: اسحاق ، وعروج ، وخسرف ، ومحمد الياس ولقد انشغل المؤرخون كثيرا بهدا النسب، وادعوا فيه محتلف الاقاويل، فمنهم من يقول ال السيد يعقوب كان مسيحيا والملم، ومنهم من يقول ال زوجه كانت أرملة راهب يونانى، الى غير ذلك مما لا يهمنا أمره كثيرا ولا قليلا انما الذى نستطيع أن نؤكده، بناء على مابين ايدينا من وثائسق، هو ان السيد يعقوب بن يوسف كان تركيا مسلما، كما سنرى بعد قليل، عند تصحيحنا لاسم ابنه البطل عروج ،

 المسيحية والاسلام، فادا كان ابنه محمد الياس قد احدار طريق العلم والنبحر في دراسة القرآن والعفه، فان الاحرين قد اندفعوا في طريب الجهاد منذ نعومة أظفارهم، واخداروا البحر مجالا لحلادهم، واذا كان الدم الاندلسي يجرى في عروفهم عن طريق والدتهم، فان نداء الدم فادهم للجهاد في الحودس العربي من البحر المتوسط، حيث كانب دولة المسلمين تذل وتهان وتنقرض بالبلاد الاسبانية، وحبث كان المستضعفون من تذل وتهان وتنقرض بالبلاد الاسبانية، وحبث كان المستضعفون من الرجال والنساء يحاولون الفرار بدينهم وبشرنهم من ذلك الحجيم الاليم، فيقعون غالبا بين أيدى القراحية الاسبان الذيب يستعبدونهم ويغذون بهم أسواق الرقيق ،

عروج: يقول التاريخ انه هو الذي فتح المام اخوته أبواب المفامرة في سبيل الله على أمواج البحر، وانه اندفع في ذلك الميدان ولم يكد يعدو السنة العاشرة الا قليلا، وذاق من البحر حلوه وذاق من البحر مره، وتمكن من تجهيز مركب حهادي وتولى قيادته وهو في فينتبل الشباب، واسره الاعداء فيبحار الشرق، فعمل في المجاذبية والقيد في جله مسدة سنتين، لكنه تمكن من الفرار اذ التي بنفسه في البحر وهو على مقربة من سواحل مصر الكريمة، فنجاه الله مومن هماك ركب البحر عائدا السي جزيرة مدلى، حيث أبوه واخوته، لكنه كاد يسقط من جديد اسيرا بسين أيدى الاعداء، فالتي بنفسه من جديد بين احضان حبيبه للبحر سوكان على مقربة من سواحل قرمان التركية، فأكرم كوركود ابن السلطان وكان على مقربة من سواحل قرمان التركية، فأكرم كوركود ابن السلطان بيازيد، وكان يتولى المارة قرمان، مثواه، ورأى فيه مثال الجندى المغامر بيانس الشديد، فجهزله سفينة قرصنة، وبعث به غازيا فبحسار الطاليا، حيث كانت الحرب ضد الاسلام والمسلمين على أشدها، فاتتنص الطاليا، حيث كانت الحرب ضد الاسلام والمسلمين على أشدها، فاتتنص

سنينتين محملتين بضائع ثمينة، تابعتين لدولة الباباء واقتنص سفنا أخرى الطالبة ، رآوى ال مسرسى الاسكندرية بعده أن دفع الحمس من العمائم لبيت مال المسلمين، ثم ركب البحر من حديد، على رأس عمارته، وقسد أصبحت له عمارة صغيرة مما غنمه، وانضوى تحت لوائه جماعة مسس المجاهدين الاقوياء ،وعزم على أن يلقى بثقله فى الميدان الغربي، وبجهة الاندلس موطن أمه بصعة أحص، واختار جربة مركزا لاعماله وهناك جاءه أخوه خسرف، وقد أصبح مثله على رأس سفينة فرصنة حربية، والعللما من هناك الى ناحية الانسدلس ينصران الاسسلام، وينقذان اللاجئين الني العدوة المغربية ويمعنان في أسطسول النصارى تغويضا واسرا ه

هنالك أطلق النصارى لقب « بربروس » أى ذى اللحية الشقـــراء ، على كلمن الاخوين الذين أصبحا مصدر الرعب والفرع فى البلاد النصرانية المتاخمة ، وفي بحارهـــا ،

وهناك أقترح فضلاء الاندلسيين والمغاربة على خسرف أن يغير اسمه، وأطلقوا عليه منذ تلك الساعة اسم « خير الدين » وكانت العناية الالهيسة قد أختارته للقيام بدور بطولى في بلادنا الجزائرية غير الله به حالها السي أحسن حسال ه

وفى حوالى سنة ١٥١٠، (رأى السلطان الحنصى أبو عبد الله محمد، وكان لا يزال فى الدولة الحنصية رمق ، أن يستعين بهذين البطاين لحماية الدين والدولة ، وأن يجعل مما يدفعانه من خمس الغنائم موردا ثريا لخزانسة الدولة التى لم تكن مزدهرة ، فأقطعهما مرفأ « حلق الوادى » يتخذان منه قاعدة لمحاربة من يحارب الاسلام .

حرج الاخوان البربروسان من مغرهما الجديد عاريين في سبيل الله على رأس عمارة مؤلفة م نثلاثة سعن فرصنة و مالتقيئ في عرض البحر بسفينة حربية كبيرة تنفل من نابولى الى برشلونة ثلاثمائة جندى اسبانى وكانت السفينة النابولية أتوى بحجمها وبنيران مدنعيتها مسن مجموعة العمارة الاسلامية، لكن نيران الجهاد المعدة في نفسيهما، وحب الانتقام من هؤلاء الاسبان الذين لاتزال أيديهم محمرة من دم المسلمين ، ماندفع الاخوان يحاولان أسر السفينة، وهاجماها في مناورات بحرية غربية مبع مرات، وهي تلقى بمقذوفاتها النسخمة عليهم، فلا تصيبهم الا تليلا ولما كانت المرة الثامنة، مكنهما الله منها وأصبب البطل عروج بجرح بليغ من قذيفة، فنولى خير الدين النيادة، وحاذى السفينة المعادية فالتصيق بها ، وألقى بنفسه على ظهرها وتبعه الكرام المجاهدون ، فاستولوا عليها بعد معركة عنيفة، واسروا كل من بها، ودخلوا بها الى مرسى حلق الوادى وهي تحمل رايتها و

واعترفنا بجميل السلطان أبى عبد الله محمد، فقد ساقا اليه فى أبهة تموق الوصف، هدايا فاخرة مما غنماه، زيادة عن الخمس الشرعى • تشمل عددا من كبار وكبيرات الاسرى، واشتد اعجاب السلطان بهما والتقدير لهما ، واستمر على أعمال الغزو والجهاد • ونقه عروج من جرحه، فاسترجع مركز قيادته، يشد أزره شقيقه خير الدين، الى ان كانت سنة ١٥١٣، وابتدا نجمهما يلمع فى سماء المغرب الاوسط، مما هو مجال بحثنا هذا •

## تصحيح أسم عسروج:

تذكر كتب التاريخ الغربية، كما تذكر كتب الناريخ العربية اسم عروج

بفتح العين ، وتشديد الراء ، وهذا غلط ، سببه عدم النعميق في در اســـة الوثائق ليــس الا .

فالاسم الحقيقي لهذا البطل الاسلامي العظيم ، مؤسس دولة الجزائر، انها هو عروج (بضم العينوضم الراء) وهي عربية صميمة معناها الارتفاع والصعود ودخلت التركية عن طريق ذكرى حادث عظيم في حياة رسول الله محمد طبي الله عليه وسلم، هو حادث « الاسراء والمعراج »

ولا أكاد أرتاب في ان ألبطل المتحدث عنه قد ولد ليلة المعراج ، فدعاه أبوه « عروج » تيمنا بذلك الحادث العظيم ، كما يطلق الانتراك كشيرا السماء « رجب ، وشعبان ، ورمضان ، ومحرم » على مواليدهم الذيسن يولدون خيلال تلك الاشهير الحيرم ،

واخواننا الترك لا ينطقون حرف العين ، بل يتلبونها الفا يندمج مسع ما بعده، فمدينتا عشاق وعين أونى مثلا وهما فى بلادهـــم تلفظان حسب نطقهم : أوشك، وأين أونى، وكلمة « عروج » ينطقون بها « أوروج » .

هذا هو الاسم الذى اشتهر به بطلنا شرقا وغربا و وقبل أن يرجع الجزائريون هذا الاسم الى أصله العربى ويعيدون له عينه نطقا ، كانوا في مستهل الفتح يكتبونه على الطريقة التركية « أوروج » يدل على ذلك أثران قديمان، لايرالان موجودين الى اليوم: أحدهما الرخامة المنقوشة التى كانت موضوعة على باب حصن شرشال و وثانيهما، الرخامة المنقوشة التى كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة الجزائرية و فرخامة شرشال قد نقش عليها ( وهي بمتحف شرشال )

« بسم الله الرحمن الرحيم طبى الله على سيدنا محمد وآله • هذا برج شرشال أنشأه القائد محمود بن فارس التركي ، في خلافة الأمير القائسم

بامر الله ، المحاهد في سببل الله · أوروج بن يعقوب باذنه ، بتاريخ أربع وعشرين بعد تسعمائة · « أي سنة ١٥١٨ )

أما رخامة مسجد الشواش الدى هدمه الفرنسيون، والذى كان على مقربة ساحة الشهداء في الجزائر، فهى تحمل اسم أوروج بن أبى يوسف يعقوب التركى .

ومن هذا نستخلص أيضا أن والد البطلين المنفذين كان تركيا صهيها الخلافا لما يدعيه كثير من مؤرخى الافرنج و ونزيد على ذلك لتصحيح هذا النسب وأضفاء نور جديد عليه ، هذه الرخامة الموجودة بمتصف مدينة المجزائر ، والتى كانت موضوعة فوق باب المسجد الدى أمر ببنائمه فى الحضرة الجزائرية « السلطان » حير الدين وهذا نصها :

بسم الله الرحيم الرحيم الله في بيدوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال

أمر ببناء هذا المسجد المبارك السلطان المجاهد في سبيل رب العالمين مولانا خير الدين بن الامير الشهير المحاهد أبي يوسف يعقوب التركي بلغه الله انتسى سؤله وأعانه على جهاد عدو الله ورسوله بتاريخ أوايل جمادي الاولى من عام سنة وعشرين وتسعمائة ) أي (انريل سنة ١٥٢٠)

## الاستصراخ لانقاذ بجاية

تركنا بجاية وهي تحت الاسر والاستعباد، وقد سمح الاسبال لسكنه بالعودة اليها ، تحت شروط ، وعقدوا معاهدة مع « الملكين » المنارعسين عبد الله وعبد الرحمن ، وظلوا أنهم قد أمنوا بطش المحاهدين في هسذه الناحية ، وقد الملفنا أن أما بكر سلطان قسنطينة قد رجع الى معر حكمه تاركا الحرب الى حين ، وأن المجاهدين الذين أووا الى سياسي جبالهم لم تهتم غيهم عزيمة الجهاد ، وأصبحوا ينتظرون الزعيم الدى يتودهم نحو النصر والتحرر ، ولم يطل بهم الانتظار ،

فأخبار عروج وخرير ألدين، قد شاعت وذاعت، وملات المدار المعرب العربي وبلاد الاندلس ، وأصبحا في مدينة « حلق الوادي » يمثال موه اسلامية عظيمة ، تتوجه نحوها الانطار ،

ورأى المجاهدون فيجاية وحواليها ، وفي جبال القبائل ، وفي قسسليه ان هذه هي الفرصة التي هياتها العناية الالهيئة للمسلمين بهدا المعرب الاوسط ، لمساعدته على الحلاص من بين برائسن الاستعمار السليبي الاسباني ، فأرسل اليهما « الملك » أبو بكر الحمص من قسنطيبة ، كسما أرسل اليهما ، حسبما يرويه العلامة المؤرخ التونسي ابن ابي الضياف « العلماء والاعيان من أهل بجاية ، يستصرحونه في انقاذهامن بد العدو »

جمع عروج وحير الدين رحالهما، وتشاوروا في الامر، وقرروا المبادرة بتلبية هذا النداء، وأيقنوا أن هذا الجهاد لانقاذ ثغور الاسلام بالمغرب الاوسط انما هو الحهاد الحق و نتوكلا على الله ، واعلما جماعات المجاهدين حوالي بجاية ، وبالبلاد القبائلية ، انهما قادمان توا ، وتواعد الحانبال على الائتقاء في ساحة الجهاد ، عند أسوار بجاية ، في ساعة محددة و

## أول ظهور الاتراك بالمغرب الاوسط

### مناوشة بجاية الاولى:

غادرت العمارة التركية مرسى حلى الوادى، وكانت تشمل خمسا من السفن ، تحمل السلاح والمدامع والرجال ، وأمت ساحة بجاية حيست وصلتها في الموعد المحدد سنة ١٥١٣ ٠

لكن عمارة أسبانية مؤلمة من ١٥ سفينة، كانت مخيمة على مرسى بجاية، قادمة من اسبانيا ، قد اعترضت طريق اسطول المسلمين أمام المدينة ولم يكن في استطاعته مهاجمتها ، نظرا لتموقها العظيم •

ونكر الزعيمان في الامر، غاعملا الحيلة، وتظاهرا بالانسحاب فرارا الهام الاسطول الاسباني و فانطلت الحيلة على الاسطول وأحذ يتتبع العمارة الاسلامية، الى أن أصبح تحت مرمى مدفعيتها، وعندئذ كرت عليه في حركة بحرية بديمة وهاجمته بعنف وصرامة فاستولت على احدى السغن الاسبانية، وأرسلت بسفينة أخرى الى الاعماق، وانهزمت بقية السغن على كثرتها و

وهنا اختلف رأى القائدين عروج وخير الدين ، فهذا كان يرى وجــوب

محاصرة المدينة بحرا ، وقطع كل مدد عنها ، بينما يشدد المسلمون عليها نطاق الحصار برا، الى أن تستعد للاستسلام ، أما عروج فقد كال يرى وجوب النزول الى البر ، ومهاجمة المدينة من جهة ، بينما يكون المحاهدون من أهل البلاد يهاجمونها من الحهة المنابلة ، وكان هو القائد ، مأخذ برأيه،

وهكذا نزل عروج من سفنه، صحبة خمسين رجلا من رجاله الاتراك الاشداء ، وتقدم مستطلعا نحو أسوار المدينة وحصونها ، والاسبان ينظرون اليهم من فسوق الشرفات ، الى أن اصبحوا على مرمى بنادق المدافعين فانهالت عليهم طلقات الاسبان، وأصابت رصاصة بندقية ذراع العائد بابا عروج فكسرتها ، ولم تدم المعركة طويلا ، وقد كانست فى الحقيقة عملية استطلاع واكتشاف ، لمعرفة طريقة التحصين والاطلاع على حالة الاسوار، واختيار أحسن المواقع لمنازلة المدينسة ،

يقول الاستاذم و س و بوليغة ، في كتابه القيم « الجرجسرة عبسر التاريخ » ، ما تعريبه :

« هذه المعركة رغما عن خيبتها، قد مكنت رجال المبائل الجبليين من الاطلاع على حقيقة تلك القيمة الحربية التي يتصف بها جيش الانكشارية ولقد أعجب الجبليون لاول مرة بهذه الشجاعة وهذه الحمية التي يتحلى بها الاتراك ، ونقد قائدهم لذراعه أثناء المعركة ، ولم يسعهم تجاه ذلك الا منحهم كامل مودتهم • »

واضطر بابا عروج ، للرجوع الفورى الى تونس ، من أجل معالجة ذراعه ، ولم يجد الاطباء يومئذ لها من علاج الا بترها ، ففصلت عن الجسد لكن عروج لم يواصل طريقه الى تونس مسالما متألما من الكسر الذى الم به ، بل لتى وهو فى طريقه الساطى سفينة معادية ، تابعة لمدينة جنوة

الطليانية المعادية فهاجمها ، وأسرها ، وغنم ماهيها ، ثم رجع بها الى تونس خسمن عمارتسسه •

#### الاستمداد الاسباني:

كانت هذه العملية نذيرا مبينا الاسبال ، وقد علموا أن البربروسين ما جاءا مدينة بجاية على رأس عمارتهما عابثين ، وانهما لا شك راجعان بقوة كبيرة وأن حالة المعركة ستتغير بهذا التدخل غير المنتظر وأن المجاهدين ستقوى عزائمهم ويشتد بهده النجدة ساعدهم ، لدلك بادر الاسبان بطلب النجدة والاعامة من اسبابيا ، من جهة ، كما بادروا بمتلح مساومات مع رجال العلمة ، وراء بجاية ، ورغم المحاولات الاكيدة التي بذلها أحرار زواوة الاباة ، عان زعماء « القلمة » الذين أتنعتهم حجلة الذهب الاصفر الكثير ، قد تعاقدوا مع الاسبان ، وأمدوهم بالملؤن والاقوات فازداد بذلك ثباتهم ، وقويت بذلك عزائمهم ،

#### انقساذ مدينسة جسيجل :

فقد البطل عروج ذراعه ، لكنه لم يعقد عزيمته وصلابته ، ورأى أن مطاصرة بجاية واحتلالها ليس بالامر الهين الميسور ، كما رأى أن وجوده بتونس يبعده عن أرض المعركة المقبلة ، فصمم على متح مدينة جيجل التى تقد على بعد ١٠٢ كيلو متر عربى بحاية ، وانقادها من يد الاستعمار الجديد ، الذى ارتكز فيها على قواعد استعمار قديم ، وذلك لكى يتخذ منها نقطة انطلاق نحو بجاية ، ويجمع بها رجاله وسلاحه ويجعلها مركز تجمع للمجاهديدين ،

كانت مدينة جنوة الطليانية قد استقرت بمدينة حيجل مند سنبه ١٢٦٠ ، ووضعت بها حماية ، واتخذت منها مركزا للتبادل التجارى بين ايطليا وافريقيا ، ثم تضامل أمر المركز التجارى شيئا فشيئا ، وتغلب الاحترار من أهل البلاد على الحامية ،

لكن الاميرال أندريادوريا الشهير الذي سوف نجده أمامنا باستمرار خلال بحثنا هذا ، قد خيم على المدينة بأسطوله ، وقد كان يومئذ في خدمه فرنسا ، واحتل جيجل بعد معركة حامية ، وأخرج منها سكانها المسلمين، ووضع بها حامية لحساب مدينة جنوة ، حتى تعيد المركز التجاري سيره الاولى ، وكان ذلك اثر اخفاق المحاولة الاولى التي قام بها عروج عسلى رأس المجاهدين ضد بجاية ، أي سنة ١٥١٣ .

واستنجد أهلها المشردون بعسروح ، راعلموه الهم أصحاب قوة ونجدة وأنهم سيكونون في الساعة المعينة أبطال حومة الوغيى ، وتم الاتفاق على هذا ، واستعد الجانبان للمعركة ، ثم جاء عروج على رأس عمارته البحرية ورجاله الاشواش ، يصحبه اخوته وعلى رأسمهم خير الدين ، والتحمت المعركة حالا بين توى المجاهدين وبين حامية جيجل ، نعروج والدين جاءوا معه تمكنوا من النزول الى البر ، وتم الاتصال بينهم وبين جماعات المجاهدين من أهل البلاد المشردين ومن جاء من أجل النجدة والانقاذ ، وانتهت المعركة بفتح المجاهدين المدينة ومقتل كل رجال حاميتها ، ورجع أهل البلادة الى ديارهم آمنين ، بعد ان اقتسم المجاهدون بينهم على السواء كل الخيرات والبضاعات التي كان المركز التجاري عامرا بها ، وذلك كل الخيرات والبضاعات التي كان المركز التجاري عامرا بها ، وذلك سليسيدة ١٥١٤ هد

وتم لعروج هدفه المردوج : انقاذ بلدة اسلامية من يد العدو ، وكانت

أول بلدة ينتذها على ساحل البلاد التي أصبحت فيما بعد تدعى البلاد التي أصبحت فيما بعد تدعى البلاد الجزائرية ، والاستقرار بمركز منيع ، ببرا وبحرا ، يسمح له ولرجاله الابرار بحرية المناورة من أجل تطهير البلاد من الاحتلال الاجنبي .

وهكدا استقر عروح مبحلا مكرما بين جماعة المسلمين فى بلدة حيجل و وكثرت الانعمالات همالك بينه وبين محتلف ومود المسلمين من هذا المغرب الاوسط واستمر يعالج فى مقرد الجديد ذلك الجرح البليغ الذى أصابه من جراء بتر ــ يده ، نسلم مقاليد القيادة البحرية لشقيمه البعلل خمير الدين و وأخذ يستعد للصربات الحاسمة و

#### انقاذ مسلمي الاندلسس:

أماخير الدين ، نقد سار على رأس عمارته ، وما أمكن جمعه من السفن، ملبيا بالاتماق مع شقيقه أصوات الاستفائة اليائسة التي حاءت من قبل بالاد الاندلس ، حيث المستضعون من الرحال والنساء والولدان ، الذين نكث الاسبان معه العهود وتتكروا للمواثيق ، وأصبحوا برغمونهم ، بين الحديد والنار ، على اعتماق المسيحية ، وهم يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الطالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك في نصبيرا ،

أنقذ خير الدين ما أمكن انقاذه ، لكن الاسطول الاسباني كان لسه بالمرصاد ، فلم يستطع أن يعمل الشيء الكثير هذه المرة، وانقض على جزائر الباليار الاسبانية ، واحتل مينورقة ، واخذ أهلها أسرى ، وخيراتها غنيمة، ثم آب الى المركز العام الذي هو مدينة جيحل .

#### المحاولة الثانية لانقاذ بجاية:

كان المسلمون فى جهة جيجل والجبال المحيطة بها ، وأغلبهم من قبائل كتامة قد التموا حول عروج ورأوا من ايمانه ومن أخلاقه ومن قوة شخصيته ما جعلهم بيايعونه « أميرا » ويعاهدونه على السير وراءه الى ميادين الجهاد ، من أجل انقاد المدن الاسسسلاميسة ،

وهكذا تمكن عروج من انشاء جيش منظم ، واحسن تشكيله في كتائب متعددة ، وعوده على استعمال الاسلحة الجديدة للرماية ، وقد وعده الشيخ أحمد بن القاصى ، شيخ بلاد زواوة الغربية « كوكو » بالاعانة والتابيد ، وأحد رجال الدين والعلماء يستمفرون الناس الى المهاد مى سبيل الله ، وعمت الدعوة وانتشرت ،

نهض عروج الى بجاية فى شهر اوت سنة ١٥١٤ يتود جيشا مؤلفا من عشرين ألما من المجاهدين ، واحاط بمدينة بجاية ، واشتبك مع حامياتها فى معارك تاسية ، شديدة ، وكان فى نفس الوقت يوالى دراسة « الموقع » ويحاول اكتشاف نقطة الضعف فيه ، وبعد محاولات دامت زهاء الثلاثة أشهر ، تبين له ان الحصون لاتقتحم على الطريقة التقليدية ، وان الاسبائى الصنديد المدافع عن حصن ، يفدو قطعة من حصنه ، لا يمكن ان يفسرق الصنديد المدافع عن حصن ، يفدو قطعة من حصنه ، لا يمكن ان يفسرق بينهما الا الموت ، فرجع عروج وحيشه الى مركزه بمدينة جيجل خلال شهر نوفهبر ، لكى يقضى فيه فصل الشقاء ويعيد ترتيب جيشسه ، وتزويده ،

## المحاولة الثالثة لانقاذ بجاية :

وتحرك فى ربيع سنة ١٥١٥ يقود جيشه برا نحو بجاية التى كانت حاميتها الاسبانية تنتظره فى عريمة وتعلمهم حديرين بكل تقدير ، اعتزم عروج مهاجمة المدينة حسب خطة جديدة هداه اليها تفكيره ، فجله بالعمارة البحرية للمشاركة فى العملية ، واقتحمت سفن الاسطول مسب نهر الصمام ، ودخلت محاذية للمدينة ، وكانت مياه الوادى يومئذ غزيرة، وانزل جيشه وراء الحصول المواجهة للوادى ، ونصب الحصار بصفة محكمة حلول المحينة ،

وجه أول الامر قوة مدفعيته صوب معقل « القصر الصغير » وأحد يقصفه بقوة وعنف ، الى ان نسفه نسفا ، وتركه ركاما ، ومسأت أكثسر المدافعين عنه ، أما الذين بقوا منهم على قيد الحياة ، فانهم تسللوا الى معقل « القصر الكبير » يعززون حاميته .

وظل عروج انه يستطع مهاجمة البلدة، مروراء انتاض القصرالصغيره لكن خط الحصون كان منينا ، ومراكز الدماع كانت قوية ، فلم يستطع الجيش الاسلامي افتحام البلدة من ناحية البحر ، حيث خرائب القصير الصغير ، فولى وجهه شطر « القصر الكبير » واحذ يقصف بمدافعه ، ويحاول تحطيمه ، وقد تقدمت نحو هذا القصر جموع المجاهدين في حمية قوية ، واستعملوا ضده الالغام ، وأتلفوا الخندق المحيط به ه

وأمر عروج رحاله بأن يشيدوا فوق المرتفع الذي يعلو بجاية، برجا عاليا ، أخذ يراقب من بين شرفانه سير المعركة ويناشر منه ضرب الاسوار بما رفعه اليه من مدامع ، وعزم على مهاجمة المدينة هجوما عاما ، من كل الحهات ، وكانت الصدمة هائلة التى المجاهدون بأنفسهم خلالها على الموت كأنهم لايريدون سواه، واستبسل الاسبان خسلالها فى سبيسل الدفاع استبسالا منعدم النظير ، شارك فيه المدنيون الى جانب العسكريسين ، وشاركت فيه المرأة والصبى الى جانب الرحل ، فكان المدنيون من نساء ورجال يقعون وراء الاسوار ، يرمنون كل ثلمة تحدثها مدافع المسلمين بمجرد وقوعها، والوالى الاسبانى دون رامون كاروز، يتخطى الصفوف فى كل مكان ، وكأنه الاسد الهائج ، يحرض الناس على المقاومة الى الموت،

كان الهجوم الاسلامي محيطا بالمدينة، مركزا على خمس نقط ، كيلا يترك للمدافعين فرصة التحمع في مكان واحد ، وكان عروج ينزل بنفسه لادارة المعركة ويباشر بنفسه عمليات الحرب ، مستعملا يده الباقية، مستعينا بيد مصنوعة من الحديد، اهداها له جنده ، لتقوم مقام الذراع المبتورة ،

وهنا، ولاريب، تقع الحادثة المؤلمة التي رواها المؤرخ الكبير ابن المسياف، نقلا عن المسادر الصحيحة ، اذ يقول ما نجه « وضيق عليها الحصار ،ولما أشرف على المنح نفذ ما عنده من البارود، فكاتب السلطان الحفصى بتونس، وهو محمد بن الحسن وستمد منه البارود فتفاغل عنه، تخوفا على ملكه المسرف على الانقراض، والتقدير وراء المتدابير »

وخلال هذه المصركة استشهد القائد محمد الياس ، شقيق عروج ولهير الدين وكان من كسار الطلبة ، حافظا القرآن منساركا في علوم الديسن .

أدرك عروج وشقيته، والاركان المحيطسة بهما، أن الجهود العنيفة المبذولة أن تأتى بنتيجة تذكر، وأن الضارة في الارواح التي أصابت جموع المسلمين تجعل من الصعب الاستمرار على مهاجمة الحصون والمعاقل التى لا تزال على حالها قوة ومنعة و يضاف الى ذلك فقد البارود الذى استنزفت الالغام والمقذورات كل مدخراته، فقرروا آسمين وجوب فك الحصار، مؤقتا، والرجوع الى المركز السعام فى جيسجل، والاستعداد المعركة من جديد، فكما كا نتصميم الاسبان على الدفاع قويا، كذلك كان تصميسم المسلمين على احسلال المدينة والقادها ، قويا ، عيها ، جارها وفك الحصار، بعد أن استشهد فى المعركة من الاتراك ثلاثة أرباعهم، وقد كانسوا بالنسبسة لجموع المحاهدين أشبه شيء بالضباط مديرى

المركات و وكان وادى الصمام أثناء ذلك مدجنت مياهه غلمتبق السفن من استطاعة على السير فوق سطحه من أجل بلوع البحر، حيث كانت السعن الاسبان، القوية، وامنة بالمرساد، ولكيلا يترك الملمون سفنهم بين يدى الاسبان، بشروا احراقها ، ثم نصبوا على السوادى جسرا مسن الاخشساب والقوارب، اجتازوه ببقايا قوتهم، ومعهم ستمائة أمير اسباني، راجعين الى مركزهم بجيجل ، العاصمة المؤقة ، للدولة العتية التي كسانت في دور المستخساض ه

## فاتحة العلاقات مع الدولة العثمانية :

كان من عبقرية عروج وخير الدين، ومن حسن سياستهما الاسلامية ، وانقيادهما المنعدم النظير للمبادى الاسلامية السامية التيخرجا مجاهدين في سبيل الله من أجل تحقيقها انهاما ماكادا يفتحان مدينة جيجل ، ويستحوذان فيها على النفائس ومحتلف البضاعات التي وضعها فيها أهل

مدينة جنوة المعادية للسلمين ، حتى بادرا بارسال هدية فاخرة للسلطان سليم العثمانى فى استامبول، أخذاها من نصيبهما الخاص من تلك الغنائم، وشرحا للسلطان العثمانى ماهما عليه من جهاد مرير فى سبيل انقاذ وطن الاسلام من بين براثن الصليبية الاسبانية التى توشك ان تقصى عليه رغم استبسال أهله فى الدفاع الغير المنظم، وحاجتهم الاكيدة للعون والتأكيد

نقبل السلطان سليم هذه الهدية الرمزية تبولا حسنا، وقرر أن يهديد الاعانة لهذين المجاهدين في سبيل الاسلام .

وجاءت هدية السلطان للبطاين التركيبين ، ردا على هديتهما ، فكانست بردا وسلاما على تلوب المؤمنين : كانت تشل ١٤ سفينة قرصنة ، تحمل رجالا من أشداء الماتين ، مع كميات من الاسلحة والعتاد الحربى ، وهكدا ابتدأت العلاقات الودية الحهادية الهادفة بين الجانبين العثماني والجزائري، والتي كتب الله لها فيما بعد أن تفدو أسسا متينة قامت عليها الدولة الجزائرية الموحدة، المجاهدة، التوية، التي اخترقت في الماضى القرون العديدة، والتي منتخترق بمشيئة الله وارادة الشعب، قرونا جديدة سعيدة ،

### الاستقرار بمدينة الجزائر

التاريخ يوشك أن يحدث حدثا جللا ، من تلك الاحداث التي لا يعرف أسرارها الا هو ، وأذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه .

كان الاخوان عروج وخير الدين ، اثىر خيبتهما المريرة الجديدة المسام بجاية ، يهيئان في مدينة جيجل عاصمة الجهاد بالمفرب الاوسط ، حملـــة جديدة ضد بجاية، وكانا يريدان وتريد معهما حماعة الملمين أن تكون القاضية على الاحتلال الاسباني نهائيا في هانيك الربوع ، مجمعت السفن للعديدة ، والمدافع الصخمة ، والراد الوافر ، والاسلحة والدحيرة التي تكمى لحملة طويلة مريرة، لايكون من ورائها ألا نصر من الله وفتح قريب وانهم لكدلك أذا بوفد من مدينة « جزائر بني مزغفة » ، يحل بساحة جيجل، يشكو مالحق بمدينة بولكين بن زيرى من عنت وأرهان، ويؤكد اخلاص شيخها «سالم التومي» واستعداده لمد اليد الى الاتراك، أذا ما نقدموا لانفاد البلدة من الحطر الاسباني ، المحيم عليها من حصن الصخرة «البنيون» الذي اضطر الجزائريون لتسليمه الى الاسبان؛ سنة ١٥١٠، (١٩١٩هـ) اثر تمكن هؤلاء من الاستقرار في مدينة بحاية ،

قلب عروج وخير الدين الامر على مختلف وجوهه ، ورأوا ان الاسبان يستطيعون من معقل الصخرة احتلال مدينة الجرائر متى شاؤا ، دون أى مشقة أوعناء ، ضرورة أنها موضوعة منذ سنة ١٥١٠ تحت رحمة مدافعهم وان احتلال الاسبال لهذه المدينة التاريحية الهامة سيمكنهم من مسركز ممتاز يجعلهم ، الى جانب مركزهم ببجاية ومركزهم بوهران والمسرس الكبير، أكثر ضراوة وأكثر قدرة على منازلة المفاومة الاسلامية الناشئة ، كما ان انتصاب الاتراك بمدينة الجرائر ، من جهة أخبرى ، وهسى ذات مركز ممتاز على البحر ، وفي نقطة وسط ما بين بجاية وبين وهران ، يسهل على الجيش الاسلامي مهمة انقاذ البلاد ، ويجعله يستطيع المناورة بسهولة ، موالياضرباته نحو اليمين ، حيث بجاية وما اليها من المدن الساحلية الواقعة تحت الاسمر الاسمالية الواقعة تحت الاسمر الاسمالية الواقعة

وهكذا تبرر عروج بكل سرعة الاستجابة للنداء الحار الصادر اليه من

مدينة جزائر بنى مزغنة، وقرر السير اليها برا، وأن يسير نحوها خير الدي نبحرا، فخرج عروج على رأس قوة مؤلفة من ثمانمائة من الانراك، وثلاثة آلاف من مجاهدى الجبال البائلية، بينما أبحر خير الدين على ظهر عمارته المؤلفة من ١٨ سفينة «فاليرة» و٣سمن «بركنتى» تحمل الفا وخمسمائة رجل من مجاهدى الشرق الاسلامى، فوصل عروج أولا ولحن به خير الدين، واستعبلتهما المدينة، كما أحمع عليه المؤرخون، استقبال الفاتحين المنتذين و

ثم سار عروح توا الى مدينة شرشال ، ماستخلصها ورجع الى مدينة الجزائر، حيث اجتمع أهل العقد والحل، واستدوا اليه حلة «أمير الجهاد» ومادروا تلك الساعة الهم قد اقاموا بعملهم هذا وبصفة فعلية ، مسرح الدولة الجزائرية الجديدة وكال ذلك سنة ١٥١٦ ، نفس السنة الني مات فيها فرديدندو الكاتوليكي ، ملك اسبانيا وجلاد المسلمسين فيها .

أما شيخ البلدة السابق ، سالم التومى ، الدى كان يحكم المدينة حكما الستبداديا ، على رأس عثيرته من بنى سالم ، فقد أخذ يحاول استرجاع سلطته، واستعادة بعوذه المطلق بينما كان عروج يقيم حصنا مقابلا لحصن الصخرة الاسبانى، ويأخذ فى قصفه برمى المدافع ،

## ثهاية سالم التومى:

الى أى مدى وصل سالم التومى فى دسائسه ومحاولاته تقويص سلطة « أمير الجهاد » عروج ؟ وهل وصل السى درجة الاتحسال بالاسبان ، والاستعانة بهم ضد مواطعيه من أهل المدينة والقوة الاسلامية التى جاءتهم اعانة على الحهاد والانتاذ ؟

الامر المحقق هو أن عروح لم يتحمل هذه الدسائس وهذه المحاولات التي تقع حواليه ، وهو في أشد ساعات الجهاد جبرها ، مأمر بقتل سالم التومى والتحلس من دسائسه ، ومن المؤرخين من يزعم أنه قد نفذ نبيه حكم الاعدام بيده وأصبح صاحب السلطه الوحيدة في مدينة الجزائر، ورفع فوق أسوارها وقلاعها رايانه المؤلفة من ثلاثة ألوان ، الاحضر ، والاصفر والاحمر؛ ونشر سلطانه بعد أمد وجير على كامل السهول المحيطة بمدينه الجزائر ، وبادر بسك النقود تحمل شعاره كتب عليها ؛ شرب في الجزائر ،

توجد لدينا وثيقة تدين سالم النومى ، وتقول عنه أنه تتل من أجلل الاسبال ، وهذه الوثينة موجودة بين الوثائن الاسبانية لمحنوطة في سيمانكاس والتي تكلمنا عنها ، ولا نرال نذكرها ، ونستعمل أوراتها نيما يأتى من بحوث كتابنا ،

هذه الوثيقة عبارة عن رسالة مكتوبة بالهجة العامية، ومرسنها هو أحد هؤلاء الاقطاعيين من شيوخ العشائر الذين رأوا أن تأسيس دولية السلامية قوية متينة الاسبس ، يتنى على مصالحهم ويتوض نعوذهم الواهى، فتراموا على أعتاب الاسبان يستنصرونهم على المسلمين ، ويرجون م نورائهم حماية مصالحهم واستعادة ننودهم ،

تقول هسذه الرمنالة الموجهة الى الكاردينال حمينيس

« الحمد لله ــ الى مدبر المملكة القشطية وكبيرها وخليفة سلطانها قرض نال (كردينال) بعد سلامنا عليكم فالدى نعرفكم به هو أن أبسن سلطان تنس هو أبنكم ومتعلق بكم ، ومحسوب عليكم ، وكذا أبن التومى صاحبكم في الجزائر انذبح عليكم وعلى خدمنكم ، وغمتلم عليه وعلى أبن

السلطان فى (تقس) وعلى جميع من عاملكم حاشاكم من هذا مان كنتم تعملون على همتكم أعزموا للجزيرة (الجزائر) قبل ماتجى عمارة التركى فيستولى على هذا البر الكل و ونحن عرفناك ولو يكون هذا الخبر عندكم وأيضا ابن سلطان تنس كان عنده خاله الشيخ المنتصر ينفر عليه (أى يدافع عنه) واليوم مات و ما بقالو أحد الاالله وأنتم و اذا ما عزمتم اليه ينفسد ويعسب الحال عليكم كنيرا في هذا البر والساند مرتين ادرعوت ينفسد ويعسب لكم من مدينا عارف بكل شيء وهو يكون عرمك بكل مقصد وكتب لكم من مدينا

## 

أما ابن سالم النومى المدعو يحيى ، نقد سار بعد مصرع ابيه الى وهران يستنجد الأسبان، ويبين لهم خطر استقرار الاتراك بمدينة الجزائر ، ويستعديهم عليهم بكل سرعة ، حتى ترجع له مشيخة ابيه على مدينة الجزائر ، بعد ابعاد الاتراك عنها .

# الفصل الرابع

دد الفعل العنيف



#### ممركة باب الواد

## والانتصار الجزائري الكبير:

ان استقرار عروج بمدينة الجزائر، وبيعة أهلها له أميرا على الجهاد، لم يلى الروع مقط في قلوب الانانيين والاقطاعيين الذين كانوا يعيشون كالحشرات من دم الشعب ، بل التي الرعب والفزع كذلك ، وأكثر من دلك ، في ملب الاستعمار الصليبي الاسباني ، الذي رأى أن آماله توشك أن تنهار ، وان برامجه توشك أن تتحطم ، وان المحطط الذي وصعه من أجل الاستحواذ على بلدان المغرب العربي توشك أن تقضى عليه هذه الفوة الجديدة الناشئة الضارية، التي ذاق منها الامرين أثناء معارك بجاية ، والتي أدرك أنها لم نقل بعد كلمتها الاخسسيرة ،

وخشى نوق كل ذلك أن ينعرط عقد انصاره ، الاقطاعيين ، وحلفائه النفعيين الانانيين ، اذا ما تغير ميزان القوى ، ورجحت الكفسة لجسانب هؤلاء الذين جاءوا يوحدون البلاد ، في ميدان الجهاد ، ويقودون الشعب البطل الكريم، الذي كان لاينتظر الا قائدا حكيما يسير وراءه، من أجل استرجاع ارضه ، ومن أجل توجيد صفوفه .

لذلك رأى الاسبان، ورأى الانطاعيون، وجوب انزال ضربة حاسمة، قاصمة ، سريعة بهذه العصبة التي لا تزال صغيرة ، والتي اتخدت مدينة الجزائر عاصمة لكي تجعل منها منطقا لتحرير البلاد وأهلها من الاستعمار ونوائبه ، فاتفقت غاياتهم ، وصور لهم الهوى والغرض ، أن مجرد نزول جيش اسبانى على مقربة من مدينة الجرائر ، سيوحد بين القوى المختلفة التي تخف النظام الجديد وتخشاه ، وتعمل على تقويضه لغايات مختلفة ومآرب شتى ه

وهكذا عزمت اسبانيا ، بالاتفاق مع الحثالة من عملائها ، على شن غارة على مدينة الحزائر ، تشارك فيها الى حانب الفياليق العسكرينة الجديندة ، القوة المستقرة في حصن الصخرة ، وقوات « سلطان » تنس المحتمى بالاسبان ، وقوات « الناقمين » من أشياع ابن التومى بنفس مدينة الجزائر ، وجموع الاعراب من بني سالم المحيطين بالمدينة ، والدنين ينتظرون ــ حسب تقدير المستعمرين وأنصارهم ــ أول فرصة للانقضاض على المدينة والمشاركة في تقويض النظام الجديد والفوز بشيء من أسلابه والكاردينال خيمينس ، الدى تعرفنا عليه اثناء مذابح وهران ، والذي عرفناه قبل ذلك جلادا وحشيا ولغ في دماء مسلمي الانداس وشرب منها حتى الثمالة ، بعد أن حمل الملك حملا على نقض العهود ونكث المواثيق ، هو الذي أشرف على تجهيز الحملة الجديدة ضد مدينة الحزائر، ووضع على رأسها قائدا من أهم رجال الحرب الذين بين يديه ، هو دياقو دي فيرا منى أواخر شهر سبتامبر ١٥١٦، أبحرت نحو مدينة الجزائر عمارة اسبانية مؤلفة من ٣٥ سنينة ، تحمل ثمانية آلاف رجل ، مع ما يازم من سلاح ومدانع وذحيرة ، واختارت لنزولها السهل الدى يقع عليه اليوم ربض « باب الواد » حيث كان يصف وادى المغاسل في البحر • وكان عروج وأبطال المجاهدين الملتنين حوله ، وأثقين من أنفسهم ،

مقدرين قيمة الشعب وشدة شكيمته وايمانه وتصميمه، حق قدرها منكان برنامجهم الحربي يقتضى :

أولاً \_ ترك العدو ينزل ، دون كبير مقاومة ، الى البر • ثانيا \_ ترك العدو ينزل ، دون كبير مقاومة ، الى البر • ثانيا \_ ترك معظم القوى الاسلامية ضمن حصون وأسوار المدينة ، من أجل استعمالها عند الحاجة •

ثالثا ب الاشتباك مع العدو في معارك أشبه بحرب الكمين ، حوالي المدينة ، الى أن يسال منه العهد والاعياء ، وعدند تبرز القيادة معظم قوتها الضاربة الى الميدان •

أما المخطط الاسباني مكان يقتضى :

أولا \_ النزول الى الساحل ، وتنظيم معسكر يشمل الرجال والعناد . ثانيا \_ تسلق المرتفعات المحيطة بالحزائر فيما يلى الاسوار ، وأحتلال مرتمع التصبة والاشراف منه على المدينة وتصفها بالمدافع .

ثالث \_ انتظار الجيش النادم من تبل « سلطان » تنس ، ومهاجمة المدينة بعنف، بينما يكون العملاء نيها دبروا المكيدة التي يضربون بها الجيش الاسلامي من الخلف ،

واحد كل من الجانبين ينفذ محططه بعناية وتدتيق • فدارت المعركة بسرعة حاطفة مذهلة، ولم تدم الا أياما تليلة، على الطريقة التالية : يوم ٣٠ سبتمبر ١٥١٦، نزل الجيش الاسباني الى البر، في دقة ونظام محكمين وحط على الساحل اثقاله •

اثر ذلك ، أخذ يتسلق يومى ١ و ٣ أكتومر المرتفعات المؤدية الى القصبة خلف المدينة •

وقد ترك عروج ، حسب المخطط ، فرقا من المجاهدين حول هاتيـــــك

المرتمعات خارج الاسوار، فأحدت تباوش الاسبانيين وتصادمهم من حيث لا يحتصبون ، فضاق الاعداء بدلك ذرعا ، اذ وجدوا أنفسهم فى موقف حرج، بين ألاسوار الحصينة من جهة. وبين مرق المجاهدين المتنطين، من جهة أخرى ، والانكى من كل دلك بالنسبة لهم هو أن الحيش الذى وعد «سلطان » تنس بارساله المشاركة فى الحملة على مدينة الجزائر، ونظامها الجديد الذى اختارته لنمسها ، لم يصل أرص المعركة ، ولم تبد أدنى اشارة تتبىء بقرب وصوله، فأحذ الهلع يعصر قلب الاسبان، وأخذوا يتراجعون الى مركزهم على ساحل البحر، محتمين بمدافع الاسطول ، يتراجعون الى مركزهم على ساحل البحر، محتمين بمدافع الاسطول ، يتراجعون الى مركزهم على ساحل البحر، محتمين بمدافع الاسطول ، يتراجعون الى مركزهم على ساحل البحر، محتمين بمدافع الاسطول ، يتدا حركة الانسحاب ، حتى فتحت مدينة الجرائر أتمالها ، وأخسرجت يبدأ حركة الانسحاب ، حتى فتحت مدينة الجرائر أتمالها ، وأخسرجت

أولا ـــ الاتراك أصحاب عروج ، وهم ملة تليلة ، يقودون الفـــــرق ويسيرون في الطليعة .

أبطالها ، فلم يبق بها من رجل يستطيع حمل السلاح الا برز الى الميدان .

وكانت قوة المملمين تشمل:

ثانيا ــ رجال الاندلس المهاجرين ، الذين قال عنهم الملك الاسبانى فليب الثانى لسفير فرنسا فى بلاطه « فوكفولس » حسبما رواه هذا الأخير : يوجد بمدينة الجزائر ١٥ ألفا ممن يحسنون استعمال الاسلحة النارية من بينهم عشرة الاف رحل من العرب الذين نزحوا من أسبانيا ، في السنوات الاخيرة ، وهم من خيرة الجنود »

ثالثا ــ المقاتلون من نفس سكان المدينة ، والذين كان الاسبان يعتقدون انهم سيكونون من أعوانهم في هذه الملحمة .

وأنصب جيش المسلمين سيلا دانقا على الاسبانيين، وهم يصيحون

صيحات الجهاد، ويحارون بدكر الله، فما كاد الاعراب المحيطون بالمدينة يسمعون نمير الجهاد ، وأصوات التهليل والتكبير ، حتى أمدموا على مبدان المعركة في جموع متتالية يشدون أزر المسلمين الحوانهم، ويمعنون في جهاد العدو .

ساد الرعب والدرع صعوب الاسبان. واحتل مظامهم بصورة نامة ، فأصبحوا لا يفكرون الا في بلوغ سمن الاسطول ، والمسلمون من حولهم ومن ورائهم وخلال صفوفهم يمعنون فيهم قتلا واسرا .

وكان البحر قد أحذ في الأضطراب ، والدن ملتصق بعضها ببعض الماخذت تتلاطم ولم يستطع الوصول اليها وركوبها الا الاقل من غلسول الجيش، تاركين نوق الميدان كل ماجاءوا به، التي جانب ثلاثة الان من النظي، وثمانمائة من الاسرى، حسب الروايات الاسبانية والغرنجية ومما زاد في هول البكبة الاسبانية ، أن اضطراب البحر قد انقلب التي زويعة شديدة ، حطمت من العمارة الاسبانية ، فوق صخور باب الواد ، نصفها على الاقل ه

وهذا استنحت الدولة الجزائرية الجديدة حياتها ، ولما تنقض بضعة اشهر على تأسيسها ، بهذا النصر العظيم ، الذى هز البلاد كلها طربا وسرورا ، واحيا في النفوس ما كاد يموت من الآمال ،

#### التوسع بعد النصر:

وما كان مثل هذا النصر العظيم ، ليترك مدينة الدرائر لوحدها ، منفصلة عما حواليها من السهول والهضاب ، فالأمير عروج والرجال الذين انضووا تحت رايته لتأسيس الدولة الجديدة، والذين ذاقوا تحت قيادته لذة الانتصار الذي وعد الله به الصابرين المجاهدين ، رأوا وجوب توسيع رقعة الدولة

الصاعدة ، وتعمير المراغ الذي تركنه عصور الفتن والاضطراب وحكم الاقطاع الرهيب الذي سادت به العوضى ، غدان العرب الذين يسكنون متيجة لهذا النظام الدي شاركوا في اقامة دعائمه يوم شاركوا مؤسسيه وحاملي لوائه في معركة الجزائر الكبرى ، فانضمت الامارة الجزائر مدن البليدة ، ومليانة والمدية ، وما حواليها ، كما اعترفت بوجوده واعترفت بسيادته بلاد الجبال القبائلية ، وأصبحت امارة الجزائر امارة ذات شأن عظيم ،

#### تحرير مدينة تنس:

جاء خير الدين على رأس العمارة الاسلامية ، من مدينة جيجل بعد ما بلغه نبأ النصر الاكبر ، وأرسى بأسطوله في مدينة الجزائر رغم وجسود الاسبان في قلعة الصخرة ، وكان الاسطول مؤلفا من عشرة سفن ،

كان عروج وخير الدين يعرفان أن الاسبان لنيصبروا على هذه الهزيمة النكراء ، ولن يتركوا أرض البلاد الجزائرية غنيمة لهذه الدولة الناشئة التي لم تكن تخطر لهم على بال ، وانهم لا محالة راجعون اليها ، وانهم لا محالة مدانعون دماع البائس عما يحتلونه من سواحلها ، فبادر عروج وخير الدين بتحصين مدينة الجزائر تحصينا تويا ، وشاد الجزائريون بسواعدهم التوية وايمانهم المتين الاسوار الضخمة والتلاع الحصينة ، واستعدوا لليسوم العظيم ،

لكن المؤمن لا يلدع من جحر واحد مرتبن وما كان الصبر محتملا على « تنس » التى أقطعتها فيما سبق الأمير يحيى الزياني ، من أرص الملكة الواهية ، بعد تحطيم الاسبان لقوى المسلمين بالمرسى الكبير ، ووضع نفسه في نذالة وسقوط همة تحت حماية الاسبان ، علهم بمكنونه من « عرش »

تلمسان ، بعد انتصارهم على بنى عمه ورحال دينه ومله • ذلك الانتصار الذي على عليه الآمال ، و آل أمر هده « السلطنة » الى « حميد العبيد » ، من بنى مهل •

فعروج وخير الدين ، عزما قبل كل شي ، على المقاذ مدينة تنس من هذا المتغلب الشقى ، الدى ولغ فى دما ، المسلمين ، والذى جرأ الاسبان على مدبنة الجرائر ووعد جيشهم بالاعانة والتأييد ، فسار اليها عروج برا ، فى شهر جوان ١٥١٧ ، على رأس جيش مؤلف من ألف تركى وعرق من المجاهدين الاندلسيين ، كما سار اليها خير الدين بحرا ،

### التنظيم الاداري الاول:

رأى عروج أن يقسم الملكة الحديدة ــ اداريا ــ الى مقاطعتـــين :

مقاطعة شرقية يشرف عليها خير الدين ، ومقرها الادارى مدينة دلس ، ومقاطعة غربية ، يشرف عليها عروج نفسه ومقرها الادارى مدينة الجزائر العاصمة ،

وغادر خير الدين مدينة تنس بعد النتح ، وذهب الى دلس فاننتحها دون مقاومة تذكر ، وانتصب بها ، ممثلا للدولة الجديدة ، ولشتيته عروج ،

#### استنجاد أهل تلمسان :

لم يكد المقام يستقر بعروج في مدينة ننس ، حيث نظم البلاد حسب الحاجة وحسب الامكانيات ، حتى جاءه وقد كبير من مدينة تأمسان ، يشكو اليه سوء الحالة في العاصمة الزيانية ذات المدنية الشامخة ودات الامجاد العالية الرفيعة ، وما انتابها من فوضى واضطراب ، من جراء فقد السلطة وتناثر عقد الحكومة ، اثر تقاتل الاخوة والعمومة والخئولة ، حول ذلك للعرش الذي فقد هييته ، وخسر قوته ، وأصبح عبئا على الشعب بعد أن كان له ملاذا .

جاء القوم يطلبون نجدة عروج والدولة الحزائرية الفتية ، صد السلطان أبى حمو الثالث ، الذى جلس على عرش تلمسان ، باعانة الاسبان ، وتحت حايتهم ، بعد أن احتم بالملك الاسبان في مدينة برغوس BURGOS ودان له بالطاعة وأعلن له التبعية ، وألقى بالملك الشرعى « أبى زيان » في غيابة السجن ، وذلك بعد أن تداول ملوك تلمسان وأمراؤها فيها بينهم هنذ أمد بعيد ، عمليات الخلع ، والانتقاض ، والقتل ، والسج ن، مفرقين الشهب طرائق قددا ، ممكنين الاسبان من أكناف المسلمين .

## معمعة تلمسان الهوجساء بين الجزائريين والاسبانيين ، والزيانيين

كانت غاية البربروسين الاشمرين - عروج وخير الدين ، غاية الرجال الاحرار من اتراك وجزائريين ، الدين أسسوا مملكة الجزائر وبايعوا عروج أميرا لها ، أن يطهروا ارض المغرب من الاحتلال الاسباني ، وأن يقوضو، ركني الاحتلال الاسباني الاساسيين : بجاية شرقا ، ووهران والمرسى الكبير غربا .

بنظرة فاحصة صائبة ، أردك رجال الدولة الجزائريين أن ناحية الغرب أكثر خطرا وأدعى الى الاستباه والحذر ، ذلك أن الحطر لم يبق ميها مسن الاسبان وحدهم ، أن خطرهم قد تسرب الى مملكة بنى زيان ، ونخر عطامها، وتمكن من رقاب ملوكها ولاأقول من رقاب شعبها، فأصبح الوجود الاسبانى هنالك منذرا بالحطر الوبيل ، ومن وراء الاسبان ، ومملكة بنى زيان ، يوجد الحطر الداهم البرتفالى والغزو الذى لم تتمكن مملكة بنى وطاس المرينية من ردعه ، الى أن أرداها ، وتخلى عنها الشعب ، لكى يقيم وطاس المرينية من ردعه ، الى أن أرداها ، وتخلى عنها الشعب ، لكى يقيم على انقاضها ، باسمه وبتقويص منه ، دولة أخرى ، توحد الشمل ، وتقود الشعب نحو الجهاد ، فالتحرير ،

اندفع عروج فى جرأته المعهودة ، وبسالته النادرة ، يقطع المراحل نحو تلمسان نجدة لابى زيان السجين ، وشيعته وانصاره ، اعداء الاسبان . واتخذ عروج طريقه الى تلمسان ، بين الهضاب الداخلية ، حتى لا يصطدم

بالاسبان فى تاحية وهران ، عيدوه عن بلمسان ، أو يبطعوا عدة حسط الرجعة ، ولما وصل قلعة بنى راشد وهى هواره ، لمى تبعد عن ا معسكر تحو ٢٥ كبلو مترا ، الحد مديا مركز لحماية مواصلاته ، وترك بها حامية من ٢٥٠ رحل ، أمر عليهم شعده الشاب السحاق بن يعتوب ، وأمرهم بالتحسيق على الأسبان فى وهران ، وعرفية أعمالهم وتحركاتهم العسكرية ، حتى لا يعوموا سيره تحو بلمسان ، ثم انطبق كالسهم ، يعسر وراه حسس الحسرائر سن حتى وصل سهن ا المحدث وحد أبنا حمو ، فى حيثن عبير ، شمل سنة الاما مارس ، وتاكه الأما راحل ، يحاولون عدده عن مدينة تلمسان ، مهاجمهم حالا ، ولم مدن حيد تحمل الحندي يقاتل مستبسلا حيى الموت ، فانهرموا شر هريمة ، ويشيوا تحمل الحندي يقاتل مستبسلا حيى الموت ، فانهرموا شر هريمة ، ويشيوا وواصل عروج سيره الحنطن ، ما موصل عاصمة باعبراسن العظم ، ويشتم الورادي عروج سيره المنطن ، ما موصل عاصمة باعبراسن العظم ، ويشتمت له أبوابها ، وتغيلته كما يعول مؤرجو الافرنح ، انسال المند ،

اما ابو حبو النالث ، او ابو قلبون ، كبا يدعوه قومه ، فعد واصل سيره بعد الهربيمة ، ومعه جمع من الانتسار ، قبل بمدينة قاس ، ومنها أرتبط الى مدينة وهران واضعا نفسه تبت جماية جاكمها العام ، مستمدا منه العون والمدد ، لكى يسترجع ملكا لم يجد من يداعع معه عنه ، بعد تعمده وضع بلاد الاسلام تبت جماية الاسبانيين ،

وأجلس عروج على كرسى تلمسان ، السلطان أبى زيان الثالث المسعود ، بدل عمه الدى اغتصب منه الملك ، أبو حمو الثالث ، ثم حاول عروج أن يونق بين رغبته فى توحيد البلاد تحت ادارة مركزية توية فى مدينة الحزائر ، والاستعداد العام لمصادمة الاسبان ، واستخلاص البلاد من بين

بر ننهم . ودين مده الملك لدولة بني زيان ، على ناهية تلمسان ، ضمن دولة الحرائر .

لكن الدومين بني عمليتي الجمع والنشتيت أمر حسمه الحصول - ادا ما محن حديث من داموسنا كلمه المستحيل - علم يستقر الوضع بتلمسان الا عليه . حتى عادت لمين والدسائس سيرتها الاولى - يعديها الاسجان من حهه . وبعديها مساحب العرش والدامعين في العرش من حهه أخسرى - وهكذا نشبت نتتة في تلمسان - والاستان يتربصون بها الدوائر - وتولى كتر النينة نعس السلطان أبو ريان - وأشياع عمه أبى حمو معا - فحرج عروح من بلمسان حديد ، ثم عاد اليها وقتل أبي زيان - وجهاعة من قرابته وأدماره - مع رؤوس العتبة ورحال المشاعبة -

#### عودة الاسبان وابي همو الى تلمسان:

وكان الملك الاسباسي الكبير كارلوس الحامس ، الذي اشتهر في الدريخ العربي باسم « شراكان » مد ارتقى عرش أسبانيا ، مند سنة ١٥١٦ ، وهو الدي كان له العسط الاكبر في محاربة الجرائر فيما بعد ، والدي هشمته الجزائر تهشيما كما سيمر بنا بعد طليل ، فأمر حاكم مدينة وهران بسان يستعمل كل أمكانياته لارجاع أبي حمو الي عرش تأمسان ، وابعاد حطر التوسم الجزائري على انقاض مملكة بني زيان ، وأمده بجند بلع عشرة الان رجل وبعتاد ، فخرج أبو حمو على رأس حموع من الاعراب ، ومعه فرقة من الجيش الاسباني ، فداهموا أول الامر قلعة بني رشد ، حيث رابض من الجيش الاسباني ، فداهموا أول الامر قلعة بني رشد ، حيث رابض وتمكنوا منها بعد دفاع عظيم ، ولم يستسلم لهم اسحاق الا بعد أن تعهدوا

له بأن يتركوه يسير حرا الى تلمسان ، مع بقايا الرجال الذين دافعوا معه عن القلعة، وسار فعلا يريد الالتحاق بشقيقه ، لكن جماعة أبى حمو كمنوا لهم خيانة وغدرا ، فاغتالوه هو وجماعته أثناء الطريق ، وكان دلك أو احر جائفي ١٥١٨ .

في هذه الاثناء ، وجيش الاسبان وجموع أبى حمو تسير نحو تلمسان . أنزل حاكم وهران فرقة اسبانية ثانية في بلدة رشقون الساحليسة حسب مخطط مدروس ، فسارت نحو تلمسان مسرعة من طريق آخر ، فاحتمت الفرقتان ، وجموع أبى حمو أمام تلمسان ، ونصبوا حولها حسارا محكما .

## احتلال تلمسان ، واستشهاد عروج :

كانت معركة تلمسان قاسية عيفة ، ورغم ومرة عدد الاسبان ، ونوعية سلاحهم وكثرة عدد أنصارهم من رجال أبى حمو ، فقد تمكن عروج والدين معه من جزائريين وتلمسانيين ، من المقاومة اليائسة مدة سنة أشهر كاملة ، الى أن تمكن الاسبانيون من تحطيم الاسوار بقصف المدامع المتواصل ، فدخلوا المدينة، وانقلبت المعاومة اليائسة الىحرب فى الاسواق، والطرقات، والمنازل ، ولما انتهى كل ذلك آوى عروج وبقية رجاله الى قلعة المسور ، فتحصنوا بها منتظرين مددا ، وقد قيل — وليس بأيدينا مايؤكد هذا القول أو ينفيه — ان عروج كان ينتظر المحدة من قبل ملك فاس الوطاسى المرينى تنفيدا لاتعاق عقد بينهما ، وان الملك المرينى قد ارسل معلا بجيش لنصرة عروج وتمكينه من الدفاع عن تلمسان ضد الاسبان وأنصارهم ، لكن ذلك عروج وتمكينه من الدفاع عن تلمسان ضد الاسبان وأنصارهم ، لكن ذلك الجيش سار على طريق مثيلة ، فطال به السير ولم يتمكن من الوصول الى ميدان المعركة في الوقت اللازم ، فلما تم الامر قفل راجعا ،

ضاق التصار على المشور ؛ ولم يبق فيه الاخمسمائة رجل من الانتراك مع عروج ؛ عزموا على الموت عن آحرهم . دفاعا عن القلعة التي كانت تحمل آمال الوحدة و آمال الانقاذ ،

لكن الحديمة تنجح أحيانا فيما لا ينجح فيه السلاح •

جاء يوم عيد العطر ، وتقدمت نحو المشور جماعة من المعلمين كثيرة العدد ، وطلبت من حماة المعفل السماح ليم بأن يقيموا حسلاة العيد فى مسجد المشور ، حسب عادتهم ، مأذن لهم الاتراك بدلك — ومن خدعنا بالله انحدعنا له — وما كادت هذه الجماعة مدخل الحسن ، حتى أحرجت من بين ثيابها أسلحتها ، والمقنست على الاتراك الذين نوجئوا بهذه العملية ، فأمنعت فيهم قتلا ،

لكن البقية الباقية من الاتراك لم تلبث أن أسترجعت ثباتها ، ونطمت فورا خطة دماعها ، وصادمت هؤلاء المهاجمين وتمكنت من الالفاء بهم وراء الاسوار ، وأوصدت دونهم الابواب ،

انما أدرك عروج، أن الثلة الطلية الباقية بين يديه لاتمكنه مطلعا - مهما كانت البطولة - أن يدافع عن الاسوار وعن الانواب : فقرر أن يشق طريقه بواسطة السلاح ، مخترقا صفوف أعدائه ، إلى أن يصل الى ساحل ألبحر ، فيجمع حوله أنصارا ، وينتظر وصول أسطول الجزائر بمدد يرسله خدير الدين ،

نمدت العملية الجزائرية ، فخرج الموم من المشور ، وأموا ناحية الغرب ، ليسلكوا منها مسارب ملتوية بحو الساحل ، انما أحيط بهم عند جبال بنى سناسن والتحمت بينهم وبين متتبعيهم وكابوا خمسين أسبانيا تحت قيادة الفارس « كرسيادي لابلازا » معركة عيفة غير متكافئة وقد

رددت كل كتب التاريخ الفرنجية والاسبانية هذه العبارة «وقد دافع عروج عن نفسه مثل الاسد » رغم أنه كان لا يستعمل الا يدا واحدة ، والعشرة الرجال الذين كانوا معه مسلكوا مثل مسلكه ، وكانوا قد تحسنوا بين جدران «زاوية سيدى موسى » الى أن استشهد كل رجاله ، وبفى وجها لوجه أمام قائد الفرقة الاسبانية ، كارسيا ، فاستمرا على المبارزة رأسا لرأس ، الى أن اخترط كل منهما صاحبه بالسيف ، وخر عروج وخسر خصمه ، يتخبطان في دمائهما .

ساعتند تقدم الاسانيون، فاحتزوا رأس عروج، وهم لا يكادون يصدقون أنهم قد تخلصوا فعلا من هذا البطل الصنديد و وساروا بالرأس توانحو وهران ومن هناك سير بها الى أسبانيا عيث طاف القوم بها خلال أكبر مدنهم وذهبوا بها بعد دلك الى أروبا وحيث طيف بها كذلك خال أعلب المدن الاروبية التي كانت فرائصها ترتعد من مجرد ذكر أسم «بربروس» اما ثيابه المزركشة التي تركها في تلمسان ومقد أخدت الى أسبانيا وطيب مها أيصا أغلب المدن و ثم أودعت في معتكف الفديس سان جيروم الفرطبي و

وكان عروج يوم استشهاده يبلغ الخمسين من عمره ، ولم يترك من بعده ذرية .

يقول المؤرح عبد الرحمان الجيلالي : « ويروى أن جثمانه جيى به الى العاصمة ( الجزائر ) فدفن بجوار ضريح سيدى رمضان ، وقبره عن يمين الداخل ، متصلا بجدار المسجد » وهكذا وقعت النكبتان معا فى شهر واحد ( ماى ١٩٩٨ ) ، استشهاد عروح ورحاله ، ودخول عشرة آلاف رجل من الجيش الاسباني مدينة تلمسان لكى يعيدوا الى العرش





الجزائر العستانية الاغتواط. بايليك الغرب يحراء الككبرى



سلطانهم « أبأ حمو الثالث » •

والحق الذي لا نرتاب فيه ، هو أن أهل تلمسان الذين استنجدوا بعروج وفتحوا له أبواب المدينة وتلفوه على الرحب والسعة ، لكى ينتذهم من الملك « أنى حمو » صنيعة الاسبان ، ولكى يجلسوا على العرش أب زيان ، لم يكونوا في أغلبيتهم بريدون أن يتعدى الامر ذلك ، لم يكونوا يريدون أن يخسروا استقلالهم ، وأن يغتدوا ملكهم الذي تركه لهم جدهم ياغمراسن العظيم ، فما كادت تنتهى فورة الجذل الاولى ، ولم يكادوا يعلمون أن عروج بريد أن تصبح تلمسان ومملكتها جزءا من دولة ضخمة هى الدولة «الجزائرية» حتى تخلوا عنه ، بل ناصبه أكثرهم العداء ، مكان ما كانبينه وبين الملك أبى زيان الذي نصبه على العرش بنفسه ، ورجال عائلتـــــه وأنصاره ،

ان التلمسانيين لم يريدوا أبدا أن تدنس أقدام العدو أرض بلادهم ، لكنهم لم يريدوا أبدا - وبصفة واضحة جلية - أن يتخلوا عن مملكة هي من صنع أيديهم ، لهاتاريخها الحافل ، ولهاأمجادها العظيمة ، ولها مدنيتها الشامخة الذرى ، ولولا أنهم تخلوا عن عروج ، لكان في مقدورهم نصره وتأييده والثبات معه ، رغما عن مساعى ودسائس الاسبان ، وهم الذين طالما تحملوا اثناء تاريخهم المجيد الحافل بجلائل الاعمال ، أعواما مسن الحصار الضيق الشديد ، وكان لهم النصر في أكثر الاحيان ،

## ما يقول مؤرخو الاغرنج عن عروج:

يكاد المؤرخون الغربيون يجمعون على الاشادة بذكر هذا البطل العظيم، وما كان يتمتع به من خصال حربية ومدنية جعلته أسطورة في البحر،

وأعجوبة فى البر ، وما كانت له من قدرة على التنظيم ، جعلته ينشىء دولة ذات قوة وذات ثمان عظيم ، قاومت نيما معد أعامير الزمن ما يزيد عن الثلاثمية قسمون •

يقول بيشو ، في كتابه « تاريخ شمال افريقيا » السالف الذكر :
ان هذين الشقيقين ( عروج وخير الدين ) كان ليما من الاعدام ومس الجرأة ، مقدارا يفوق المتعارف عند الرجال ، وكان ليما من الدهاء السياسي الخارق للعادة ، ما يجعل الناس مشدوهين من وجود مثله ، عند رجلين لم تؤهلهما ثقافتهما الندائية ليقوما بهذا الدور العظيم ، دور قيادة الشعوب ، « • • وهكذا كانت الحاتمة البطولية لهذا القريبان المقامر الدى لا نتمالك أنفسنا عن الاعجاب بأمدامه ، وبجرأته النادرة ، كما نعجب أيما اعجاب بهذه العبقرية التي سادت أعماله في ميدان الحرب وفيميدان تعظيم الدولة كما انتا نستنكر الى جانب اعجابا هذا ، كل الاستنكار ، ما كان متسف به من مصانعة ومن قسوة فظيعة » •

لكن المؤر خالكبير دى قرامون ، فى كتابه : تاريخ الجزائر تحت حكم الاتراك » يقول ، بكل انصاف وتقدير :

« ان الكثير من المؤرخين ، لا يرون فى عروج الا زعيم عصابة ، ليس الا ، واننى لا أعرف حكما جائرا محافا للحقيقة ، كمثل هذا الحكم ، فان البربروس الاول (عروج) ما كان الا جنديا من جنود الاسلام المفاوير ، جاهد فوق متن البحار جهادا لا هوادة فيه ، ضد أعداء ملكه، وضد أعداء دينه ، على أنه كان ملتزما خلال جهاده هذا ، بكل القواعد والاسس النى كان العمل جاريا بها حلال تلك الحقبة من التاريخ ، فلم يكن أبدا أكثـــر قسوة ، ولا أقل قسوة ، من الاعداء الذين كان يمعن فى محاربتهم ،

« وعندما سنحت له الفرصة ، وأمكنته غزواته من جمع قوة كافية حوله ، تمكنه من القيام بجارئل الاعمال ، حاول انشاء أمبر المورية فى الشمال الافريمي ، حيث كانت الفوذي ضارعة أطنابها ،

« ان الوسيلة الوحيدة التي كانت تمكنه من ادراك تلك الغاية وتضمن له البقاء والاستمرار ، انما هي ابعاد المسيحيين عن البقاع التي يحتلونها في البلاد •

« من أجل تحقيق هذا الهدف أحذ يحارب المسبحيين قبل كل شيء ، فى شخص حلمائهم والحاضعين لهم ، حتى يقطع عن النصاري كل طريست يتزودون منه ، ويضطرهم بذلك الى الاعتماد خاصة على ما يرد عليهم من اسبانيا ،

« ولعد كانت بداية أمره سعيدة • وكان انتصابه بالجهات الغربية يسمح له بالقاء المهاجمين الاسبانيين الى البحر لولا أنه قتل بسبب خديعة حلفائه •

ولفد مات ، كما يقول المؤرخ الاسباني هايدو: ماسوما عليه كل الاسف من قبل جميع الذين انضووا تحت رايته وعملوا تحت لوائه » • اه

أما المؤرخ الكبير شارل اندرى جوليان ، فيقول فى كتابه الشهير « تاريخ الشمالي الافريقي » :

« وهكذا المتهت في سن الرابعة والاربعين ، (١) هذه الحياة المجيدة في ميدان المغامرة ، انه هو الرجل الذي أنشأ كما يقول هايدو المؤرخ الاسباني الذي عاش أسيرا في الجزائر من ١٥٧٧ الى ١٥٨١ القوة العظيمة لمدينة الجزائر وللبلاد البربرية

<sup>(</sup>١) من البؤرجين من يقبول - ان عبروج استشهد وهو في سن ٤٤ لا في سن ٥٠

به المصرة فسادية لا تحكي الوصاد به المعادة الدالة أدال وادي ما تستطل أدية عليه المحدد في وساداً وألمي بداله المعادة الدالة أدال وادي ما تستطل أدية عليه المحدد في وساداً وألمي بالمحدد الدالة المحدد المحدد الدالة المحدد المحدد الدالة المحدد الدالة المحدد المحدد

« وعلى هذه الصفه ، بهكل من بست بستنانه من لاهات منتله وو لاين شك ، وبيطرى ، والطوره ، و نوشاريس ، به تنمسان ، التناسب ممله تدى ويان تنبقه لم تتم لها من بعده عالمه »

انها كانت ماتريه هذه بنا التي ويتنبخي ، أو يم يتلفها ويخالفها باليهين ، شفيعه خير أدس ، آدى بسار بها في تبريل بنخاج و ما اللي تعم ، هذا هو أشهيد عروج بن يعتوب غرشي ، وهذه هي ألمه هي بلاد الجزائر ، حال بنيه أعوام ، بند مهاجمته لنخانه أول مره بنيه 1017 ، الي يوم استشهاده بنيي بنياس ، بنية ١٥١٨ ، وتأسيسه بالدنه الشعب ، وبارادة الشعب ، وبنائيد لشعب ، دوله الجرائر بحديثه ،

## خير الدين والدولة العثمانية :

بلغت انباء ناحمة تلمسل مدينه الحرائر، غسادها العم و لهم، وأولا توة في ايمال حير الديل، وشدة عزيمة السحالة و مناع رحال الدولسة المتية الجزائرية بوجوب المحاملة على هذا النراث، وتدعيمه، وتوسيعه، والدفاع عنه أمام كل عدو، والتدف الشعب على ايتداع حول هذه الدولة النتية التي حممت الشمل، والتي توج الله هامتها بنصره المبين أمام غزوة الاسبان الاولى ، لولا كل ذلك لانهار البناء ، وحسرت بلاد الحزائس معركتها أمام المسيحية الفازية ه

سهل العلل والعقب الذيبان المتهجوا بهدينة المزائب عدما مديد ساء مربه مسال و سلسباد ساء عرب عربا على حدر الدين - في حدر سديد ، أن يتوسى لأجاره بعد أحيه ، وأن يو حدا في سبيل سه حهاده ، سنه سدر عن بيول دلما ، وصرح علم بعزمه على المشادات علم و وحماد على مسال بحسان ، و سلم يعترم سعر في سادسول محمد على مسال بحسان ، و سلم يعترم سعر في سادسول محمد منها أسطولا مجهد ، ورابعا حيا البقاء في هذه حييه لاسائمه حماده ، با به يوجب عيد البقاء في مدين بدركه نهيه المسارس، مدينه ، وبحن دحد هن بدو به خراج عوسى بن ابي حديده المسارس، دحدهم ، وبحن دحد هن بدو به خراج عوسى بن ابي حديده :

المائه بعي معردا دون حومه (الدين استشهدوا جهيعة فسوق أرض لحر شرا) ومد رابيم ما معة بنا حسحت بنهسان من بعي ريان و واستعانته على بعير مندا حتى بعادا به أمره و وساحت بولس الحقيق لا رأى به في تحريدا واعالمه والسلما العدو بعلى البارود عد (الداء حمة بحاية) لولا لنك الله و ماراى هو أن بحث أبدينا باعسوة الاسلامية - وهسو السلطان سليم حال - ومعنمد عليه في حماية هذه المدينة والاحول في شاعنه و بالدعاء له في الحطب على المابر و وضرب السكة باسمه و لمتنبأ على حمايته و فاستكانوا لدلك ورصوا به و وأعنوا السكة باسمه و المتنبأ على حمايته و فاستكانوا لدلك ورصوا به وأعنوا السكة باسمه في الجزائر ووه الداك الحضرة السلطانية وبعثوا له من السكة باسمه في الجزائر ووه الداك الحضرة السلطانية وبعثوا له من السكة باسمه في الجزائر ووه الداك الحضرة السلطانية وبعثوا له من

وعلى هذه الصعة قدر الحزائريون أن تكون دولة الحزائر الفتية حزءا من الامبراطورية العثمانية ، الضخمة المشرامية الاطراف ، وقدر خدير الدين حموقتا حد البقاء على كرسى الدولة ، الى أن يتخذ السلطن العثماني قراره فيما عرضه عليه أهل الحزائر ، ويمدهم بما طلبوه من أعانــة ، بواسطة الوفد الذي سار الى الماهرة حيث كان السلطان سليم مقيمــا لتنظيم البلاد ، بعد اسماط دولة المماك ، وكان الوفد تحت رآسه الحاج حسين .

ولم يتأخر كثيرا جواب السلطان ، فقد أعلم حير الدين وأهل الجزائر بقبول ما طلبوه ، وأنه قبرر أن يشمل دوله الجزائر بسرعايته ، وتكسون مشتركة مع الدولة العثمانية في الجهاد ضد المسيحية ، واصفى على خير الدين لقب « باى لرباى » أى باى البايات ، باعتباره الرئيس الاعلىكل البايات الدين يتولون أو سوف يتولون الحكم في بلاد الشمال الافريسفي وخول السلطان ، دولة باى لرباى ، أن تضرب السكة بأسمها ، وذلك علامة الاستقلال ضمن الامبراطورية العثمانية ،

وكان الخليفة السلطان سليم ، وهو بالقاهرة كما رأيدا ، يدرك جيد الادراك أهمية هذه الدولة الجزائرية، بالنسبة للجهاد العطيم القائم فيها ضد الاستعمار الصليبي الاسباني ، ويدرك مدى المسوّولية التي اضطلع بعملها ، فبادر فور الاعتراف بخير الدين باي لرباي على دولة الجزائر ، والاعتراف بأن دولة الجزائر قد دخلت ضمن اطار الدولة العثمانية الواسع، بارسال أسطول اسلامي ، يحمل أربعة آلاف من المتطوعين الاتراك ، وكمية ضخمة من العتاد والسلاح ، فوصل ذلك المدد بعد وقت قليل الى مدينة الجزائر ، ونزل على ساحل باب الواد ، واستبشر المسلمون خيرا كثيرا، واستعدوا لمجابهة الحملة الجديدة التي سيشنها عليهم الامبراطورشراكان

عما شريب ، حسبما جاءتهم من أنباء . من أحل احتلال الحزائر وتقويضها ، والتخلص من التهديد الدائم الذي يصيب الممتلكات الاسبانية منها ، وكذلك من أجل ارضاء الشرف ، والانتقام للهزيمة المكرة الني حلت بحيثه ، أثناء محاولتهم الاولى ضد مدينة الجزائر ،



## الفصل الخامس

عصر خير الدين

1054-1014



## خــي الديــن :

شخصية البربروس الثانى ، خير الدين شخصية لامعة غريبة ، تكاد تكون ودة لا في رمانها ولا في معيطها وعظ ، بل في كل الارمسة المنافرة من التاريخ الاسلامي ، منذ عهد صلاح الدين والطاهر بييرس ، وعسلى كامل الرقعة التي تحيط بالبحر المتوسط ، من مضيق البوسفور الى مضيق جبال طارق ، أما سمعته فقد تجاوزت تلك الرقعة ولاريب ، وهيمنت على الافكار ، وسيطرت على الحوادث ، وطبعت عصرا كاملا بطابعها الخاص، منذ تولى مقاليد الامور على رأس الدولة الجزائرية ، الى أن لبت روحه داعى ربها راضية مرضية ، فالإ غرو ادا ما نحن أطلقنا على هذه الفترة من الكفاح الاسلامي الجزائرى ، ضد الصليبية الاسبانية ، اسم : عصر خير الدين ،

قال ابن أبي الضياف المؤرخ التونسي الشهير / « خير الدين هذا مسن رجال الدنيا، بل والآخرة، نهو كما قال بعض الأدباء خير الدين والدنيا »

والمتتبع لتاريخ هذا البطل العملاق ، يجد نفسه أمام شخصية متعددة الحوانب مختلفة المطاهر ، القاسم الاعظم المشترك بينها ، هو ايمان قوى بالله ، وصلابة في الجهاد الاسلامي لا تلين ، الى جانب تصميم وعزم لا يتطرق اليهما أي ضعف ، ونظرة صائبة خاطمة ، لا تكاد تخطى التقدير ولا التدبير ، ولقد جاء في الاثر : انقوا فراسة المؤمن غانه ينظر بنور الله ،

وجرأة واندفاع لا تباليان بالصعوبات ولا تحسبان حساب العقبات ، ودقة في السياسة وتدبير للملك ، وعبقرية لم تتخل عن صاحبها ساعسة الحرب ولا ساعة السلم ، ومقدرة على التنظيم وعلى قيادة الرجال عز نطيرها • كل هذه الصفات العبقرية مجتمعة في شخص واحد ، قد ازدانت بالخلق الكريم ، والحلم والوقار ، والعفو عنو المقدر الشهم ، والسيرة الشحصية الصالحة التي لم تشبه شائبة ، ولم تحم حولها الشكوك والافاويل ، فكان خلاهره كباطنه ، وكان باطنه كطاهره ، صفو ، واحلاص ، وانقطاع لخدمة الله واعلاه لشأن دينه ، ومناه في صالح المؤمنين ه

هذا هو الرجل الذي منت به المفادير الالهية على هذا الوطن الجزائري، بعد استشهاد شقيقه عروج ، فنظم دولها ، وقهر أعداءها ، وجمع شمل أمتها ، وبادله الشعب حبا بحب ، وثقة بثقة ، كان لهما أعظم الائسر في الداخل ، وكان لهما أعظم الائسر في الداخل ، وكان لهما أعظم الائسر في الداخل ، وكان لهما أعظم الائسر

وانى والله لأشعر بثقل الدين الذى لهذا البطل على بلادنا فى شسرق وفى وسط هذا المغرب العربى ، ولكم وددت مخلصا لو اسى وفيت بشى، من هذا الدين خلال كتابى هذا ، لكننى — ولسوء حظى — لست محاولا ذلك فى هذا العمل ، لامى لو حاولت ذلك — من جهة — لخرجت عن نطاق هذا الكتاب ، وقد أردته حاصا برسم وتقييم الجهاد الاسلامى فى بلادنا ضد الصليبية الاسبانية ، ومن حهة أخرى لعجزى الذى أعترف به عن الاحاطة بالاعمال البطولية التى تام بها هذا العملاق ، خارج الميدان الجزائرى، ولعل الله يقيض لذلك رحلا جزائريا، وما خلت الجزائر يوما من الرجال ،

غلاعد اذن الى ذكر حوادثنا الجزائرية فى ميدان الجهادين : جهاد الجمع والتكوين ، وجهاد التطهير والتصرير .

## الانكسار الاسباني أمام الجزائر

تجهيز الدملة: لم تحجر اسبانيا ، وعلى رأسها الامبراطور شرلكان المنيد ، على الهريمة المنكرة التي أسبيت بها تحت اسوار مدينة الجزائر، في السنة الماضية فأحذت تستعد للأحسذ بالشار .

والذى زاد فى موة هذه الرغبة الجامحة فى تحطيم مدينة الجزائر وادلالها هو ذلك العرع الذى ساد كل الاوساط الاسبانية والارونية ، عند اعلان انضمام الجزائر للمجموعة الاسلامية العثمانية ، ومن ثم وصول الخطر الاسلامي العثماني الى هذا القسم الغيربي من البحسر المتوسط الذى يكاد يعتبره الاسبان ، بحكم استيلائهم على أهم المدن الساحلية الجزائرية وعلى حزائره الكبرى ، ومعظم السواحل الايطالية ،بحرا اسبانيا صميما ولقد اغتنم الاسبان فرصة استشهاد عروج البطل ، وانتحسارهم فى تلمسان ، وما أحدثه ذلك فى كل البلاد الجزائرية من حزن وأسى ، مانفنوا مع أبى حمو ، ملك تلمسان ، على أن يشتبرك الحاببان في هذه الضحربة الحاسمة ، وأن يتخلصا معا من خطسر هذه الدولة الجرائرية المهددة ، وذلك بأن يهاجمها الاسبان من البحسر فى نفس الوقت الذى تتقدم فيه نحوها جيوش صاحب تامسان، ولقد حسب الجانبان حساب كل شيء الا

كانت الحملة الاسبانية تشدل هذه المرة ارتمين سفيلة كيرة ، تحمل على

حساب الشعب الجزائري ، الذي كان حذرًا يقالمًا ، والذي كان للأعـــداء

بالمرمساده

متنها خمسة آلاف رجل من أشد المقاتلين الأسبانيين والأروبيين وم أمتنهم عودا ، ووضعت الحملة تحت قيادة نائب ملك الصفلتين « هو كودى منكاد Hugo de Moncade » واشترك معه فى القيادة كنائسب له ، القائد الاسبانى كونز الفوماريبودى ربيرا MARINO DE AIBERA واشترك أبحر الاسطول من جزيرة صقلية أواخر جويلية فأم أول مرة مدينة

أبحر الاسطول من جزيرة صقلية أواخر جويلية فأم أول مرة مدينة المرسى الكبير، واخذ منها جددا وعقادا، ثم سار من بعيد صوب بجاية فأخذ منها كبيرا وسلاحا ، فما وصل امام مدينة الحزائر ألا يوم ١٧

#### أوت سنســة ١٥١٩ ،

#### المسركسة

احمار ألجيش الاسباني ميدانا لعملياته ضد مدينة الجزائر ، الساحل المهتد على يسار وادى الحراش وكانت الحطة التي رسمها خسير الديسن والمجاهدون الذين معه ، تجعل من هذه المعركة صورة تكد تكون طبسق الاصل للمعركة التي جرت خلال السنة الماضية أي أنهم يتركون الجيش الاسباني بنزل البر في المعطة التي يختارها فيحط بها سلاحه وعتاده ، ثم يناوشونه في حرب كمين محيطين مه من كل حهة، حتى ينهكه التعب وينال منه الاعياء، ثم يلتحمون به في معركة فاصلة في الساعة التي يرونها مناسبسة ،

#### وهيكنذا كنان ه

نقد أنزل الاسبانيون جندهم وسالاحهم وأمتعتهم ، جاعلين وراءهمم وأدى الحراش ، وانقصت أوقات قليلة في مناوشات بين الجانبين ، ولم يدر الجنزائريون ما هي النقطبة التي سيمركز الاسمان هجومهم عليها ، الي ان تحرك الجيش المهاجم بكامل فوته ، وأخذ يصعد المرتبعات المحيطة بالجزائر حتى وصلوا كدية الصابون المشرفة على المدينة من ورائها ، وأحسنوا في سرعة وفي انقال جديرين بالاعجاب في بناء قلعة حصينة فوق تلك الكدية ودعوها « قلعة الامبراطور » وهي التي هدمت ورممت مرارا ، وكان لها شأن عطيم في تاريخ الجزائر ، ولا تزال موجودة الى يومنا هذا ه

وجهزوها بالمدانع الثنيلة ووضعوا الجزائر عملا تحت تهديد مدانعهم الا لكن مهارة خير الدين الحربية لم تمكنهم من ذلك ، فلم تحب مدانعهم الا الاسوار الخلفية دون أن تلحق بها أذى •

فى نفس الوقت الدى كانت القيادة الاسبانية ترفع فيه جدران الطعة الامبراطورية، كانت تلك القيادة تنتظر قدوم جحامل الجيش التلمسانى التي يعودها الملك عبد الله الثاني والني كانت ركبا أساسيا في المسركة المقبلة ، لكن الانتظار دام سنة أيام ، وتم بناء القلعة ، وأرهبت المناوشات أعصاب الجيش الاسباني ، ولم يظهر أثر للحيسش الطمساني ، فقررت القيادة الاسبانية القيام بالهجوم العسام ، وفتح العمليات ،

وتنتق ذهن حير الدين عن حيلة حربية عربية

أرسل جماعة من المجاهدين الجزائريين مكل سرعة الى ساحل البحسر يتدرها المؤرحون بخمسمائة رجل، وما كادت هذه الفرقة المدائية تحل بالموقع التى اتحذه الاسبان معسكرا لهم ، ولم يتركوا لحراسته الاعددا تليلا ، حتى أخذوا يدمرون المسكر ويشعلون النار فى القوارب التى تصل الاسطول بالبحر ، ويهددون نفس سفن الاسطول •

كان الأسبانيون يرون من «كدية السابون » تطورات هذه العمليسة الخطرة التي توشك ان تقضى على خط مواصلاتهم البصرى، فوقعوا في

المكيدة، وارتدت قوات كثيرة منهم نحو البحسر لمحاولة انفاذ القوارب والسفن ، وهكذا انقسمت القوة نصفين ، ففتح المجاهدون أبواب المدينة فجأة ، وانطلقوا كالسهام يهاجمون الاسبان من كل جهة ، فاخل نطامهم، وفقدوا مواصلاتهم ، وشلت حركة قيادتهم ، فأسبحوا كقطعان الغنسم السائمة بين أيدى المجاهدين ، واحترطتهم السيوف من كل جاب ، وانحسا عليهم وابل الرصاص ، فمات منهم جمع كبير ووصل الباقون منهم الى ساحل البحسير،

أثناء هذه العملية ، أخذت أمواج البحر ترتفع ، واشتد هيجان ألمياه ، الى درجة جعلت الرحوع الى الاسطول عملية غير ممكنة ، فما استغاعها منهم الا القليل النادر، أما الكثرة الكاثرة نقد بقيت على الساحل، وأحاط بها المجاهدون من كل جهة نقتل منها من قتل ، واستسلم للاسر من بقى حيا من ذلك الجيش الذى كان يحمل آمال اسبانيا وآمال المسيحية الرسمية جمعاء ، نكان عدد الاسرى يزيد عن الثلاثة آلاف ، قتلوا من بعد عن آخرهم عندما حاولوا عملية انتقاض ، ومات غرقا في البحر أربعة آلاف رجل ، وهكذا لم يكد يسلم من هذه المعركة احد ، وكان هذا اليوم العظيم الخالد، يوم النصر المبين ، هو يوم الاحد ، ٢٤ من شهسر أوت ١٥١٩ ( ٥٣٥ ه) علمركة من أولها الى آخرها لم تزد عن ثمانية أيام ،

لكن مأساة الاسبانيين لم تنته عند هذا الحد ، بل تعدتها الى ان أصبحت كارثة ذلك ان الرياح المعاكسة ، والامواج المتلاطمة قد ارجعت السى السلط الجزائرى ٢٤ سفينة من سفن الاسطول ، بكل من فيها ، وبكل ما عليها ، فغنمها المؤمنون وتم بذلك نصر الله المسين .

### ملاحظة عن الزوبعة

هذه الحكايه التى قصصتها عليك ، والتى اعتمدت فى تفصيلها على الصحيح من المصادر الغربيه والعربية ، تحمل لنصر الاكبر فى هذه المعركة ، نتيجة للمناورة الناجحة التى عنم بها حير الدين ، ونتيجة لقوة شكيمة المحاهدين الجزائريين الذبن انفضاوا على أعدائهم ، كالاسود الضوارى ، ومعدئذ ثارت الزومعة البحرية ، فكانت خاتمة لهذا اليسوم العنليم الذى فرح فيه المسلمون بنصيصر الله .

لكن الكثير من مؤرجي المرتج ، يجعلون هذه الزوبعة البحريسة سببا رئيسيا وأساسيا للنكبة الاسبانية ، متجاهاين على الاغلب مدورة خسير الدين ، ضاربين صفحا عن بطولة المجاهدين الحزائريين الذين دبروا المكيدة واستثمروها ، حتى جاءت الروبعة نكنت باصلة الحطاب ، على ان ننس المؤرخ الاسباني هايدو ، في كتابه ناريخ ماوك الحزائر ، الذي ترجمـــه للغرنسية المؤرخ د يرترامون الذي ذكرناه آمنا . يؤكد أن الروبعة لم تشر الاعند الانهزام ومحاولة ركوب سفن الاسطول • ويزيد دي قرامسون على ذلك بيانا فيتول: أن المعركة التي اسفرت عن انكسار الجيش الاسباني قد وقعت يوم العشرين • وان الزوبعة ثارت بعد ذلك يسومي ٢١ و ٢٢ • وأن المؤرخين الامرنج ليفعلون هذا ، هذه المرة ، كما معلوه من قبل بمناسبة الانكسار الاسباني السابق ، وكما سيفعلونه من بعد بمناسعة ما سيمسر بنا من انكسارات اسبانية أخرى هي أشد هولا وأعظم أشراء تغطية لهذه الهزائم، وتخفيفا من حدة وقعها، وغمطا لحق الشعب المجاهد النبيل • أما نحن معشــــر الجزائريين والمسلمـــينعامة ، منقول أنه لو صحت

اتوالهم وكانت الروابع حقا هي التي سببت هزيمة الاسبال أمام الجزائر، ماسبق منها وما لحق ، فان الله سبحانه وتعالى يكون قد نصر بالزوابع والاعاصير هذه المدينة المجاهدة ، وهذه الدولة الاسلامية الناشئة ، كسما نصر من قبل المجاهدين المسلمين الاولين ، يوم الاحزاب ، بالريح الصرصر العاتية ، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ،

# ملاحظة عن جيش ملك تلمسان :

كان الملك الزيانى ، صنيعة الاسبان أبو حمو الثالث ، قد قضى نحبه ، في نفس السنة التي استشهد نيها عروج ، أي سنسة ١٥١٨ ( ١٩٠٤ هـ ) وتولى الملك بعده أحوه عبد الله الثانى ، ولم تكن سياسته كسياسة أخيه بل كان يرى أول الامر وجوب سلوك سياسة الحياد بين الاسبان وبسين الجزائريين ، وان كان ولابد من الاعتماد على أحد الطرفين ، نليكن على خير الدين ، لا على الاسبان ، وكانت هذه نفس السياسة التي يراهسا شعيقه مسعود ، الذي أبعد أخاه عن ملك تلمسان ، ثم عاد اليه في حديث لا يكاد يصدقه العقل لهوجه ، والعرش مئل كرة المبارات ، لا تكاد نتلقفه اليد ، حتى ترمى به الى آخر ، ومن وراء كل ذلك مساعى الجزائريسين ودسائس ومحاولة الاسبان، ورأى وعزيمة أهل تلمسان ،

والذى نعتقده ، وسط هذه المأساة الحزينة الكثيبة ، هو أن القضية الست قضية الملك عبد الله، أو قضية الملك المسعود، بل هى قبل كل شىء قضية أهل تلمسان وأن أهل المدينة العظيمة هم الذين أبوا أن ينصروا الاسبان على الحوتهم المسلمين ، وهم الدين أرغموا الملك على عدم الوفاء بالعهد الذي قطعه الملك للامبراطور شرلكان ، بارسال الجيش لتأييد

الحملة على الجزائر وتدمير ملكها ، وسأقدم لقراء كتابى ، محموعة مسن الرسائل الرسمية ، ومن التفارير السرية ، تلقى الانوار على هذه الحقية من تاريخ بنى زيان وهم بين الاتراك الجزائريين وبين الاسبسان .

# النكسة المؤلمة ، ثورة أحمد بن العاضي ، ومصرعه

ارتفع نجم خير الدين اثر هذا النصر العطيم، وعلاصيته الى السهاء، وأخذت بعض الفرائص ترتعد منه فرقا ، لا فرائص الاسبان فقط ، بلل فرائص البعض من ملوك المسلمين ، كسلطان بنى حفص بتونس •

يقول ابن ابى الضياف المدكور آما: ولما علم ذلك محمد بن الحسسن دخلته الغيرة الملكية ، واشتد حذره من خير الدين وتحقق انه اذا وصل يده بالدولة العثمانية سهل عليه الاستيلاء على المملكة التونسية ، وندم على اضاعة الحزم ، فركب متن النساد والنتنة بين نواب خير الدين ، وكاتب حساحب تلمسان يحذره غائلة خير الدين ، الخ ٠٠٠

وكان خير الدين قد قسم مملكة الجزائر الى قسمين ، قسسم شرقى ، يشمل البلاد القبائلية الجبلية ، من شرقى العاصمة الجزائرية الى حدود المملكة الحفصية التونسية ، ووضع على رأس هذا القسم صديقه ورفيقه في الجهاد ، الشيخ أحمد بن العاضى الغبرينى « سلطان كوكو » ببلاد زواوة ، وتقع قرية كوكو على بعد ١٨ كيلو مترا في الجنوب الشرقى سن مدينة أربعاء بئى رائست ،

أما القسم الفربى ، وهو المهتد من الجزائر الى حدود دولة بنى زيأن الفير المحددة بالضبط ، فقد وضع عليها السيد محمد بن على • وظن أنه يستطيع أن يعتمد على الزعيمين المحليين لحكم البلاد مباشرة بيد أبنائها،

تاركا لمدينة الجزائر السلطة العليا ، ومباشرة أمور الحرب والسياسة . لكن اسبانيا ، وملوك المسلمين ، كانوا بالمرصاد .

ولقد كان « ملك » قلعة بنى عباس ، عبد العزيز ، عدو أحمد بن الفاضى الالد ، من أكثر الناس نقمة على هذا النظام الادارى الحديد ، الذى يجعل من خصمه ابن القاضى ، أميرا عليه ، وحاكما فى جهته ، مكان يحمل لواء العصيان ، ويعلن الطاعة والولاء للملك الحفصى بتونس •

لكن الحالة تغيرت بصفة فحائية ، فالسيد احمد بن القاض الغبرينى ، الذي أسامت الدسائس العلاقات بينه وبين خير الديسن ، أعلن الشورة والانفصال عن الدولة الجزائرية ، منصاعا لمساعى الدولة الحفصية ، معتبدا على مددها ورجالها ، فما وسع خير الدين الا اخسراج رجاله ، ومقاتلة ابن الفاضى قتالا مريرا في جبال زواوة المنيعة الشامخة ، واضطره للالتجاء الى عنابة ، ثم تلتى ابن القاضى مددا من السلطان الجفصى التونسى، فماد الى الحرب ، واستغزاز سكان الجبال ضد الحكم الحزائرى ، وساءت فماد الى ان قرر خير الدين الخروج بنفسه لمقاتلة الصديس القديسم المنشق ، أما المؤرخ دى قرامون فييروى المصة ، معتمدا على مابين يديه من الوثائق هكذا

عزم سلطان تونس على اخضاع الجزائر لسلطته ، لانها كانت نظريا تابعة لدولة بنى حفص ، وتامر مع ابن القاضى على ان يلتحق به أثنها اختراقه الدلاد القبائلية ، وان يجتمعا على مقاتلة الجزائريسين أصحاب خسسير الديسن .

خرج خير الدين وهو يعتقد أنه سيرد غارة الحفصيين ، معتمدا على جيش الاتراك وجيئ ابن القاضى ، وما كادت المعركة تلتحم في « فليسة أم

الليل » حتى أدار جنود ابن الفاضى سلاحهم ضد نحسير الدين والانتراك نوقعوا بين نارين ، وتتلوا عن آحرهم تقريبا ، ونحى خير الدين بنعسه وبعض رجاله الى حيجل ، وارسل يطلب من الجزائر سلاحه، واسطوله وكنسوزه .

ويتول أبؤلف « واستمر أحمد بن القائمي ينقدم في متيجة ويخرجها ، ودحل الجزائر ، نسلك ميه سبرة أدهى وامر من سيرة الاتراك » اه • دام حكم ابن القاضي في مدينة الحزائر سنة أعوام ( ١٥٢١ – ١٥٢٧ )

وقد كادت تنقلت تلك الرابطة التي أحكم حير الدين صنعها وشكل منها دولة الحزائر وسادت محتلف جهانها العوضي والاضطراب •

وكان خير الدين يحاول رتق الفتق من مدينة حيحل ويكثر التسرداد بينهما ودين جربة ، ويوالى القيام بأعماله البصرية الفاححة ، من أجسل جمع قوة أخرى ، الى ان تمكن من جمع حيش جديد ، وأيده ونصره عدوه القديم ، سلطان قلعة بنى عباس ، الدى كان عاداه من أجل صداقته لابن الفاضى واعتماده عليه ، فبرز الى الميدان من جديد ، واسترجع مدينة القل وانضمت اليه مدينة قسنطينة ، وحاءته جموع الشعب المجاهد ، الراغب في الوحدة ، والتقت حول لوائه من جديد نسار يشق طريقه حاهدا ، نحو مدينسة الجسزائسر ،

أما الشيخ أحمد بن القاضى ، فقد غادر الجزائر مسرعا ، لملاقاة خصمه العنيد بين مرتفعات وفجاح الجبال القبائلية ، والتقى الجمعان عند مضيق ثنية بنى عائشة ، فانهزم رجال ابن القاضى حتى لم بيق معه الاقلة من الانصار فرأوا ان هذه الحرب الاخوية توشك أن تحطم كل ماكسبت البلاد خلال السنوات الاخيرة ، وان هذه الاعمال لا تغيد آخر الاسر الا

الاسبانيين لا غير ، فعزموا هم بأنفسهم على التخلص من الشيخ أحمد بن القاضى، فجاءوه الى خيمته عند غروب الشمس، وقتلوه ، وكان ذلك سنة ١٥٣٧ ، وبذلك أنتهت الفتنسة

يقول المؤرخ الاستاذس ، بوليعة ، في كتابه الجرجرة عبر التاريخ :

« ودخل خير الدين مدينة الجزائر ، وقد روى أن أهل المدينة قد احسنلوا
برجوعه أيما احتمال ، ذلك أن دخول خريرالدين المدينة كان بمثابة تحرير
لها ، فالسياسة الجافة القاسية التي عامل بها ابن القاضي مدينة الجزائر
على طريقته الجبلية الغليظة ، قد اوغرت ضده قلوب أهل الجزائر منسذ
عهد طويسل »

ولم تستمر الحرب طويلا بين الجانبين بعد ذلك ، فجبال النبائل الحرة الابية قد عمدت الى جمع الشمل من جديد ، وجاء الحسين بن القاضى شقيق الشيخ أحمد ، الذي تولى الامارة بعد مصرع أخيه ، الى مدينة الجزائر سنة ١٥٢٩ يستسلم استسلاما شريفا بين يدى خير الدين ،

# الرجوع الى الجهاد ، وتحرير معتل صخرة العزائر •

التف الناس من جديد حول خير الدين ، ورأوا ميه المنقذ للمرة الثانية ، مما حاق بهم من فوضى واضطراب وارهاق ، اثناء منتة ابن القاصى السالعة الفكر ، فأعاد تنظيم الدولة ورتب أمورها وشكل الجيش واحسن تجهيزه ، وجمع أسطولا ضخما ، مما كان لديه أولا ، ومما غنمه أثناء جهاده ، البحرى خلال تلك الفترة ، مأصبح من جديد ، وفى مدة وجيزة على رأس دولة توية وشعب مجاهد منقاد ، وجيش فى البر واسطول فى

البحر ، مستعدين للنيام بواحباتهم المنروسة لحماية بيضة الاسلام ، وانقاذ ما بقى من البلاد تحت النير الصليبي الاسباني .

ولم يضع ساعة من الوقت سدى ، والوقت كالسيف كما قال المثل ؛ ان لم تقطعه قطعك؛ وفي هذه الحالة التي نذكرها الان. مصداق لهذا المثل .

نفى اليوم السادس من شهر ماى سنة ١٥٢٩ ، (رمضال ١٣٦٩ هر) أخذ في قصف جدران معمل الصحرة الحزائرية ، برمى السابل الحديدية من المراكز التي شادها من أجل ذلك على بعد ٢٠٠ متر فقط من تلك الجدران، ولقد كان معمل الصخرة حصينا جدا ، أبدع الاسبانيون انشاءه وتعميره ووضعوا فيه من الاسلحة ومن العتاد والزاد ما يجعلهم في أمسن من كل غائلة، وما يجعلهم الى حانب ذلك تهديدا دائما لمدينة الجزائر ، يستطيعون نسفها متى أرادوا ،

وأعان خير الدين وجيئه على مباشرة هذه العملية الضخمة ، ما غنمه المجاهدون المسلمون في عرض البحر ، من سنينة كبيرة تابعة لدولية البندتية المحاربة محملة ذخيرة وسلاحا ،

تقول كل كتب الدريخ ، باحتصار ، ان خير الدين هاجم الحص العظيم هجوما مركزا اماميا ، ثم هاجمه من جهة باب الواد ، مدك أسواره ، شم احتله يوم ٢٧ من شهر ماى • لكسن تقريرا اسبانيا ، محفوظا بخزائس سيمانكاس السالفة الذكر يعطينا صورة واقعية عن الحيلة الحربية التي استعملها خير الدين من أجل تحطيم القلعة واحتلالها •

يقول التقرير: أن خير الدين قد أمر بتجهيز كل السفن الصربية وشحنها بالرجال والعتاد، وأذاع في كل مكان أنه سيبصر الى السواحل الاسبانية من أجل الغزو والجهاد، وخرجت السفن معلا من وراء صخور الجزائر،

واحدت طريقيا نحو الشمال ، لكن تلك السمن عادت ادر أجها تحت جنسح الطلام ، واحتبات في مرفأ تاما نتقوس ، في الحية المقابلة للجزائر عسلي الطسري الآخسسر مسن الخليسج .

وبوم الحميس ٢٢ ماى ، أحدت كل البطاريات الموحودة بمدينسة المجزائر ، تقصف المعمل تصفا عنيما وبصفة متواصلة فاستمار ذلك كامل يوم الحميس ، وليلة الحمعه الى مامل النجار ، ثم سكتست المدمعيسة ، وطن الاسسان أن مسدا السارر مس المسعاركة قد المهمى ، وأنهم يستطيعون أحد نصيب من الراحة ، وكان الاعياء من نال منهم كل منال ،

ف نفس تلك الليلة ، كان الاسطسول الحرائرى يختسرق الحليج مسن نمانتفوس الى الجهة المقابلة حيث الحسن ، وأحاطت به السفن من الشرق ومن الفرب ، وفطن الحراس الاسعان لذلك في آخر وقت ، وأعلنوا النفير، لكن بعد فوات الاوان ، حيث أن الرجال الذين حملهم الاسطول كالمسوا قد تمكنوا من النزول إلى أرس المعقل ، وداهموا الحصن ، وتمكنوا منه ،

ولقد قتل من المسيحيين أثباء هذه العملية ٦٥ حنديا ، وكانت خسائسر المسلمين سحسب التقرير الاسمائي دائما سـ ١٦ تبركيا و ٣٥ عبربيا ، وأسر المسلمون من الاسبان الدين كانوا بالحسن ٩٥ حنديا ، و٢٥ من النساء والاطنسال ،

أما تائد معتل الصخرة (مارتينودى فاركاس) الدى دافع دفاع الابطال عن معتله فقد كان من بين الاسرى ، وقد عذبه الاتراك ، من أجل أن يدلهم على المخبأ الذى أودع فيه مقدارا من المال بيساوى ٢٠٠٠ دوقة (نحو ٢٠٠٠ دينار حزائرى) ثم جعلوه بعد ذلك رئيسا على بقية الاسرى

الدين كلنوا ببناء منارة المسحد ( مسجد خير الدين الذي أشرنا اليه في مصل المسالمة ) •

الله عبر الدين نفد أعلن بعد ذلك وأذاع فى جماعات المسلمين أنه من كان يؤمن دلله ورسوله ، ويريد الجنة فى الدار الأخرة ، معليه أن ينظم الى حيشه بكل سرعه ـ • • • وهو يعترم مهاجمة وهران والمرسى الكبير ،

هذا ماحد، في المعربير الاسمائي عن احتلال البنيون ، أو معقل حسخرة السملة ، وكان احتلاله نصرا السلاميا من الطراز الاول ، لانه طهر بصفة شمئه ساحل الحرائر الاوسط بحيث حصدر نقط الاسبائي في الماحية السرسة (بحايه وما اليها) وفي الناحية الفربية (وهران المرسي الكبير وما اليها) أما مدانه الحرائر العاصمة ، فقد أزاح الجهاد المنتصر عن صدرها وسر دلك الكنوس الدرائر العاصمة ، فقد أزاح الجهاد المنتصر عن صدرها وسر دلك الكنوس الداري ، الذي خيم عليها عشرين سفة كاملة (جانسفي وسر دلك الكنوس الداري ، الذي خيم عليها عشرين سفة كاملة (جانسفي الدرائر العادل) ( ١٥٢٩ ــ ٩٣٦ هـ )

ال حير الدين لم يستعمل كل الاسرى كما جاء في التقرير الاسباني .
سد، مداره المسحد ، بل ان معدمهم استعمل لتحطيم المعقل ، وتقويض ما
بدى من أركانه كني يقطع كل امل للاسمان في الرجوع اليه ومحاولة احتلاله
من جديد ، ودم دا كالعمل بعسد أيام قليلسة ،

وما كادت تتم هذه العملية ، حتى حاءت سفينة اسبانية ضخمة ، تحمل على طهرها جيشا مؤلفا من سبعمائة رجل مقاتل ، وعتساد وزاد ، نجسده لمعتل الصخرة ، حتى يستطبع أن يقابل هجوم المسلمين ، ويدانع عسن وجسوده دساع المستميست ،

وكانت أبراج الحراسة الجزائرية تراقب بنظاراتها المقربة قائد هده السفينة ، وهو يحاول أن « يكتشف » معقل الصحرة ولا يجد له أثـرا

فاذا بالسعن الجهادية الاسلامية تنقض على سفينته كالصقور، وتتمكن من أسرها، والدخول بها الى الجزائر غبيمة دسمة ، بكل ما عليها ومن عليها.

#### بناء مرسى الجزائر الجديد

يومئذ عمد خــ بر الدين القيام بعمل يدل على عبفرية معمارية ممتازة ، فامر جماعة الاسرى ، تحت اشــ براف معلمى البناء الجزائريين ، بنفسل الصخور والحجارة التى تراكمت من انعاض معتل الحخرة ، وارسل السفن الى الجهة المقابلة نحو الحليح ، عند مرفأ تامانتفوس ، فجاءته بصخــور رومانية تديمة ، واستعمل كل ذلك من أجل وصل البر بجزيرة اصطغلة ، حيث كال حصل الصخيرة ، وما كاد يتم بناء ذلك الجسر العريص المتيــين الراحخ الاسـس ، والدى لا يزال يحمل الى يومنا هذا اسم « جسر خير الدين » حتى أمر بأن توصل الجزر العشرون بعصها ببعض ، ببناء دائرى متين ، ليست له الا متد ، واحدة ، وهكدا أنشأ مرسى مديعة الجزائر العتيق صويدى اليوم ، الجننة ــ وأصبح مقرا للاسحلول الجرائرى يحميه من العواصف التى تحملها ريــاح العـــرب ،

# الانتصار الاسلامي العظيم بمعركة الباليار البحرية

ماكاد يتم هذا الانتصار ، ويتحلص المسلمون نهائيا من قلعة الصخرة، حتى اندفعت سفنهم حالا ، تحمل الحرب الى أرض اسبانيا ، وتتبع اسطولها دون هوادة ولا رحمة .

كان الاسطول الجزائري يشمل ١٥ سفينة من نوع القالير GALERES

وفد الفى الرعب والهلع فقلوب سكان السواحل الاسبانيسة، اذ أمعسن فيهم حربا وسببا وتخريبا ، الى درجة أن السكان تركوا قراهم خاويسة على عروشها والتجأوا الى داخل البلاد ، أما المعذبون فى الارض من بقابا المسلمين الاندلسيين فكانوا يبتهجون بهذا الانتقام الالهى ، ويرجون من وراء هذه الاعمال نصيرا وتمكينا ،

كان ذلك سنة ١٥٣٠ ، وقد تلسقي قائد الاسطسول الاسباني أمسرا ، أمبر اطوريا ، بأن يتقدم لمهاجمة الاسطول الاسلامي وأن يحطمه ويبعد عن الساحل الاسباني خطره ، فاستعد الاميرال «امريدريكوبور ــ توندو» ايها استعداد ، وتقدم على رأس اسطول مؤلف من ١٣ سفينة حربية ، يتتبع المطول خير الدين السريع ، الى ان وجده بين جريرتين من جسزر الباليار الاسبانية التي تتوسط الحوض الغربي من البحر المتوسط بسين شماله وجنوبه ، وظن القائسد الاسباني أن الوضع ملائم له ، فهاجسم الاسطول الحزائري بقوة وعنف ، والقي عليه وابلا من قنابله وقذائفه • لكن الاسطول الاسلامي الحزائري تلقى صدمة العدو بثبات وبصدق عزيمة جديرين بالاعجاب ، ووجه خير الدين نور ا هجوما معاكسا ركــزه على سعينه العيادة الاستمانية ، وانطق تحوها كالعديقة ، فاذا بسعينه تحاذى سفينة الاميرال الاسباني ، وهي أكثر منها قوة وأكبر منها حجما وأذا بالمجاهدين الجزائريين يلقون بأنفسهم ، والسيوف تلمع بأيديهم ونيران الحمية والايمان تتقد في صدورهم على السفينة الضخمة فيستقرون على ظهرها ويقاتلون من نيها قتال من يحب الموت ، نيتغلبون ، ويأسرون السفينة ، ويموت تائدها الاميرال الاسباني موت الاشراف والصناديد ، دفاعا عن سغينته وعن شرفه وعن أمبر اطوره ثم يلتفت الاسطول الاسلامي

الجزائرى في هجومات حاطمة مركزة الى بقية سفن الاسطول ، مأمعن نيها أسرا ونفريقا واحراق والسود اليوم من هول المعركة فاسفرت عن تحطيم الاسطول الاسباسي كله ، وأم تنج من هده المجزرة البحرية الاسمينة وأحدة ، فقط ، وكانت مرحة المسلمين بهذا النصر الذي مكنهم من السيطرة على البحر ، والرحوع بالغنائم والاستلاب ، تعادل الكمدوالغم ، والحزن الذي ساد البلاد الاستانية خاصة ، والبلاد المسيحية الاروبية عامة ، واعتقد الفريقان ان لهذا اليوم مابعده

#### جزء من ملحمة عالمية

لقد طرأ على هذه المعارك البحرية عامل جديد لايستهان به، الا وهو اسفاد شرلكان الكبير ، قيادة أسطوله البحرى الذي يعمل ضد الساهسل الجزائري الى بحار ماهر ذاع صيته ، ولمع اسمه لمعانا غريبا ، هسو الاميرال أندريا دوريا .

ودوريا سليل بيت من أكبر وأمجد بيونات مدينة جنوة الابطاليه ، وقد ورث عن أبيه وعن حده حد المضامره البحريه ، وعشق الامواج ، واقتحام الاحطار بين الشراعات المنشورة والزوابع الثائرة ، وهدير المدافسع ولمعان السيوف ، ولم يكن يهمه شحص الدى يعمل تحت رايته ، عسلى شريطة أن يكون مصارعا وأن يحدر شريطة أن يكون مصارعا وأن يحدر النصر على العدو ، فعمل أولا تحت لوآء مدينة جنوة، ثم اصطفاه فراسوا النصر على العدو ، فعمل أولا تحت لوآء مدينة جنوة، ثم اصطفاه فراسوا الأول ملك مرانسا وسلمه مقاليد الاسطول الفرنسي ، إلى أن بدرت مسن الما الفرنسي بادرة اساعته ، مارجع اليه سنة ١٥٧٩ القلادة التي سلمها له رمزا القيادة ، ودخل في خدمة الامدراطور شراكان ، الذي كان يومئذ

على رأس أقوى وأسخم دولة مسيحية فى أروبا ، تجمع تحت تاجه بلاد السبانيا ، واغلب ايطاليا ، والنمسا والمانيا وبلحيكا ، وهولاندا ، والنسم الاكبر من بلاد أميركا الوسطى والجنوبية ، وقد وقف يومئذ وجها لوجه أمام الدوله العثمانية الاسلامية ، التى أندفع سلاطينها الاولون فى غمرة من أغرب غمرات التاريخ ، يحتلون البلاد الاروبية الشرقية ، ويسقطون دولها وممالكها ، دولة دولة ومملكة مملكة ، الى ان وقفوا على أبواب مدينة غينا عاصمة النمسا ،

واذا كانت الدولة الجزائرية العتية ، قد اعلنت بيعتها للسلطان سليم ، ودخلت تحت راية الخلافة العثمانية ، مملكة مستقلة ممتازة ، فقد تغيرت سلامد وجيز سلطينية الحبرب الحزائرية الاسبابية ، واصبحت جزءا من هذا الصراع العظيم الذي شمل كامل البلاد البحر المتوسط وما حواليه ، بل من هذه الملحمة الاسلامية المسيحية التي تولى كبرها من ناحية الشرق السلطان سليم ، ثم ولده السلطان سليمان القاتوني ، وأمير البحر باي لرباي الجزائر خبر الدين ، وتولى كبرها من ناحية الغرب شرلكان الكبير وأمير البحر الدين ، وتولى كبرها من ناحية الغرب شرلكان الكبير وأمير البحر اندريادوريا ه

### الانتصار الكبي في شرشال

وما كان الاسبانيون ليتركوا الساحل الجزائرى وقد أعلنوا أنه مسن ممتلكاتهم الخاصة ، مرتعا للدولة الجرائرية الحديثة ، وما كانوا ليصبروا، وهم أهل العزيمة والعناد ، على الهزيمة المنكرة التي لحقتهم في مدينة الجزائر سنة ١٥١٩ نصمموا على أن يضربوا هذه الدولة الاسلامية الجديدة ضربة حاسمة ، وان يحعلوا من هذا الساحل الذي يسيطرون على شرقه

بواسطة مركز بحاية ، ويسيطرون على غربه بواسطة مركز وهران والمرسى الكبير ، نقطة انطلاق لتحبيق هدمهم الاكبر : تحطيم الدولة الاسلامية وابعادها عن المصر المتوسط ، وحعل المعرب العبرسي من ممتلكات اسبانيا (والبرتغال) وقرر الامبراطور تعبئة حملة حديدة ، والارسال بها غورا، لتحطيم قوة حير الدين، ووضع تلك الحملة تحت راية اندريا دوريا، خصم خير الدين العنيد .

أخذ دوريا يجمع أسطوله فى مدينة جنوة منذ سنة ١٥٣٠ ويستعد لهذه الحملة الخاطمة ٥٠٠ وفى شهر جويلية من سنة ١٥٣١ ، غادر المرسى الايطالى الكبير ، على رأس عمارة مؤلمة من عشرين سمينة ، تحمل ألما وخمسمائة من المقاتلين الاشداء ، وسار نحو السحل الجرائرى ه

ولعد كان خير الدين مطلعا على هذه الاعمال ، لكنه لم يكن يعرف وجهة الاسطول المسيحى ، وهل هو يريد مباعنة العاصمة الجزائرية ، أم سيختار نقطة أخرى من الساحل الجرائرى ، ميدانا لمعركته ، مجمع أسطوله ، وكان يبلغ أربعين سعينة وأعلن حالة الانتباء ، وأحذ ينتظر الانباء ،

كانت مدينة شرشال يومئذ مركزا من أكبر مراكز الدولة الجزائرية الحديثة وقد حصنها الشهيد عروج فاحسن تحصينها، وأمام بها قلعة ذات شأن واتحدت منها الدولة الحزائرية مصنعا لعتاد الحيش الاسلامي ومؤنه، ومعملا لصناعة الاخشاب \_ الكارسةة \_ باللغة التركية ، تعتمد على غانات الونشريس وغيسرها من العانات الكنيعة التي كانت \_ قبل أن يحرقها الجيش الفرنسي فيها بعد ، أثناء وقائع الاحتلال الرهيبة \_ تهثل شروة وطنية عارمة ، ثم أن شرشال بمركزها الطبيعي المهتاز ، وهي تقع فيها بين مدينة الجزائر ١٢٠ كيلو مترا غربيها ) وبين مدينة وهران، تكسون بين مدينة الجزائر ١٢٠ كيلو مترا غربيها ) وبين مدينة وهران، تكسون

نحت الراية الاسبانية مصدر تهديد مباشر ومستمر لمدينة الجسزائر ، ومركز تجمع لما يستقبل من الاعمال .

غمدينة شرشال أدن كانت هدف المعركة •

وكان أندريا دوريا يعلم أن هذه المدينة لم يكن لها الا رجال حاميتها الدناع عنها ، مع من ينظم اليهم من المجاهدين ، وأنها لا تستطيع المقاومة الطويلة ، ثم أيقن أنه أذا ما استتر بها ، ووضع حاميته في قلعتها ، فأن يستطيع خير الدين ولا أسطوله أبعاده عنها ه

وأماقت مدينة شرشال ، فادا بالاسطول الاسباني الضخم يسد أفقها ، ويتترب منها ، وفي سرعة محمودة ، تشاورت القيادة ورجال الشعب ونقرر اخلاء البلدة حالا من السكان ، والنجاء الموة المسلحة الى القلعة ، ثم الدماع عنها ومطاولة الاسبان بها ، ريثما يقدم المدد من الجزائر ومن داخل البلاد ،

نزل الاسبان مدينة شرشال دون حادث يدكر ، وتركزت الحاميسة الاسلامية ومن معها من المجاهدين في معتل المصبة ، وأحدوا يرامبون أعمال العدو وينتظرون ساعة الانفصاص عليه ،

بادر الاسبانيون بالبحث عمل بشرشال من أسرى النصارى ، وكانوا نحوا من ثمانمائة فوجدوا مخائبهم وأخرجوهم، فانضمسوا الى الجيش المحلل ، ودلوه على ديار كبار القوم ، والبقاع التي يمكل أن تكون بها مخابى الأموال ونفيس الذخائر ، فانقسم الجيش الاسباني ومن معه مل الاسرى ، الى عصابات نهب وسلب ، وأخذوا يجوسون خلال الديار ، وتحرأ بعضهم على الخروج الى الحدائق والمرارع حول البلدة ،

أيتنت القيادة الاسلامية ساعتئد أنه يمكن التغلب على هده الغرق

اذا مانسلوا بينها، ونازلوا كل غرقة منها على حدة؛ فلم يعبأوا بالفارق الكبير بين عددهم التليل وعدد عدوهم ، وفتحوا أبواب الظعة والمدفعوا يجأرون بالتهلل والتكبير ،وأحالوا بالعدو من كسل جانسب، وحالوا بين فرقه وبين التجمع، كما حالوا بينهم وبين البحر ، بينما كانست مدفعية القلعة تقدف سفن الاسطول الاسباني بنيرانها وغدائمها ، فاختل نظام العدو، وسادت فرقه العوضي والاصطراب ،وأحسحوا كالهشيم تدروه الرياح بين سيوف الجرائريين ، عما أنتهى اليوم حتى كانت جثث ألف وأربعمائة من الاسبابيين تكسو أرض بلدة شرشال ، بينما كان عدد والاسرى بيلغ الستمائة فما تمكن من الرحوع الى سفن الاسطول الا العدد اليسير ، أي نحو ، ٣٠ رجل من بعايا الحيش الاسباني ومن الاسرى الذين تمكنوا من النجاة ،

وتلكأ دوريا في الرحيل عن شرشال ، وهو يحمل وقر هذه النكبة التي وقعت تحت سمعه وبدره ، لكن حاءه النذير بأن اسطول الجزائر فد قدم مسرعا تحت قيادة خير الدين ، لينازل في شرشال خصمه المنيد ،

لكن دوريا درس الموقف فوحده لغير حالحه ، وأيقن أنه اذا ما حاول الثبات بأسطوله أمام خير الدين ، مان الدائرة ستدور عليه لا محالة نظرا لقوة وعدد أسطول خير الدين ، من جهة ، ونظرا لما أصاب الاسبان من هلع وانهيار نتيجة المعركة الخاسرة ، من جهة أحرى ، غبادر بمغادرة أرض المعركة ناجيا بنغسه وبسفنه وبقايا رجاله ، التي جهة الشمال .

وحل بالديمة خير الدين ورجاله ، فما كادوا يعرفون أنباء النصر وفرار سفن العدو ، حتى أشرعوا سفنهم ، وانتفوا اثر غريمهم ، يريدون أن يصفوا معه حسابا طويلا ، لكن سفن الاسبان كانت قد سابقت الريح ،

غلم منمكن الاسطول الجرائرى من اللحاق بها والاشتباك معها في المعركة التي كان يريدها ، ولم يتمكن الامن سفينتين أسبانيتين كانتا محملتين عدادا وأموادا ، فأحدها بكل ما كانت تحمله .

وكان لهذا النصر العظيم ، الذي عزز وآرر النصر السابي حول مدينة الجرائر ، اثره المعال ، داحل البلاد وحارجها •

أما فى الداحل ، فقد ازداد الشعب الحزائرى ايمانا بقوة هذه الدوله البي أغامها بارادته ، وألتى أسلمها طوعا قيادته ، وأيقن أن نصر اللب معتود برايتها وأن انقاد الودان سيكون على يدها ، مازدادت هيبة الدوله بدلك وقوى نفودها ، وأمتد سلطانها ، وأثر كل ذلك على رجال الشعب في تلمسان وضواحيها وهم تحت سلطة بني زيان الاسمية ، فأصبح والمنظرون الخلاص ، وأنفاذ البلاد من احتلال الاسبان ومن سيطرة ننوذهم ، على يد هذه الدولة الجزائرية القوية ، وعلى يد ملكها خير الدين بالذات ، وستأتيك أنباؤهم بعد حين ،

أما فى الخارج ، غقد كان لانباء انكسار حملة اندريا دوريا فى شرشال ، واضطراره للفرار امام اسطول خير الدس ، رجة عبيعة هزت الدرائس المسيحية واوقعتها فى كمد وحيرة وجعلتها تعكر تعكيراً جديا فى تجهيز حمله تضع فيها كل آمالها ، وتجعلها حاسمة للفضاء على هذه القوه الناشئة الرهبية ، كما هر النصر الاسلامي دوائر اسطامبول المنحفزة المرهمة ، وجعلنها تفكر تفكيرا جديا ، فى منح حير الدين البطل ، فرصة أكبر وأوسع لاستثمار خبرته وتمكينه من دحر اعداء الدولة واعداء الاسلام بصفة أعم وأشمل ،

#### انقاذ جديد لسلمي الاندلس:

كان المسلمون في بقايا الارض الاندلسية ما بين مساحل البحر وبسين حبال البشرات ، يقاسون يومئذ الامرين من هوس الحكم الاسود الذي فرضه عليهم شرلكان ، وامعانه الاهوج ، في تنصيرهم قلبا لا قالبسا ، واطلامه العنان لرحال الكنيسة ورجال الحكم ورجال محاكم المتنيش ، يمسون في حمله البطش والارهاب والتعذيب الفطيع ، والقتل الذريع ، بما لا يستطيع قلم وصفه .

وتعالث الاصوات من كل جهة تستعيث برجال الدولة الحزائرية وبخير الدين من أجل انعاذهم ، والعبور بهم الى بر الامان .

وكان خير الدين قبل ذلك مد عمل في هذا الميدان عمل الابطال ، ولم يكن عندئذ الا رئيس سفن من القراسنة المجاهدين ، فكيف به الآن ، وهو على رأس دولة قوية مجاهدة ،وعلى رأس اسطول ذاع صبيته واخترقت سمعته الآماق ا

وما كال أسرع خير الدين ، لسماع أسوات الاستفائة البائسة ، وتلبيتها ، نسار يحوب البحار ، على رأس عمارة بلغ عددها ٣٦ سفينة ، حتى بلسغ السواحل الاسبانية التى التحا اليها المسلمون ، ولم يجرأ أسطول اسبانيا على صده أو محاولة الوقوف أمامه ، فأحذ حير الدين بحمل على سفنه أكبر عدد ممكل من أولئك المستضعين في الارض ، الفارين بدينهم وبكرامتهم ، بل امه كان يتبرك أكبر عدد من بحارته الجزائريين فوق أديم الارض الاسبانية لكى يحمل مكانهم عددا من اللاجئين ، حتى اذا ما الوسليم ال دار السلامة والامن ، فوق ساحل الجزائر ، عاد الى اسبانيا

ليأتى بنرهم ، وهكذا مكنه الله من ناصية البحر ، فكرر غدوه ورواحه بين الساحلين سبع مرات متوالية ، وكان جملة من أنقذهم من رحال الاندلس ونسائهم يبلغ السبعين ألفا ، اشتد بهم ساعد المسلمين ، الى جانب اخوانهم الذبي حاءوا من تبلهم مهاحرين ، ونزلوا بمدينة الجزائر وسهل متيجة ، وعمروا مدنا مثل البليدة ، ودلس ، وادخلوا الى البلاد بقايا حضارتهم العريقة وصناعتهم ، وفنونهم ، وخبراتهم المختلفة ، مما سبق لنا ذكره .

#### المحيط بعد البحر المتوسط:

المبيح اسم حير الدين اسما عالميا ، وصار مالكا لزمام الحوض الغربى من البحر الموسط دون منازع ، وآلى على نفسه تقويض سلطان الاسبان، ودحرهم سرا وبحرا فانحد من حرائر هيار HYERES الاسبانية مقر لأسلوله ، ومن هناك اخذ يوالى عرواته البحرية المتصلة، المتوالية ، فيضم من سفن العدو كل ما وصلت اليه يسده ،

ولقد جمع حوله يومئذ أمذاذا من الابطال الدين ستمر بنا أسماؤهسم في ميدان الجهاد والعزة والشرف ، من أمشال ابنه حسان حير السدين ، وطورغود رايس ، وصالح رايس ( موحد الارض الجزائرية نيما بعد ) وسنان ( منقد تونس نيما بعد ) واضرابهم، ولم يكتموا يومئذ بالفرو والجهاد وتمزيق أوصال العدو بالبحر المتوسط ، بل اجتازوا مصيق جبل الفتح ( جبل طارق ) وأطلقوا العنان لسفنهم الحزائرية تنقص كالبرزاة على السفن الاسبانية والبرتغالية الراجعة من الارض الاميركية ، تحمل غلى الهنود الحمر المساكين، وحيراتهم وما ابتزته منهم أيدى الائسم والعدوان الاستعماري الاسود، فيغدو كل ذاك غنيمة بين يد المسلمين ،

وحال كل دل ، كل العلل الشهم محمد حسن آعا ، (ويقولون عين أميه ، وله أعلم ، انه كل عبدا حصيا من حزيرة سردينيا، وأن خير الدين قد تولى تربيته وتعليمه ونعيم ، حتى حعل من العبد الحمى رحل ادارة الدولة، ممثلا لخير الدين وبائد عه، ولد أحد للحمل مدينه الحزائر تحميلا حعلها للعه شامحه للحدى الأسال ، وللحر لمناء مرسى الجزائر الدى باشره عير الدين مند لحطيما على السلام الدى باشره عير الدين مند للحطيما على المدال المالومي الأسال علها ، لللها عن أهل المدلمة العلمة ورحال الاندلس الدين حلو لمها غديما وحديثا ، للحدول لله العدما ويرمعون منها هدران العدور والديوت اللحمة دات الدن المعارى الدين ، ويكشرون من بناء المناحد العجمة الدين عدد المناحد يوم احمال غريسا لهذه من بناء المناحد العجمة يا ه عنان عدد المناحد يوم احمال غريسا لهذه العاممة الناهرة يربو عي الحقة والعسرين مستعدا ه

## خسير الدين تبودان باشا:

اشندت الحرب صراوة على الدولة العنمانية وبين اروبا التي تتزعمها الامبراطورية الاستانية، واشتدت من حراء دلك الحرب البحرية التي كان يتودها من الحهة الاروبية اندربادوريا ، الجنوى السالف الدكر ، الدي هرمته وأدلته مدينة شرشل ، غلم بحد السلطان سليمان العطيم شخصية من بين رجال البحر المسلمين ، تستطيع ان تقف في وجه دوريسا ، الاشخصية خير الدين ، غبادر باسفاد حملة « فبودان باشا ، اليه ، وهسي رتعة أمير شحر العام لحمين الاسطول العثماني ، مع بقائه عسلى رأس الدولة الجراشية برتبة باي لرباي كما أسلمنسا ،

ولبى حير الدين داعى الجهاد ، فترك على رأس الدولة الجزائرية نائبه وممثله محمد حسن آعا المذكور آنفا، وسارتوا نحو اسطامبسول على رأس جزء من الاسطول الجزائرى يبلغ عشرين سفينة ، وهنالك فى دار الحلامة والسلطم ، أتتبل سليمان أمير بحره المجاهد خير الدين ، على حير ما بتلقى به حليمة مسلم تائدا من أكبر قادة المسلمين ، وسلمه زمام الدحر ، ومكنه من قيادة اسطول عثماني يشمل ثمانين سفينة ، زيادة عسن سفن الاسطول الحزائرى ، واستعد لمنازلة الاسبان ،

#### انتقال المسمركة الى تونس:

كانت السلطة الجندية بتونس تعلى يومئذ سكرات المون ، وتكاد سند لنس الاحير ، وقد تولى أمرها السلطان الحسن بن محمد ، الذى حد انه محمد بن الحسن على العرش الواهى المصعف و ولكى نتصور البيار الدولة ، تحت سلطة مثل هؤلاء الملوك ، وهى بين قوتين رهيبتين : قوة الاسبان وقوه العثمانيين ، أسوق لك ما قالة الدمشقى في أخبار الدول: « وكان محمد بن الحسن مشعفلا بالليو والخمر ، مهملا لأمور الملك ، وترك خمسة وأربعين دكرا ، حلمه منهم الحسن ، فعتل اخوته ، ولم ينج منهم الا الرشيد وعبد المؤمن لغيبتهما ، واشتغل ( مثل أبيه ) بالحمسور والفجور ، وجمع حوله أكثر من أربعمائة غلام أمرد ، منهالت عنه الامة الى السرشيد .

« ولحاً الرشيد الى خير الدين صاحب الحزائر ، واستعان به على حرب أخيه » وما كاد السلطان سليمان يطلع على حقيقة الحالة بتونس ويدرك أن هذه المدينة التى أنحص فيها ملك بنى حفص ، اذ هى نقطة ضعف في

الجهار الاسلامي الجديد ، وأن العدو يوشك أن يستعملها ، مع طرابلس ، لذرب هذا الجهار ومحاولة تتويسه ، حتى أمر خير الدين بالسير توا نحو تونس ، وأبعاد هذه الادران عنها ه

جاء الاسطول العثماني ، تحت قيادة حير الدين ، في شهر أوت ١٥٣٣ معرج على مدينة عبابة وأحد منها مددا أحاءه مع حسن آعا ، ثم تقدم محو بنزرت برا ، وحلق الوادي بحرا ، فتمكن منهما دون عناد ، ووقف على أسوار مدينة تونس تبنحت له أبوابها ، وعبله أعلها على الرحب والسعة،

أما السلطان العاحر ، الحس بن محمد ، مقد سار ذليالا ، حقيرا ، يستعدى شرلكان ورحال المسيحية على بنى قومه ، وحماة دينه . وأما خير الدين ، عند أحذ يحمع حوله الاعراب الدين انغمسوا في حمأة

واما حير الذين ، مقد احد يحمع حوله الاعراب الدين انغمسوا في حماة الفوض والفتن ، عال اس أبى النسياف « ثم أن خير الدين كاتب الاعراب ، وحذرهم سوء عاقبة النتة في الاسلام ، فأجابوه ، على شرط أن يبقى في أيديهم ما أعطاه لهم بنو أبى حفس من الافطاعات ، فالتزم لهم بسذلك ، وشرط عليهم : أن يكون مشتاهم بالعمراء ، وأن يكفوا اليد العادية ، ثم بعث الى فائبه بالجزائر في أرسال عسكر وأرمعمائة فارس ، ولما وصلوا وزعهم مالحهات ، لما رأى من حال أمر المملكة » اه

# نكبة الاسلام الرهيبة بتونس:

وصل سلطان النحس الحسن بن محمد ، الى اسعانيا ، واستنجد عاهلها، نوجد شرلكان الفرصة السانحة التي تمكنه من ضرب خير الدين في غيير ميدانه ، ومهاجمته تحت ستار ارجاع السلطنة الى سلطان ذهب طريد العدوان . أحد شراكان يستعد استعدادا عطيما، ويريد أن يضرب الاسلام ويضرب الدولة العثمانيه ويضرب حير الدين بالدات ، صربات لا تنوم لهم بعسدها في الارض الامريقيمة قسائمة ٠

أتم استعداده على أكمل وجه ، وأبصر من مدينه بسرشلونه يوم ٣١ ماى ١٥٣٥ ، يجر وراءه كما يتول المؤرجون الامرنج ، حملة صليبية حقيقية مؤلفة من ٣٠ ألفا من المقاتلين الاشداء ، يحملهم ٥٠٠ شراع ، وكانوا أمام أطلال فرطاحنه وسواحل مدينة تونس يوم ١٦ جوأن ، ١٥٣٥ .

لم تكل الموة التي بين يدى خير الدين بكامية لرد هذه الحملة العظيمة ،
اذلم يكن الجيش الاسلامي يشمل الا نحو سععة آلاف من الاتراك الذين
هاء بهم خبر الدين ، ونحو خمسة آلاف من التونسيين ، وتخلف الاعراب
عن الجهاد ، فكانت النتيجة الحتمية ال استولى شرلكال عملي محقما
« حلق الوادى » وهو مرسى مدينة تونس ، واستعد لمهاجمة العاصمة
الحنصية ، يتقدم حنوفه بصفة رمزية نذل الانذال ، الحسن بن محمد ،
الدى كان قد ابرم مع صاحبه شلكان انعاقا رهيبا ، وتقدم الجيش الغازى
نحو مدينه تونسس ،

في نفس تلك الساعة ، وقع بتونس الحدث الذي عجل بالانهيار ، والذي كال سبب الكارثه العطمى ، ذلك هو انتقاص عشرة آلام أسير نصراني كانوا محبوسين بالعاصمة الحقصية ، نعندما حلت المدينة من الجيش الذي تقدم لقنال العدو ، وجد هؤلاء الاسرى مرصتهم السائحة ، فخرحسوا ، ولموا شعثهم ، ثم هاحموا معقل القصية الذي لم يكل به من الحسرس الا القليل ، فتمكنوا منه وأداروا مدافعه صوب جيش المسلمين الذي وقع بين نارين ، وأوصدوا أبواب المدينة وقاموا عليها حراسا ، ليمنعوا خير الدين نارين ، وأوصدوا أبواب المدينة وقاموا عليها حراسا ، ليمنعوا خير الدين

وجيشه م الرجوع اليها والتحص لمقاومة شرلكان الى أن تسأتى النجيدات .

نتول بعض كتب تاريخ الافرنج ، ان حير الدين قد شعر بدلك الخطـــر قبل معادرته مدينة تونس ، وانه قرر اعدام هؤلاء الاسرى ، لكن اسراع شرلكان بشن هجومه لم يشرك لحير الدين وقتا لتنفيذ قراره .

قال أبن أبى الضياف: « فخرج لهم خير الدين فى اثنى عشر ألفا من صناديد المقاومين ، وصدقوا العزيمه فى القتال ، فاستولى على البسرج المدكور ( برج العيوں ) ثم رجع بمن معه الى المدينة فاصطرب عليه أهلها» بعضهم تهسك بطاعته وهى طاعة الله تعالى ، وبعضهم جنح لطاعة سلطانهم أبى حفص ٥٠٠٠ فجمع أعيان الناس وتكلم معهم فاحتلفوا عليه ، فتركهم وخرج بمن معه الى الصرب ، وابلى خير الدين فى ذلك البوم البلاء الحسن ، وحرص على الموت فوهنت له الحياة ثم انهزم الى القصبة ( وكانت وقعة الاسرى )

« دخل السلطان الحسن بجيش الصبنيول التي تونس ، ولقيهم الاعراب مستشرين ، فقاتلهم الصبنيول ، ودخل السلطان القصبة، ونادى بالامان و و في باطنه ضده ــ والدول ادا حان انقراص أوانها ، واشرفت عسلى ما قدر من أجل سلطانها تهاونت بأمانها ، وجعلته وسيلة لغدرها ، وطغيانها، ولا أيمان لمسن لا أمان لمسه ٠٠٠٠

«وذلك أن الصبنيول اشترط على السلطان الحسن الستباحة البلاد ثلاثة أيام والتزم (السلطان) له بذلك ، ولا علم لاحد

من أهلها بذلك ، فبينما الناس في سكون عانية ، واغترار بخلب ذلك الامان، وأسوانهم مفتوحة ، اذ هجم عليهم عسكر الصبنيول على حين غفلة ، وامتدت أيديهم لاغتيال النفوس ونهب الاموال ، وفر الى زغوان مس المكنته الفرصة بنفسه وبأهله ،

« يتال : في هذه الواقعة مات الثلث من أهل تونس ، ونجا الثلث ، وأسر الثلث ، والمأسور يفندي ال كان له مال ، وطغت الفديسة ألف دينسار ، وتعيرت البلاد وطمست أعلامها ، وكان دلك سنه احدى وأربعين وتسعمائة ( ١٥٣٥ م ) ١٤١ ه

بقول الدريخ العرنجى ان عدد القنلى من سكان تونس خلال الثلاثة الايام الرهية قد بلغ سبعين الدا (١) ، وان كل مدخرات تونس وحيراتها ونفائسها وأموالها قد ذهبت صحبه العدر والخيانة والنهب والسلب والقتل الدريع ولا أعرف فى تاريخنا الاسلامى مذبحة بلغت هذا الحد من الهول، والنظاعة ، الوحشية ، على يد عدو عادر ، الا مذبحة الفدس الشريف يوم دخله الجيش الصليبي أول مرة ، أو مذبحة بغداد ، يوم دخله شرخلق الله هولا كوو وحوش النتار والمسغول .

ومن المحب أن بعض مؤرجي الفرنج يريدان يشكك في نسبة هـذه الاعمال الاجرامية الفظيعة التي شرلكان ، أو يحاول أن يخفف من وطأتها، لكن وثيقة بخزانة سيمانكاس تدين الامتراطيور وتصمه بهـذا العـار التي الابـد .

<sup>(</sup>۱) مسرى سارو Histoire Générale de l'Algérie

ننى رسالته الموحهة يوم ١٣ حويلية ١٥٣٥ ، الى حاكم مدينة بحايـــة يتولى الأمبر أطور في تناعة غريبه ما تعريبه بالنس :

« ولكن ، بما أن سكان مدينة تونس لم بدالوا ملكهم قبولا حسنسا ، كما يستحق وكما هو واحبهم ، ند رأينا أن نأمر بنهب المدينة التقامسا منهم على سوء سلسوكهسم » »

وبعد أن أستتب الأمر على هذه الدغة للحسن بن محمد ، غوق أشاره أمنه وحثث الرحال والنساء والاطمال من بنى تنومه عند مع الاسبسان معاهدة تقتضى:

١ = اعتراف الدولة العنصية متميتها للدولة الاسبانية .

٣ = ملكية الاسبان ملكية مطلفة لمرسى حلق الوادى وقرطاجنــة ،
 ومدينة عنابة ، ومدينــة المــهديــة ،

۳ - النزام (السلطان) بأن لا بدخل بسلاده أهد من مهاجسرى الاندلس ، يهوديا كان أو مسلما ، وتعل شسرلكان باسطوله ، ومعظم جيشمه الى صقليمة .

والدى يدل على ان هده المعركة كانت تاسية عنينة . هو طول أمدها ، مان الاسبان قد نزلوا الساحل التونسي يوم ١٦ جوان ، واحتلوا حلسق الوادي يوم ١٤ جويلية أي بعد نحو الشهر تقريبا ، واحتلوا تونسس ونكبوها يوم ٢١ جويلية أي ان المعركة الغسير المكافئة دامت ٣٦ يوما .

والما مداد والمعالط معدرايا رطود ويوموا أمز مرود وعا عراب ورط حمه ريدلايا فان بعد العف التواقع عاصية لويعبر مانعا والصفع غذار أراح مطلع لعمور في المعطول على والمدادة الأراد الرسادة والما المرابعة المرابع در در در المنطقة المنافعة المنطقة المن المنافعة الأراب و المنطقة المنافعة والمنطقة المنطقة ال الفات والمستون المعلوم المن المدين المستون ال الهديد على يست مسلم المروسيدة - والمرائل على والمسلم المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل ا والمرابع مرابليو معصر مروسيدة - والمرائل المواد والما ورسيسة مثله الروائد مروسيسة الله ومداموا المرائل المواد وموسيدة المرائل المواد وموسيدة المرائل المواد والمرائل المواد والمرائل المواد المرائل المواد المو

وروالفراد والمائية الانهائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائة المائة المائة المائة

## رجوع خمسير الدين لمسملكتمه:

عاد خير الدين الى بلاده الحزائرية ، بعد ان ذاق الامرين من الجوع والطها والحر ، واستقر حينا بهدينه قسنطينه ، وطارت البشائر الى كل جهات الجزائر برجوعه ، واحد يستعد لاستئناء الحهاد ضد الاسبان في الميادين التي يختارها بنعسه ، وقد كانت ضراوة الاسبان قد بلعبت حدها الاقصى ، وعقد شرلكان العزم على تقويض أركان هذه الدولية الجزائرية الفتيه مهما كلفه الامر ، حتى ينسح نيها المجلل لاستعهبار المبانيا وانتشار المسيحية عنوة واقتدارا ، وان ربك لهالمرصاد ،

# احتلال الاسبان مرسى هنسين

كانت مدينة هنين المرسى الطبيعي لعاصمة تلمسان ، وثفرها المبتسم على البحر، نظرا لقرب المساعة بينهما ، وتقع هنين داحل جون حسس ، في منتصف الطريق بين بني صاف وحامع العزوات ، وبينها وبين تلمسان على خط مستقيم 60 كيلوا متسرا .

وعندما احتل الاسبال مدينة وهران سنة ١٥٠٩ ، أرسل ملك تلمسان مددا لمرسى هنين ، وحصنها ، واستعد للدماع عنها نظرا لما لمها من أهمية أنتصادية أذ كانت مركز المبادلات التجارية مع أروبا ، وحاصة مع بسلاد البندتية .

فى سنة ١٥٣١ ، خلال شهر أوت ، تلتى العائد الاسبانى دون المسارو دوبازان don Aivaro de Bazan أمسر الأمبراطسور شرلكان بمهاجمة المدينة بقوة ، واحتلالها ، اذ كان الامدراطسور يريد تطويسق

مهلكة الجزائر الحديدة ، من شرقها ومن غربها ، بسياج من الحصار متين، وبفرض سلطانه بعنف على بنى حفص بتونس ، وعلى بنى زيان بتلمسان، الذين كانوا آخدين — كبنى حفص — فى الانفراض والاشمحلال •

ومف الاسطول الاسبانى المؤلف من ١١ سمينة حربية وناتلتين امام المرسى الدى لم تكن به توة كانية للدفاع ، فأنزل بها الجيش الذى جاء به من اسبابيا ، والعرقة التى أحذها من وهران ، وهى مؤلفة مسن ٢٥٠ جديا ، واحتل المدينة وتحص بها ، بعد دفاع قام به رجال الشعب الذين لم تكن لهم قيادة ولم يكن بين أيديهم سلاح ثم أحد مصبة البلادوغنم ما كان بها ،

كتب الراهب أسفف طليطلة ، صاحب السلطان المطلق باسبانيا ، للامبراطور ، عسن هدده المدينة :

« لعد أكد لنا الذين يعرفون البلاد ، ان لمدينة هنين ومرساها أهمية بالعة ، فينين بلدة محدينة دات أسوار منيعة ، ولها قلعة عظيمة ،ولا تبعد عن تلمسان الا ١٢ مرحلة ، وهذا أمر له أهميته العظسمى ، بالنسبسة للحركة التجارية التي يمكن أن نتداولها مع العرب ، كمسا أن امتلاكنسا لدينة هنين يساعدنا بالاحص ، على ابقاء ملك تلمسان تحت قبضة أيدينا، فهو أن يمكر في مهاجمتها ، عندما يرانا قد تمكنا من البلاد داخل حدودنا الجديدة وتحصنها بهسا »

وفى نفس الرسالة يصف الكردينال للامبراطور كيفية احتلال الاسبان المدينة ، يوم ٨ سبتامبر ١٥٣١ ، فيقـول :

« امتطى دون الفارو وجيشه متن ١١ سفيعة حبربية ، صحبة سفينتين

مطري ، وأحذ معه مؤما وعددا تكنيه لمدة شهرين ، وحرج من مالعة في شهر أوت ، عاندا العزم على ان ينوم يعمل خالص لوجه رينا ، مفيسد لجلالــة المبراطــورنا ،

م ثم حل بمدينة وهران مناحد منها حسب معليمات الني تلفاها مني ، وعادرها يوم عيد سال سرسمي ( ٢٥ أوت )وأماخ على مدينة هني الني هي من ممتلكات ملك تلمسان م غدجل أسطول جازلتكم مرساها، ومكنه الله منها مفاحتل المدينة والتسبسة و

« ولم نكن المدينة تننظر هذا الهجوم ، ولم تكن بها كل حاميتها ، فسهل عليها الامر من جراء دلك ، ولم تكلفنا العملية كثيرا ، حيث أن عدد المتلى من رجاله لم يتجاوز الدرمين ، أما عدد الحرجي فمائة رجل » « وثائق سسيمانكاس »

اما الدكتور لبرنى . ممثل الامبراطور بوهران ، ميكنب لسلطانـــه يوم ۲ سبقامبر ۱۵۳۱ :

« أعتقد أن احتلالنا لمرسى هين أنما هو حادث عطيم جدا ، ذلك أنتسا باستقرارنا وبتمكنا من هذه البلده ، نستطيع أن نعامت ملك تلمسان ، ونجيره على القيام بتعهداته ،

« وذلك أن الطريق من هنين الى تلمسان ، أقرب وأضمن من طريسق وهران والمرسى الكبير ، ونستطيع من هذه البلدة ، دون كبير عناء أن ندخل مملكة تلمسان وأن نأحذ من مولاى عبد الله أهسان ممتلكاته ، »

ويستدل من عدد قتلى الاسبان وعدد جرحاهم ، على أن المعركة التي دأفع ميها الشعب عن نفسه وعن مدينته كانت معركة حامية ، وقد ترك الاسبان بقلعة المدينة سبعمائة مفاتل ، وه١ مدفعها ، لكر الشعب الادى ، حوالى المدينة قد حاصرهم ، ولم يترك لهم فرصة البوغل داخل الدلاد ، ولا هو سمح لهم بالترود ، فساءت حالتهم ، ولـم يستوا المدد بانسطام من اسبانيا ، غلم يستطيعوا البعاء بها اكثـر مس لاب أعـوام ، واصطروا لاخلانيا بصفة نامة خلال شهر دسامبر ١٥٣٤ ، بعد أن حعلوا عاليها ساعلها وامعنوا في تخريبها ، وتقويض معالمها ، ومسحدها ، وأمسدوا مرساها ، وحسارت أثراً بعد عـيى ، بعد أن داع حبينها وطارت شهرتها حلال خمسمائة سنة ، وذكرت في تقاويم البلدان الشهرة .

#### احتلال الاسبان لدينة عنابة:

ما كاد خير الدين يعادر مدينة عنابة ، بعد انسحابه الأضطرارى مسن تونس سنه ١٥٣٥ ، ويعود للجزائر ، من أجل مواصلة الاستعداد للجهاد، وحمل الحرب الى بلد العدو ، حتى بادر الاسبال بمهاجمة عنابة ( بونة ) التى كانت تابعة اسما لسلطة بنى حمص بتونس ، والتى اعترف السلطان الندل ، الحسن بن محمد بالتنازل عنها لسادته الاسبان .

هاجم الأسبان اذن المدينة في شهر أوت سنة ١٥٣٥ ، وقد حفظت لنا الوثائق الاسابنية التي ذكرنا فيما سلف مصدرها ، تقريرا ضافيا عن هذا الاحتلال ، وكيفيته ، ونتائجه ، أرسل به قائد الحملة المركيز دي مونديخار ، الى الامسراطور بتاريخ ٢٩ أوت ١٥٣٥ ، وهذا تعريبه : « كان البحر هادئا انما كانت الرياح معارضة ، لم يصل الاسطول الا معد خمسة أيام الى عنابة ، وكان دون الفارودي يازان قد سبقنا اليها مع

النقالات ، وما كاد يصل حتى تلقى معض ضربات من المدامع ، مما يسدل على ان السكان قد صمموا على الدفاع .

« وأمرلها الجند ، ثم شكله كنيستين ، وارسلنا بهما لمهاحمة القصر ، ولم يكن العرب يستظرون هجومنا عليه ، نبادروا بالشخلي عنه ، ولم نفعل ذلك اليوم شيئا آحر ، فاكتبينه باحتلال القدسية والمدينة ، أما النقالات التي منعتها من فبل مدافع العدو من الافتراب ، فانها قد دخلت المرسى ، وخلال الثلاثة أيام الموالية اشتخلنا بابزال المدفعية والدخيرة والمؤن الى البر ، وبعد امعان النظر في وضع المدينة والعلمة ، تأكد لدى أنه يجبعلينا أن نحتلهما معا مؤتنا ، لأن الحند الذي يحتل العلمة لا يبمكن بسهولة أن ينحد وأن يمون اذا كان العرب يحتلون المدينة ، بل يحب أن لا نترك العرب يدخلون المدينة الا بعد التصريح لهم بدلك ، فادا دخلوها لا يجسب أن يددوها خالية (مما ) لأنهم في هذه الحالة يخشي أن يعودوا اليها ، أو ان عربا آخرين يدخلونها مكانهم ويتصرفون ميها بصفة تجعلها غير صالحة السكنسي ،

« ولند شركت ۲۰۰ جندي بالمصر ، و ۲۰۰ حندي بالمدينة ،

«وادا ماراينا السماح للعرب بسكنى المدينة من جديد ، فعلينا أن نقيم حصنا فوق المرتفع الذى يعلو المرسى ، لكنى نستطيع نجدة جند القصر •»اه واننا لمدرك من هذا التقرير أن العرب قد خرجوا من المدينة عدما انتهوا من عملية الدماع واستتروا حولها ، محاصرين للاسبان ، منتظرين وصول المدد ، من أجل مباشرة عملية الانقاذ .

#### مهاجمــة الباليـــار:

كان إزاما على خير الدين ، وقد استقر بصفة مؤقتة بمدينة الجزائسر نظرا لالتزاماته التى تفرضها عليه خطته الجديدة • كفائد عام للاسطول الاسلامى العثمانى ، أن يشعر شرلكان بوجوده ، وأن يرد على ضربسة تونس بضربه مثلها ، وأن يتحدى الاسبان فى عفسر دارهم ، وأن يعلسن للعالم أجمع بأن هذه السلطة الجديدة التى أقامتها ارادة الشعب بمدينة الجزائر ، انها قامت لكى تعيش ، ولكى تنمو ، ولكن تجاهد وتتتسسر ، وأنه اذا أصابتها نكسة اليوم ، غانها ستعود فى الغد القريب رافعة أعلامها فارضة ارادتها ، متحدية أعداءها •

واختار خير الدين ورجاله هدفا لضربتهم الانتقامية مدينة ماهون ، عاصمة جزائر الباليار ، وجزيرة مينورقة بصفة أخص فسار على رأس عمارة ضخمة ، يتحدى أندريا درويا ، وكامل القوى الاسبانية ، وانتش على مدينة ماهور ، ماحتلها ، وكان يستطيع الله ينعل بها ما فعل الاسبان بتونس ، لكنه تورع عن ذلك ، وعف عن سفك الدماء دون موجب شعرى فاكتفى بالاستحواذ على كل ما فى المدينة من خيرات ، وأرزاق ، وأموال، ثم احتل مينورقة بأكملها ، وعف فيها كذلك عن سفك الدماء ، انما أمعس فى جمع ما بها من ثروات وخيرات وعاد بها ، رافعا لواء التحدى ، الى مدينة الجزائر غنيمة افتسمها المجاهدون فيما بينهم بعد تسليم الخصس مدينة الجزائر غنيمة افتسمها المجاهدون فيما بينهم بعد تسليم الخصس البيت مال المسلمين ، واختار من أهل ماهون ومينورقة ، ستة آلاف نسمة، حاء بهم الى جانب الغنائم المادية الهائلة أسرى وسبايا الى مدينسة الجزائر ،

ولقد اقضت أنباء هذه النكبة التي حلت بجزائر الباليار الاسبانية مناجع الامراطور الذي اعتقد باطلا أن خير الدين لن تقوم له بعد حادثة تونس فائمة ، كما اهترت له كل أوساط البلاد المسيحية في أروبا جزعا وهلعا ، ومحت بصفة عملية ، آثار التصار شرلكان بتونس ، وسط لجة من الدماء البريئة ، وعلم الناس كانة ، في الشرق وفي الغرب ، أن لهذا التحدي الجربيء ما وراءه ، وأن هذه الصفحة من القتال المربر بدين الصليبية الاسبانية الاروبية ، وبين الدفاع الاسلامي ، لم تنته بعد .

### عودة خير الدين لاستامبول ، ونيابة حسن آغا

بعد تلك العزوة الاستامية الناجحة ، جاء الامر من السلطان سليمسان لحير الدين بالسغر حالا لاستامبول - كي يقود الاسطول العثماني في حربه العنيمة ضد الفوى المسيحية المنجمعة حول الامبراطور الاسباني ، والتي يقودها أندريا دوريا ، الخصم العنيد الجسور ، فعادر خير الدين مدينسة الجزائر للمرة الثانية ، تاركا على رأس الدولة من جديد ، رفيقه المقدام ، محمد حسن آعا ، رحل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبسر محمد حسن آعا ، رحل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبسر محمد حسن آعا ، رحل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبسر

# الفصل السادس

تبلاعب الاسبان بمبرش تلسبان

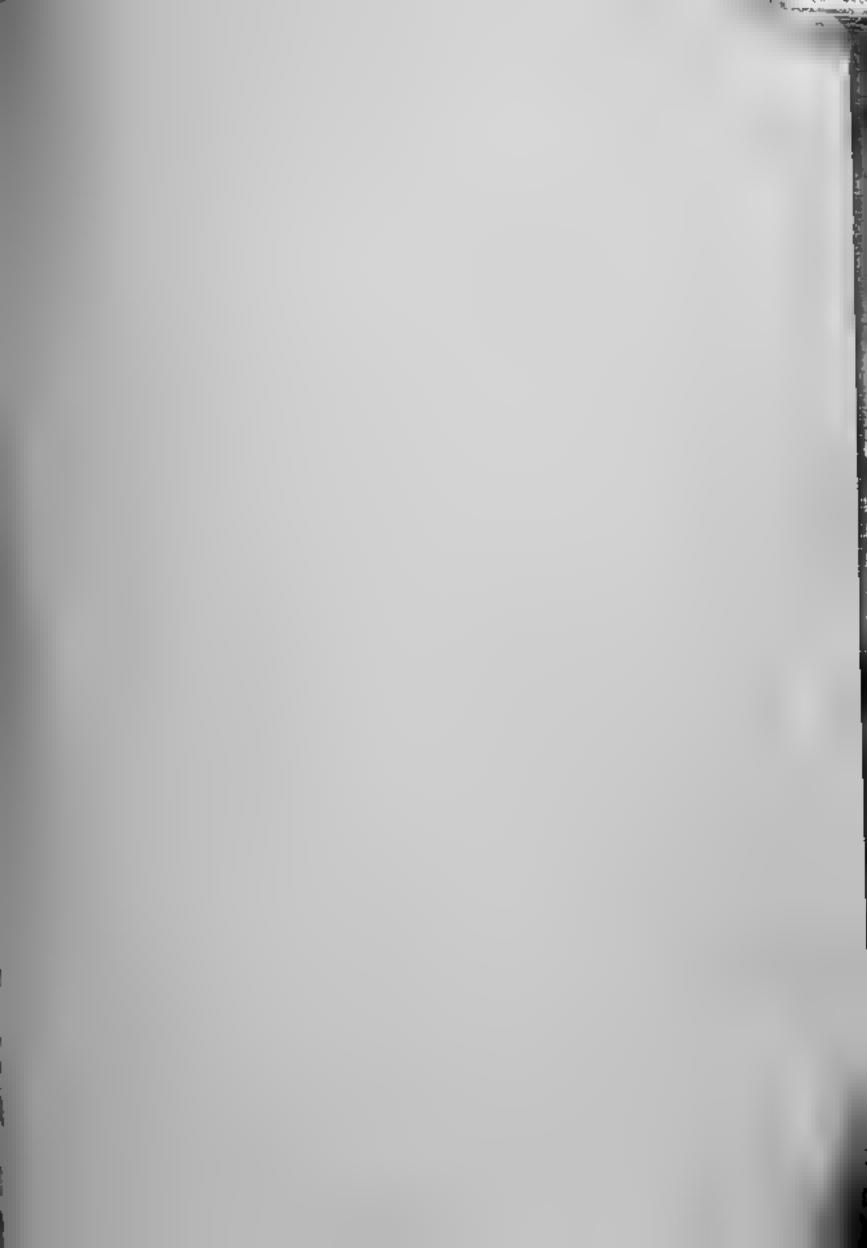

#### أواخسر بنى زيسان

لنترك مؤقتا محمد حس آغا يحكم مملكة الجزائر باسم صاحبها خدير الدين ، ونائبا عنه ، ينظم الدولة ، ويمهد الأمور ، ويحمع الكلمة ويستعد للدماع عن الأرض الأسلامية التي وصعتها ثقة سيده خير الدين على رأسها السرد خبر الدين ، وأبدريا دوريا ، ومن ورائهما السلطان سليمان وشارلكان ينصادمون بيرا وبحيرا ، في حبراع هائل دام أعواما ، سنجمل لحديث عنه بعد حين ، ولنلق نظرة ماحصة على ما كان يجرى بتلمسان، وحوالي تلمسان مدن مأسساة فللجسمية ،

والص أن حديث الانهيار الرياني كان حديثا عجيبا ، فهذه الدولة التي تعددت وحدتها وتناثر قبل احتلال اسبانيا لوهران عقدها ، قد ازدادت بعد هذا الاحتلال رسوبا في مهاوي الاضمحلال ، وما كانست سنواتها الاخيرة – ه؛ عاما منذ احتلال وهران – الا سلسلة من الدسائس والفتن ، والاضطراب ، تنازعها عوامل عدة متباينة ، متناقضة ، لم تجد الدولة من بينها مخرجا ،

العامل الاول هو حب البقاء ، وهو عامل أساسى جوهرى ، لم يكس وليد رغبة أصحاب العرش أو الطامعين نيه أو المتقاتلين عليه فحسب ،بل كان أيضا والى حد بعيد ، رغبة الشعب التلمسانى ، وما اليه من اطراف هذه الملكة المتقدة فكان من الواضح الجلى ، أن الشعب هنالك يريد بقاء الدولة الزيانية ، وكان يرى وجوب المحافظة على تلمسان العظيمة التالدة ، عاصمة للدولة ، وسط كل الاعاصسير ، بل رغم كلا الاعساسير والعامل الثانى هو نشأة الدولة الجزائرية ، كوحدة من وحدات الامبراطورية الاسلامية العثمانية الضخمة ، فهذه الدولة الجديدة تريد بلاريب ولا شك بسط سلطانها على كامل الارص المقربية ، وعلى الاخص، فوق أديم هذه الرقعة التي تدعى بالارص الجرائرية ، والتي تمتد مسا بين دولتي بني حمص وبني مرين الوطاسيين بالمقرب الاقصى .

والعامل الثالث ، هو المطامع الاسبانية الجامحة التي رأت في تدهور الدولة الريانية وسيلة تهكمها من تحقيق صليبيتها ، وبسط سلطانها على كامل البلاد وكان احتلالها لوهران ، وتحصنها بها أول تنفيد لهذه الغاية، وكان رضوخ سلطان تلمسان ، أبي حمو الثالث ، لها واحتمائه بها ، امعانا في دلك التنفيذ ، الى أن اعتفدت أن مملكة بني زيان قد اصبحت جرءا من ممتلكات الامدراطور ، وأن على اسبابيا وجدها تقع مسؤولية ابعاد خطر الدولة الجزائرية عمها ، وأنك أذا ما رجعت الى صفحة سالفة، كتبناها عن تدخل عروج رحمه الله في أمر تلمسان ، واستشهاده حولها ، وأيت صورة صادقة لهذا الاشتباك الغربب في المساليح والاهوا، المختلفة ،

زد على كل ذلك ، هذا التكالب على العرش ، واحتماء كل دعى من ادعيائه بطائنة من الشعب ، أو طائغة من أصحاب المنافع والغايات والاتطاعيين ، وقد ربط بعض الملوك ومدعو الملك حبلهم باسبانيا، لاحبا ، بل خوفا وطمعا ، وربط بعضهم الآخر ، حبلهم بالجزائريين العثمانيين ،

المنابة ذلك التبار ومتاومته فأصبح التاريخ الزياني من جراء كل ذلك ، مهزلة سخيفة لا يكاد الانسان يفته من كنهها شيئا . اذ طالما انقلب حليف العثمانيين حليفا لاسبانيا ، وطالما انقلب حليف الاسبان حليفا للجزائريين وهكذا دواليك .

وال الدى يهمنا فى حلال بحثنا هذا عليس هو تعصيل احتصار الدولسة الردائية. الما الذى بهمنا بصفة خاصة، هو نقلقل السيطرة الاسبانية مل خلال هذه الاحداث المؤلمة داحل البلاد ، وتلاعبها بمتدرائها ، وارغامها على الحصوع لمعاهدات واتفاقات كلها لصالح الاسعان ، وكلها لفائسدة استعمارهم وبقائه ،

قلد ميماً سلف ؛ ان أبى همو الثالث ، الذى رجع مع الحيش الاسبائى، واحتل تلمسان سنة ١٥١٨ ( ٩٦٤ ه ) قد مات فى نفس تلك السنة ، وكسان حلفاؤه على الملك الى سنة ١٥٤٢ كما يلى :

\* أبو محمد عبد الله الثانى ( ١٥١٨ ) حاول سياسة حياد بين اسبانيا والحرائر غلم يطح حاول التقرب من الاسبان حار عليه أحسوهأبسو سرحان المسعود ، واستعال مخير الدين ودولة الجزائر ، فأعانته ،

اجتل تلمسان ماعانة الجزائريين و المحدد (١٥١٩) احتل تلمسان ماعانة الجزائريين و وأطرد أخاه عبد الله الثاني ـ بابع السلطان سليم العثماني ـ ثم نكـث البيعة وأعان نقض ارتماطه بالجرائر و

\* أبو محمد عبد الله الثانى (ثانيا) ـ دهب الى الحزائر ، يستنجد خير الدين وتحزب خير الدين ضد أحيه ، ويلتزم بالبيعة والوعاء ، مأنجده خير الدين وتحزب معه الشعب ورجع الى تلمسان ، واستمر على الوغاء ـ مختارا تسارة ، ومضطرا أخرى ـ الى أن مات ملكا رغم الاضطراب .

هذه المهلكة المتقلصة فكان من الواضح الجلى ، أن الشعب هنالك يريد بقاء الدولة الزيانية ، وكأن يرى وجوب المحافظة على تلمسان العظيمة التالذة ، عاصمة للدولة ، وسط كل الاعاصير ، بل رغم كلا الاعساصير والعامل الثسانى هو نشأة الدولة الجزائرية ، كوحسدة من وحسدات الامبراطورية الاسلامية العثمانية الضحمة ، نهذه الدولة الجديدة تريد بلا ريب ولا شك ، بسط سلطانها على كامل الارض المغربية ، وعلى الاخص، نوق أديم هذه الرقعة التى تدعى بالارض الجزائرية ، والتى تمتد مسابين دولتى بنى حفص وبنى مرين الوطاسيين با لمغرب الاقصى ،

والعامل الثالث ، هو المطامع الاسباسية الجامعة التي رأت في تدهور الدولة الريانية وسيلة تهكنها من تحقيق صليبيتها ، وبسط سلطانها على كامل البلاد وكان احتلالها لوهران ، وتحصنها بها أول تنفيذ لهذه العاية، وكان رضوخ سلطان تلمسان ، أبي حمو الثالث ، لها واحتمائه بهسا ، امعانا في ذلك التنفيذ ، الى ان اعتقدت أن مملكة بني زيان قد اصبحت جزءا من ممتلكات الامبراطور ، وأن على أسبانيا وحدها تقع مسؤولية ابعاد خطر الدولة الجزائرية عنها ، وأنك أذا ما رجعت الى صفحة سالفة، كتبناها عن تدخل عروج رحمه الله في أمر تلمسان ، واستشهاده حولها ، كتبناها عن تدخل عروج رحمه الله في أمر تلمسان ، واستشهاده حولها ، المختلفة مورة صادقة لهذا الاشتباك الفريب في المسالح والاهوا،

زد على كل ذلك ، هذا التكالب على العرش ، واحتماء كل دعى هن ادعيائه بطائغة من الشعب ، أو طائغة من أصحاب المنافع والغايات والاقطاعيين ، وقد ربط بعض الملوك ومدعو الملك حبلهم باسبانيا، لاحبا ، بل خوفا وطمعا ، وربط بعضهم الآخر ، حبلهم بالجزائريين العثمانيين ،

لمابلة ذلك التيار ومقاومته عادمح التاريخ الزداسي من حراء كل دلك ، مهزلة سخيفة لا يكاد الاسمال بعقه من كنهها شيئا ، اد طالم انتلب حليف العثمانيين حليفا لاسبانيا ، وطالما انتلب حليف الاسبان حليفا للحزائريين وهكذا دواليك •

وان الذي يهمنا في حلال بحثنا هذا ، لبس هو معميل احتصار الدولية الريانية، أمها الذي يهمنا بصفة خاصة، هو تغلط السمطرة الاستاسة من خلال هذه الاحداث المؤلمة داخل البلاد ، وتااعبها معتدراتها ، وارغامها على الخضوع لمعاهدات وانفاقات كلها لصالح الاسبال ، وكلها لمائدة استعمارهم وبقائه ،

قلنا فيما سلم ، أن أبى حمو الثالث : الذى رجع مع الحيش الاسبانى، وأحتل تلمسان سنة ١٥١٨ ( ٩٦٤ هـ ) قد مات فى نفس تلك السنة ، وكسان خلفاؤه على الملك الى سنة ١٥٤٢ كما يلى :

به أبو محمد عبد الله الناسى ( ١٥١٨ ) حاول سعاسه حياد بين اسبانيا والحرائر علم يفلح ــ حاول التقرب من الاسبان ــ ثار عليه أخسوه أبسو سرحان المسعود ، واستعان بحبر الدبن ودولة الحزائر ، فأعانته ،

ب أبو سرحان المسعود (١٥١٩) احتل تلمسان باعامة الجزائريين و وأطرد أخاه عبد الله الناسي بابع السلطان سليم العثماني ب ثم نكست البيعة وأعلن نفص أرتباطه بالجرائر .

\* أبو محمد عبد الله الثانى (ثانيا) - ذهب الى الحرائر، يستنجد خبر الدين فتحر الدين وتحزب معه الدين ضد أخيه ويلترم بالبيعة والوغاء، مأنحده خبر الدين وتحزب معه الشعب ورجع الى تلمسان، واستمر على الوغاء - مختارا تسارة، ومضطرا أخرى - الى أن مات ملكا رغم الاضطراب،

\* محمد السابع ( ١٥٢٤ ) ابن السابق - انصاع لدسائس الاسبان واحتمى بهم - هزمه خير الدين وتمكن منه ، ثم عفا عنه ، فأخلص له الى حين واستعد للحهاد - نكص على عقيبه ، وقبل التبعية الاسبانيه - بقى مذبذبا - ذهب لوهر ان ملتجأ لاسبانيا بعد خلعه ه

والمهر استعدادا المحد الثالث ( ١٥٤٢ ) خلع أخاه السابق ، واطهر استعدادا كبيرا لمحاربة الاسبان وجمع كلمة المسلمين ، استجابة لرغبة الشعبب وسآتيك بانبائه عند رحوعنا لدكر الحروب الحرائرية الاسبانية ، وولكي نستطيع نهم هذه الحوادث ، ونفقه طريقة التلاعب الاسباني ، ومابذلوه من دسائس ، رأينا وجوب الاستعانة بالوثائق الاسبانية الرسمية الستى ذكرنا جانبا منها نيما سبق ، والتي سنورد بهده المناسبة ، جزءا منها غير قليل ، يتعلق بهذه العترة بالذات ، أيام ثار الامير عبد الله بايماز وباعانة جده للأم عبد الرحمن ابن رضوان أحد شيوخ قبيلة بني عامر عسلى أخيه الملك محمد السابع ، والاسبان من وراء الاثنين ، يدسون ، ويحرشون ويساومون ، غلندرس أذن هذا « الملف » الذي اخترناه مسن بين مآت الوثائق ،

من رسالة كتبها محمد السابع لماكم وهران الاسباني:

لقد وصلتنا رسالة سيادتكم وفهمنا محتواها • أن خادمنا الامين يعقوب بن اليسار ( اليهودى ) سيقدم عليكم موفدا من قبلنا ، وسيقص عليكم حالتنا هاهما ، وأرجوكم أن تصدقوا كل ما يقوله لكم على لساننا ١٥٣٠ / ١ / ١٥

ويقول التقرير الاسباني المقدم من والي وهران للامبراطور عن مقابلة المبعوث المذكسور : « وعند ما سمع ابن اليسار حوابدا (عما تقدم به من العروس ) قسال باسم الملك الذي بعث به : بما أن بيترو دي فودوا وبارامان - والدكتور لابريخا ( الوقد الاسباني ) لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما ذكروه ، فأنا لا أستطيع أن أذكر لكم بقية الامور التي كلعني ملكي بعرضها عليكم ، ولهذا فسأعود اليه ، لعرض الامر عليه ، ثم أتصرف حسما أتلناه مس تعليماتسه » . . .

واننا لنفهم من هذه الرسالة ، ان محمدا السابع كان يفاوض الاسبان مفاوضة حازمة ، وان سفيره ابن اليسار النهودي عد قام بواجب السفارة حق العيام وقد كان الملك محمد ، في نفس دلك الوقت ، يساوم الحز الريين، ويعتمد على اعانتهم ، لكي يتمكن من دحر أحيه الامير عبد الله وحسده عبد الرحمان بن رضوان القائم بدعونه ، ولكي يطمئن من ناحية الاسبان ، هذا ما تحدثنا عنه بأطنات وبيان حلى ، الوثيقة النالية :

## تقبرير اسبسائي عن الحسالة في للمسسان

قدم النقرير ، الحاكم بسدرو دى لودى من وهران ليافة الاسقف ، بتاريخ ٢٠ أوت ١٥٣١ ٠

« هذا هو تقرير أقدمه لكم عما يحرى الآن بمملكة تلمسان •

ان الملك محمدا وأحاه عبد الله يتعاسلان وقد أرسل مولاي عبد السه مزواره بسحبة جماعة من الرحال لقتال أحيه محمد و وقعت معركة يتال أن النصر فيها كان لجماعة عبد الله لكن جاء فائد بني رائسة عسلي رأس خمسمائة من رحاله عاضطر أخو الملك الى الانسحاب و

« وحميع عرب المملكة قائمون اليوم : معتمهم مع الملك وبعضهم مع

الامير عبد الله ، وأنا أظن أن كل العرب فى هذه الناحية الشرقية من المملكة سينضمون الى الامير عبد الله اذا ما حل بهذه الساحة ، ونرجو أن يقع هذا الامر على هذا المنوال ، لأن أخ الملك أذا أصبح حليفنا ، فاننا منمسك بجميع حيوط اللعب ويستطيع صاحب الجلالة (أمبراطسور السبانيا) أن يغيد من الموقف صب ارادته ،

« وأنه اعتقد ال ذلك ممكن ، ادا ما أخذنا بهده الطريقة : جلالمه الأمبراطور يؤيد عبد الله ويعترف به ملكا ، ويسلم اليه قدما من الأراض التي سنفتكها من أيدى التسرك ،

« لكننا مع ذلك لا نقوض سلطان ملك تلمسان ، ونترك له ما بيده مسن الارض ، وبهذه الطريقة سيعلن الاثنان سرورهما ورضاهما ، وسيكونان معا عونا لنا على محاربة بربروس ، (خسير الديسن )

وحاء فى رسالة من الدكتور لبريخا كوريجبدور وهران الى الامبىرالهلور بتاريخ ٢ سبتامبىر ١٥٣١ ، ما نصه عن الموضوع :

« اننى باذل قصارى حهدى لاقناع عرب الملكة ( تلمسان ) بان ينضموا الينا وأنا معتقد أن هذه هى الوسيلة الوحيدة التى يمكننا بها معاقبة منك تلمسان على عدم وفائه بمهوده ، وعلى عدم سماحه للعرب بأن يبيعونا المؤن كما كانوا يفعلون من قبل . « ولقد دخلت فى مفاوضات مع الامير ( عبد الله ) مع حرصى على أن يعرف الملك ( مولاى محمد ) دلك بصفة رسمية، حتى يعلم مدى الخسارة الني تلحقه من جراء اقالاعه عن خدمة جلالمكم •

ومند ممسة عشر يوما، طلب التي المان أن أرسل له شخصا يستطيع التقاوض معه، فبعثت اليه باثنين من اليهود الحذرين الادكياء، وهما أهم من وجدت هنا .

ننى أول الامر سارت الامور سيرا حسنا، وسر الملك معدودة المفاوضات، لكن ساءت الامور عند ماحل بتلمسان مندوب من قبل التركى العظيم (السلطان العثماني) فمولاي محمد أظهر عندئذ مسن الاعتزاز ممجى، الرسول التركي ماجعله لايرفض فقط الاتبال المندوبين اليهوديين، بل انه اسلمهما للقتل ،

وق هذه الاثناء أعلمنى الأمير عند الله بانه سيخط قريبا بوهسران صحبة نسائه واولاده والشيوخ المنضمين تحت لوائه، واعلمنى كذلك انه سيسلم الى الرهائن التى طلبناها منه، وأنا فى الحقيقة محتار مسن هذا الامر لاننى كنت اخبرت الامير بأنه ادا ماوضع عائلته عندنا فى مدينة وهران وحذا الشيوخ المنتمون اليه حذوه، فان حلالتكم سوف تسلم لسه العون من مال ورجال لكى يحتل مدينة تلمسان، على شريطة أن يكون أكثر وفاه، من اخيه فى تنفيذ شروط الاتفاقية التى ستعقد معه هه

# رسالة بليغة جدا من عبد الرحمان ابن رضوان للحاكم الاسباني

« نذكر هذه الرسالة بنصها البدوى العامى، ونذكر بين قوسين تفسير بعس كلماتها، وقد بلغ ابن رضوان أن حاكم وهران قد سافر أو سيسافر لاسبانيا وكان يعتمد على اعانته كل الاعتماد، لنصر حفيده الامير عبد الله، ضد اخيه الملك محمد السابع

#### الحمد لله وحسده ٠

الى العارس الجيد الحسين ( بنتح الحاء ) دون مرتينى ادى الفربطى ( القرطبى ) اعزه الله، بعد سلمنا عليك نعرفك جنا ( جاءنا ) كتابك مع التيميز والمجال الدى ( الذى ) عملوا تجار الله يعيشك وفرحنا بيه وسرنا وعملما العون ونحنا مجيس سع ( الساعة ) واحمد ولدما مرط ( مرض ) مرط كبير وصل حتى الموت وشعاه الله وهذى الايام جنا خبر عليكم أنك مشيت لذاك البر ( لذلك البر أى لاسبانيا ) وتوقعا ولادرنا أش نعملوا حتى أصحابنا العرب قلو ( قالوا لنا أنهم خرج لسحر ( خرحوا للصحراء ) انطربنا للرأس ( انضربنا للرأس ) وكتبنا لك بلعزم ( بالعزم ) تعرفنا المخبر أن كان أنت مارلت في وهران عرفنا ، وان أنت عزم ( عازم ) على المشي لذلك البر عرفنا والسلام على دون فومتشك وعرفنا كيف هو دون الهونس أي جاكش خبر عليه ه

وكتب عبد الرحمن بن رضوان لطف الله وسلام . كتب يوم الحم مالسادس شهر ربيع لول عام ٣٥ »

وتفيدنا هذه الرسالة أولا ان ابن رضوان وحفيده كانا يأتمران فعلا باوامر حاكم وهرار، ويعملان لحسابه، ثانيا ان الجند الذي كان يعمل معهمه، كان من المرتزقة الاعراب الرحل الذين يقطنون الصحراء .

## تقرير من حاكم هنين للامبراطور عن حالة تلمسان

۲۳ افریل ۲۳

كتبت منذ ايام لجاللتكم اعلمكم اننى اتصلت من جواسيسنا باخبار عن مولاى محمد ملك تلمسان •

« انه قد استعرض يوم ٢٠ من هذا الشهر حيشا اعده لقتالنا، وهذا الجيش مستعد للسعر حيثما يريد ،

« واخبرنى احد هؤلاء الجواسيس ان الملك قد انصل برسول هسن الجزائر يحمل اليه رسالة تحبره بموت بربروس (خير الدين) • فحزن الملك لذلك حرنا شديدا • وألقى بنفسه فوق الارض نائحا منتحبا ثم نهض وقال للشيوخ الدين كانوا حوله بما ان « والدى » مربروس قد مات، فلم يبق لما من عمل نعمله، وطلب اليهم أن يعودوا الى بلادهم ريثما يتحصل من الاتراك على العون والتابيد من حديد • فلما سمع الشيوخ كلاهم خرجوا من عنده وكلهم يقول فيه سوءا •

« ويقول بعض الحواسيس الاخرين انه جاءت بعد ذلك رسالة من الجزائر تؤكد أن بربروس لم يهت ، انها هو في مكان مجهول .

« ويقول البعض ان الملك مولاى محمد لايريد أن يحارب النصارى ، لانه رحل لبس له قلب، وانه منغمس فى الملدات الى العنق، وانه لايفكر الا فى ابتزاز المال من أية جهة كانت ،

ويقولون: انه جاء من مدينة الحزائر مزوجتين دخل بهما في هـــده المدينة وجاء كذلك بزوجتين اخذهما بمدينة فاس عندما كان محاربا لابيه ـــ وبعد ما نولى ملكا بتلمسان تزوج ست عشرة مرة ولا يفعل شيئا الا

الصفلات والامراح ، ويلح في طلب المال من أهل المدينة ومن العسرب واليهود »

> هزيمة الاسبان وابن رضوان ـــ أمام ملك تلمسان تقرير الكونت دى الكوديت حاكم وهران ، للامبراطور

۱۲ جویلیة ۱۳۰۸

«يظهر لمى أن العرب الذين كان ابن رضوان يثق بهم ثفة مطلقة والذين تر كلديهم عدته الى ساعة الحاجة اليها، لم يكتموا بخيانته وقلب ظهر المجن له نقط، بل انهم قد انضموا لاعدائه، أما العرب الذيب بتسوا مخلصين له نانهم قد لاقوا عنتا كبيرا من بقية العرب الذين جمعوا مائتى رمح من قبائل بنى راشد .

« وعندما رأى ابن رضوان انه لم يتصل به احد ممن كان يعول عليهم في تلمسان، فقد تشاور في الامر مع المسيحيين، وعزم على الانبحاب مع الماك (أي حميده الأمير المحالب بالمرش) لكن العرب المناوئين له قسد اقتفوا خطواته، وكي يسهل عليه الانبحاب والنجاة من اعدائه، اضطر لتر كالمدافع الاربعة التي جاءه بها المسيحيون الي هنا ، بعد أن عطلوها، « لكن ما راعهم اثناء الانسحاب الاقائد بني راشد يهاجمهم على رأس فرسانه هجوما عنيفا، مفقد المسيحبون والعرب ثباتهم أمام هذا الهجوم، فغروا لايلوون على شيء من أجل النجاة بأنفسهم ،

خلاصة : نفريق منهم وصل الى وهران، وفريق اسماء أما فريسة العونسو مرتبتار فقد النحا الى تيفيدة وعرم على الدفاع حتى المموت .

لكن اخر الانباء التي وصلتني نقول ان هذا العربيق قد استسلم، وان قائد بني راشد قد ساقه اسيرا الي تلمسان « ان مولای محمد ملك تلمسان لایجهل انه قد نجا من خطر عظیم ، لكن لایجب أن ینسی أن أحاه لایزال حرا طلیقا. وهذا ما یحطه مضطرا للتعامل معنا بصدق وامانة، وذلك مالم بفعله أبدا حتى اليوم .

انه قد انتصر عليمالكه رأى مادا نستطيع البلة من النصارى أن تفعله اثناء المعركة، نكيف بها أن هي أسبحت كثرة •

ولعد اخبرنى ابن رضوان بانه سيسير الى الصحراء لكى ياتى بماله هناك من المال وبما أنه يخشى أن يهاجمه العرب اثناء سمره، منى علموا بهزيمته، فأنه قد سافر مسرعا، وفى عزمه الرجوع الى هنا، ثم المسير الى جلالتكم ليستمد منكم العون والتأييسد ،

أنه لاينكر الا فى أمر واحد، الا وهو الانتقام واحد اأثار من مولاى محمد، ولقد طلب منى الادن بالندوم الى وهران، وكدلك طلب بقيه الشيوخ الذين بقوا على ولائهم له. ومد منحتهم هذا الاذن م

وبما أنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن يبقى العرب دوما مختلفين، فقد هرضت أبن رضوان والشيوخ الذين معه على مواصلة النتال .

وعلى كل ماننى مواصل الجهود لكى يتفاقم أمر الخلاف بين الطرمين. » رسالة المنصور بن بوغنى قائد بنى راشد

بعد المعركة السالفة الذكر، كنب فائد منى راشد الدى هزم الاسبان واعراب ابن رضوان، رسالة لابن المروار في وهران، تدل على تخوفه من وهذا تعريب الرسالسة :

الى السيد عبد الله بن المزوار، من أخيه

المنصور بن بوغانم . (١)

انك قد علمت بدون شك ماوقع بارادة الله بيننا وبين ابن رضوان ومن معه من العرب، فاسا قد غلبناه وانهرم هاربا تحت حنح الظلام، ولقد كنا نود لو أن هذه الحادثة لم تقع ،ولكن هي مشيئة الله وقدره، وان ابسن رضوان الذي حدع جماعة وهران (الاسبان) هو المسؤول الوحيد عن هذه الحادثة،

أود بغاية الشوق أن أجتمع بكم وبودى أن أعرب كيف تسير أموركم هناك (في وهران) وهل الكونت (حاكم وهران) مستعد للخير باسم الله، وهل هو موتور مما حدث، وهل يمكن التفاهم معه، والمثل يفول: أن خير الصلح هو ما يقع بعد المعركة و ونسأل الله أن يكتب حير السلام و »

# حول الاسرى المسيحيين بتلمسان

رسالة الكونت د الكوديت الى محمد ملك تلمسان :

ماءتنى رسالة سيادتكم صحة كونسز الوادى الفنطسرة تعلموننى فيها بأنكم لانزالون عند حسن استعدادكم، وانكم سترسلون لنا بالاسرى المسيحيين (حسب المعاهدة السابقة)

فلتعلم سيادتكم اننى لاازال عند حسن استعدادي. وانني لا أكسن

<sup>(</sup>١) الروايات والبراسيلات الرسمية الإسبانية كلها تدعوم - ابن بوغاني -

أية نية خلف لتعهداني، واعدد أنه لاموجب لماوسات حديدة، فسيادتكم اعطنتا كلمة الشرف بأن ترجع لنا الاسرى المسيحيين • ( وبعد هذا تهديد علني في حالة ما أد لم بنند العبد • )

\* \* \*

جواب الملك محمد عن الرسالة السالفسه

د ارحوكم أن مطيلوا أحل العشرين يوما بعض الشيء مكى برجع لكم المسيحيسين فهذه قضية ليست من السيوله بالدرجه الدى معتدونها، ولا أستطيع ارجاع الاسرى الابعد أن أصمن لهم سلامه الوصدول السي وهران، وقد طلبت الى المائد المنصور أن بعدم على فينامسان وأن ياتى معه بفريق من الفرسان لكى يصحبوا الاسرى الى وهران ما

## رسالة ملك تلمسان للامبراطور ومعاهدة النبعية

« يفول نافل هذه الرسائل من الاسبانيسه الى المربسيسه، مسيسسو البريموداي

أن العزيمة التي لحفت بحير الدين فيتونس، واحتلال الاسبان لعاصمة بنى حفض هو الذي جعلبا مفهم مغرى هذه الرسالة والسبب في ارسالها و فقد ظن ملك تلمسان بان امر الاتراك انبهى، وانه لايستطيع وحسده الوقوف في وجه الاسبان فاراد أن يرجع حسن العلامات معهم بعد الحادثة المذكورة آنفا مع ابن رصوان وسنرى في هده الرسالة، انه لم ينس المطالبة بشيء، من محتلكات حلمائه الاقدمين به رجال الجزائر بد في هادًا تمكن شر لكان من احتلال مدن الجرائر، ودلس وشرشال حالة مااذا تمكن شر لكان من احتلال مدن الجرائر، ودلس وشرشال ومع هذه الرسالة، نص المعاهدة التي عرضها، ممهورة بختمه:

تلمسان ٥ سبتامبر ١٥٣٥

« تعلموں جلالتکم اننی کاتبتکم مرارا قبل هدا، النمس منکم قبولی ضمن حلفائکم وخدامکم، واننی لم اتلق منکم آی جواب، والله یعلمه شدة رغبتی فی آن اکون من أمدقا، جلالتکم ،

وفى هذه الاثناء حاربنى ابن رضوان وجاء يهاجمنى ومعه جماعة من المسيحيين، نكنت مصطرا للدماع عن نفسى، ولقد كلفنى هذا كثيرا، لكن لم أكن استطيع غير دلك، ولاأعتقد أن جلالنكم تعتب على اذا أنا دافعت عن مملكتى وعن نفسى •

وانى أرسل لجلالتكم معاهدة امضيتها بنفسى وختمتها بحتمى، والتمس من جلالتكم المصادقة عليها •

#### خبلاصية المعباهبدة

۱ ـــ أن يعترف بى الامبراطور صديقا حليفا، ولايتصر على عدوا
 ٢ ـــ امهد بان ادمع اربعة آلاف دوبلا DOBLAS سبويا رقى نفس الاجال
 الني تعهد بها والدى من قبل ، على شريطة أن مداخيل باب تلمسان تكون لى ،
 كما كانت لوالدى (المكوس على النصائع التي تدخل وهسران أو تحرج منها ،
 لتلمسان أو من تلمسمان ) •

۳ ــ ادا زادت مداحیل باب نامسان عن الاربعة الاف دوبسلا ( الني هي مانعهد الملك بدفعه ) غان الرائد يكون لي حاصة •

٤ ـــ مقابل ذلك انعهد بأن ارجع للكونت دى الكوديت السبعين السيرا
 مسيحيا الذى هم الان متلمسان، ويوجد من بينهم خمسة السرى عند
 عائلات تلمسانية، لها خمسة اسرى بوهران، مالرحاء الامر بالمبادلة

ه ــ لايتنل فيمدينة وهران ابن رضوان ولاحقيده، ولاأحد مـــن

رجاله فان دخلوا وهران فرحائي الي جلاليكم أن يبعدوا بها أسرى •

٦ ــ ادا مانتح جلالة الامدراطور مدن الجزائر وشرشال وتنس، فله أن يبغيى تحت سلطاته المدن المذكورة وعيرها من المراسى النيبود جلالته الاحتفاظ بها اما داحلية البلاد المدكورة فيجب أن ترجع لمى والبدادي ومن ممثلكات آبائي وأجدادي و

بكون هذا الصلح لمدة عشرة أعوام .

ولم يعبل الكونت دى الكوديب هذا النص، فأرسل للملك مشروعا اسمانيا استشمر هيه مزع الملك محمد ورعبه، وهذه حلاصة المعاهدة الجديدة التي غرضها الاسبان:

۱ — أنا مولاى محمد ملك تلمسان . أتعهد والنزم بمحنى اختيارى ،
 بأن أكون الصديق والحليف والنابع لجلالة الامبراطور ، ادا ما رضى
 أن يشملنى بحمايته والنزم نتنفيذ الشروط الآتية :

۲ — أكون صديقا لمن يصادق جالالته ، وعدوا لمن يعاديه ، ولا أسمح
 مطلقا لاعدائه عربا أو مسيحيين باجتياز مملكتي

٣ ــ أذا جاء جلالة الأمبر اطور بنفسه الى مملكة تلمسان لمحاربة بقية الملوك في البلاد قانا التزم السير معه واضعا تحت صرفه كل العرى الني الدى .

ع - ومقابل ذلك يتعهد صاحب الجلالة باعانتى ضد من يحاربنى أو يريد بى سوءا ، وذلك بواسطة الجيوش التى لجلالته بمراكز الحدود ،
 ه - واذا جاءت جلالته لملكة تلمسان بنفسها أو أرسلت جيشا لقتال أعدائها فانا أتعهد بأن أمدها بالاقوات وحيوانات الجر بأرخص الاثمان ،
 ٢ - أتعهد بأن أرجع لوهران في مسدة ثمانيسة أيسام ، كمل الاسرى

المسيحيين الموجودين بتلمسان ، وهم على أحسن حال من الصحـــــة والسلامة ،

۷ ــ لا أقبل فى بالدى لا بربروس ولا أى أحد من قراصنة الاتراك
 واذا حل بربروس أو جماعته ببلادى فأنا أبذل جهدى لاسرهــــم
 وتسليمهم لحاكم وهران •

۸ — أمنع كل العرب وزنانة فى مملكتى من الحاق أى ضرر بمدينتى
 وهران والمرسى الكبير أو سكانهما من العرب واليهود وكذلك عرب الجبال
 ( الخاضعين الاسبانيا ٠ )

 ۹ ــ أعطى أو امرى لكى تمر كل تجارة تلمسان بمدينة وهران ، دون غيرها من المراسى الا اذا سمح الامبراطور مذلك ،

۱۰ ــ يسمح لى جلالة الامبراطور بأن أسع فى وهران عددا مسن
 المتصرفين لكى يتولوا تبض المكوس الراجعة لى منهذه التجارة، يستثنى
 من ذلك ما يرد لتموين مدينة وهران ، ما عدا التمور التى هى بضاعة ،

۱۱ — العرب واليهود سكان مدينة تلمسان ومملكتها ، يستطيعون القدوم الى وهران وعيرها من ممتلكات حلالة الامبراطور ، ويستطيعون سكناها بصفة مسالمة دون أى اعتراض ، على شريطة احرازهم عسلى الاذن مذلك من حاكم وهران ، ولسكان وهران والمرسى الكبير مثل هذا الحق في سكنى تلمسان ومدن مملكتها ، على شريطة احراز الاذن منى ،

١٣ ــ لا يمكن اجبار أحد رعايا مملكتى ، عربا أو يهودا ، على اعتناق الدين المسيحى ، وبسمح لهم بأل يعيشوا أحرارا حسب قوانينهم ، وأن تحترم ديارهم وممتلكاتهم ، وأل يعاشروا أعمالهم التجارية مع كل مهالك ورعايا جلالة الامبراطور .

۱۳ \_ مدة هذه المعاهدة خمسة أعوام • أبندا، من بيرم اعلانها • أيدا، من بيرم اعلانها • أو الله على الترم بأن أدفع لجلالة الامبراطور • الدى أعرب بيبعلى له ، مقدار أربعة آلاف دوبلة كل سنسة \_ من الذهب السامى • معبار ١٧ تيراطا ، وموزونة وزنا دقيقا •

المبراطور تحت تعمرهى ، عند الحاحة - كما معل مع والدى - خمسمائة رحل لمساركتى فى الدياع ، وأسهد بأن أديع مرتبائهم منذ اليوم الذى يغادرون نبيه مملكة تشنالة .

۱۹ ــ يحدث كثيرا أن عربا ويهودا من سكان تلمسان يندمون الى ومسران لشراه بضاعة ، ويعطون بدليا رفاعا تدفيع عبد رجوعهم لوهسران الكمهم لا يعودون ولا يدهمون ، مانا النزم بدنع نيمه تلك الرقاع ، ويجب ارغام كل عربى أو يهودى من سكان وهران على تسديد دبنه لمجسار تلمسان

۱۷ ــ اذا حل ابن رضوان أو حقيده مولاى عبد الله بوهران ، نان حاكم وهران بيقيهم بها لا يحرجون منها طوال مدة السلح ،

۱۸ ــ ساعلن عن هذه المعاهدة فى كل مملكنى للحسع و ولأعدائى الدين ثاروا ضدى الفائدة أخى مولاى عبد الله ولحده (اللام) ابسن رضوان و نمن قبلها واطاعها نبو منى ويدخل فى خدمتى و ومن عصاها وخالفها فهو عدو لا يجب أن يقبل فى مدينة وهران و

۱۹ ــ هذه المعاهدة أمضيتها بننسى وختمتها بختمى ووضعت عليها
 طابع الدولة • » اه

رسالة الكوديت لابن رضوان ، بعد توقيع المعاهدة : اضطر الملك محمد وهو تحت بهديد الاسمان الذين بتودون حركة ابن رضوان وحفیده ، ضد مملکة تلمسان ، أن يمصى تلك المعاهدة ، وقــــد يئس من تلقـــى أي تجــدة .

وهكدا نغض الأسبان يدهم من يد ابن رصوان وحميده (مؤتنا) وكتب د الكوديت الى ابن رضوان الرسالة النالية :

#### وهران أكتوبر ١٥٣٥

« الى الكلى الاحترام الفارس المعوار السيد عبد الرحمان بن رضوان • لقد وصلتنى رسائتكم لكننى أنتطركم شخصيا • وأنا آسف جدا لعدم تمكنكم من الحضور حسب وعدكم • « أن مولاى محمد قد عرض عليها عروضا كبيرة لخدمتنا لم نكن نستطيع الا قبولها ، ولم يكن جلالة الملك يستطيع أن يرفصه كحليف • لهذا أرجوك أن تقدم الى هنا وأن تأتى معك بمولاى عبد الله ، فلا يمكن أن تجدا ملجأ أكثرا منسا ، وأضمن لكما • انكما تستطيعان البقاء هنا دون أن يلحق الضرر أحدكما أو أحد الذين يقدمون معكما •

ان سلامتكما مرهونة بسرعة القدوم وكل تأخير يكون فيه الخطر ، وبادر بايقاف القنال ، وأما أعرف أن العرب الذين هم معك يخونونك ، وانك تجتار خطرا عظيما بوجودك فيهم .

## الكونت د الكوديت يستحث الامبراطور على احتلال تلمسان

تلكأ ملك تلمسان فى تنفيذ المعاهدة ، ولا ريب أن الشعب قد هاج وماج عندما علم بتفاصيلها ، وكان خير الدين قد رجع للجزائر سالما ، وقسام بعمليته الانتقامية الباهرة ضد الاسبان فى جزائر البايا ، كما أسلمنا ، وتقدم الى الملك محمد يستحثه على عدم تمكين الاسبان مسن رقساب

المسلمين ، أمام كل ذلك راجع الكونت د الكوديت مونسه ، وكتب الى الأمير الطور الرسالة التالية : وهران ١٥٣٦

« أرجوكم ياسيادة أنطونيو فيلاليا نطو ، أن تبلعوا جلالة الأمبراطور عنى ما يلى :

« لقد بذلت فعماری جهدی لاستدراح الله مولای عبد الله لوهران ، ( اخ وعدو الملك محمد الدی تعادد مع الاسمان )

« والذي أرى الآن وجوب عمله هو المبادره بسعيب مولاي عبد الله (حفيد ابن رضوال ) على عرش تلمسان • وهذا أمر ذو أهمية كبرى في خدمة جلالتكم • اننا بهذه المنه بكون على يدين من أبنا سنستعيد المصاريف التي تكبدناها في حملت الأولى • ونامن كذلك شر امتسلاك بربروس لملكة تلمسان •

« اننى أطلب من جلالتكم المدادى بخمسة عشر ألف رحل ، وثلاثمائة من الحرس الخاص لكى أبدأ حالاً بالزحف على تلمسان ، وأعتقد أن مدة أربعة أشهر كامية من أحل احتلال الملكة كلها ، أما مولاى عبد الله فهو مستعد لقبول كل الشروط التى سندرضها عليه ،

« واذا أراد حلالة الامبراطور الاصناط بمدينة تلمسان لنفسه ، فاننى مستعد للدناع عنها مدة سنة كاملة بواسطة أربعة آلات رجل و ٤٠٠ رمح على أن يدنع حلالة الامبراطور حرايات الرجال كما يفعل في وهران ، ويعطينا المدنسية والذخيرة الكانية ، أما بنية الامور فانا الكنيل بها .

« أما اذا كانت جلالتكم غير مستعدة الآن لعمل شيء لمائدة مولاي

عبد الله فأنا أرجو أن تمنحوه ثـيئًا يكفيه للقيام بأوده ، مثلما معلتم من قبل مع عيره من أمراء وملوك العرب

« ومن اللائق أن تراسل جلالنكم الملك عبد الله والملكة أمه ، وجده ، للتعبير عن سروركم من أجل حضورهم واستقرارهم بوهسران ، وأن جلالتكم تعتبرهم من أخلص خدامها .

« واذا كنت الح الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة ضد تلمسان مذلك لانني أعتقد الوقت مناسبا جدا •

« فبربروس غائب اليوم عن الحزائر ، ولا يدرى أحد متى هو راجع. وفي المغرب الاقتسى ، عادت الحرب بين ملك فاس ( من بنى وطاس ) وبين الشريف ( راس دولة السعديين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء ذلك الغيام لنجدة تلمسان .

« الشروط والتعهدات التي يلتزم بها مولاي عبد الله اذا أعانته جلالتكم على استرجاع المهلكة لمجرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد الملك عبد الله بأن يسدد حلال عشرة أيام كامل مصاريف الحملة •

« ويدفع لنا حالا حزية عشرة آلاف دوبلة ، ويتعهد بدفعها سلفا كل سنة

رواذا ما عزمنا مهاحمة مدينة الحزائر ، فانه يضع تحت تصرفنا ثلاثة آلاف رحل ينضمون للجيش المسيحى ، يقودهم جدم ابن رضوان ، واعانة لنا على هذه الحملة ، فانه يسلم لنا فى وهران ١٥٠٠٠ (١) فنيق من

<sup>(</sup>۱) العنبست الاسبساني يسرن ۱۹٬۰۰۰ كيلو ٠

القمح و همهه فليق من الشعير . و ۱۵۰۰ رأس من النقر . كذلك . هو يسلم لما رهائن تشمل حمسين من أكبر شيوخ العرب ومن أقاربه وأحبابه .

واذا ما أرادت جاذلنكم بناء معاند وحصون فى مدبنتى أرزيو وأرشقوم ، وذلك ما يحعل مملكة تلمسان دوما تحت رحمتكم ، مالملك عبد الله يلتزم مأن يقدم لنا مواد البناء اللازمة •

\*\*\*\*\*\*\*

واذا أرادت جلالتكم ، ضمان وتعيدات الملك عند الله ، أن يحتسل الحيش الاسباني « المشور » الذي هواهم حصون نلمسان ، مان الملك عبد الله يسمح لحاكم وهبران ان نصح في المنسور اي عدد شناه من الجند الاسباني و ولا يسمح لاي عربي أن يدخل المشور مع المك ، الا اذا ، من له القائد الاسماني مذلك ، نم أن الملك وابن رصوان يتعيدان بامداد هذه الحامية بالمشور ، بكل ما هي محمحة اليه من دتيق ، وقمح وشعير ، كامل المدة التي تريد جلالكم ابناء الحامية بالمشور ، »

وهكذا أسلم عبد الله تحت تأثير جده للام ابن رضوان ، كل شيء للاسبان مقابل العرش !

لكن الأمبراطور الدى كان منغمسا الى الذين في حروبه الأروبية التى سيأتى بكامة عن تطوراتها ، لم يأذن بمهاجمة تلمسان ، ولا باعلان ملكية عبد الله ، وبتى متعاملا مع الملك محمد بصعة مرنة ، الى بسبة ١٥٤٢ ، حيث خلعه أخوه أبو زيان أحمد الذالث ، وانتصب مكانه ملكا بتلمسان ، وعزم عزما صادقا على جمع كلمة المسلمين ومحاربة الاسبان ـ كما سيمر

عبد الله فأنا أرجو أن تمنحوه شيئًا يكفيه للقيام بأوده ، مثلما فعلتم من قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب

« وَمِن اللائق أن تراسل جلالتكم الملك عبد الله والملكة أمه ، وجده ، للتعبير عن سروركم من أجل حضورهم واستقرارهم بوهـــران ، وأن جلالتكم تعتبرهم من أحلص خدامها .

\*\*\*\*\*\*\*

« وأذا كنت الح الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة ضد تلمسان مذلك لاننى أعنقد الوقت مناسبا جدا .

« فيربروس غائب اليوم عن الحرائر ، ولا بدرى أحد متى هو راجع، وفى المفرب الاقصى ، عادت الحرب بين ملك فاس ( من بنى وطاس ) وبين الشريف ( راس دولة السعديين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء ذلك القيام لنجدة تلمسان ،

« الشروط والتعهدات التي يلتزم بها مولاي عبد الله اذا أعانته جلالتكم على استرجاع المملكة لمحرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد الملك عبد الله بأن يسدد حلال عشرة أيام كامل مصاريف الحملة •

« ويدنع لنا حالا حزية عشرة آلاف دوبلة ، ويتعهد بدنعها سلنا كل سنة

« واذا ما عزمنا مهاحمة مدينة الجزائر ، فانه يضع تحت تصرفنا ثلاثة آلاف رجل ينضمون للجيش المسيحى ، يقودهم جده ابن رضوان ، واعانة لنا على هذه الحملة ، فانه يسلم لنا في وهران ١٥٠٠٠ (١) فنيق من

<sup>(</sup>١) العنيسق الاسبسائي يسزن ١٩٥٥٠ كيلو ٠

القمح و همه فنيق من الشعير ، و ۱۵۰۰ رئس من البتر ، كذلك ، هو يسلم لنا رهائن تشمل حمسين من أكبر شيوخ العرب ومن أقاربه وأهيابه ،

واذا ما أرادت جلالتكم بناء معامل وحصون فى مديسى أرزيها وأرشقوم ، وذلك ما يجعل مملكة طمسان دوما تحت رحمكم ، عالماك عبد الله يلتزم بأن يقدم لنا مواد البناء اللازمة ،

.......

واذا أرادت جلالتكم ، ضمانا وتعهدات الملك عبد الله . أن يحتسل الحبش الاسعاني الالمشور » الذي هواهم حصول المسال ، عال الملك عبد الله يسمح لحاكم وهسران بأن يصع في المشاور أي عدد شاء من المجتد الاسباني و ولا يسمح لاي عربي أن يدخل المشور مع الملك ، الا أذا دمج له الفائد الاسباني بذلك و بم أن الملك وابن رصوان يتعهدان بامداد هذه الحامية بالمشور ، بكل ما هي محتاجة اليه من دنيين و وقمح بامداد هذه الحامية بالمشور ، بكل ما هي محتاجة اليه من دنيين و وقمح بالمداد هذه المدامية بالمشور ، بكل ما هي محتاجة اليه من دنيين و وقمح بالمداد المدة التي تريد حلالمكم ابقاء الحامية بالمشور ، »

وهكذا أسلم عبد الله تحت تأثير حده للام ابن رضوان ، كل شيء للاسبان مقابل العرش !

لكن الامبراطور الذي كان منفسا الى الدقن في حروبه الاروسة التي سنأتي بكلمة عن تطوراتها ، لم يأدن بمهاجمه تلمسان ، ولا ماعلان ملكية عبد الله ، وبقى متعاملا مع الملك محمد بصفة مرنة ، الى سفة ١٥٤٣ ، حيث خلعه أخوه أبو زيان أحمد الثالث ، وانتصب مكانه ملكا بتلمسان ، وعزم عزما صادقا على همع كلمة المسلمين ومحاربة الاسبان — كما سيمر

بنا مفصلا ــ وانسحب الملك محمد الى وهران مستعديا الاسبال عملى أخيه ء

هذا نموذج فقط ، من الوثائق الاسبانية عن هذه الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر ، وتاريخ آخر دولة بنى زيان ، وانها لتعطينا أسسدق صورة عن دسائس ذلك العصر ومتنه واضطرابه ،

## المسلمون المتماونون مع العدو

نرى لزاما عليها قبل أن نحتم صفحة الوثائق الاسبانية المتعلقة بهذه المعترة الكدرة من تاريخنا ، أن نذكر شيئا عن المسلمين الذين وضعوا أنفسهم تحت سلطة الاسبان ، سواءا كانوا من قبيلة بنى عامر أو من غيرها ، وعن النفسية التى دخلوا بها فى خدمة الاسبان ،

هؤلاء توم يوجد مثلهم في كل زمان ، وفي كل مكان ، من أصحاب الفايات ، وطلاب المال السحت ، والمتصيدين في كل ماء عكر ، ولقد رأينا أمثالهم في أروبا عندما دوختها جزمة المحتل الدازى ، كما رأينا أمثالهم ببلادنا الجزائرية ، وهي تحوض معركة الحياة أو الموت ، أثناء الثورة العطمى ، وانضموا « الحركية » من حثلات الرجال وأشباههم ، في عدد عظيم ، تحت لواء المستعمر ، يقاتلون الحوتهم وبني عمومتهم وبني خوولتهم ، مقابل المطامع المادية ، والمال الحرام ،

نهذه رسالة كتبها حونه الرعيل الاول ، أجداد الحركية الاقدمون ، الامبراطور شرلكان ، يطلبون نبيها المكافأة عن أعمالهم ، وخياناتهم لله ورسوله ولصالح المؤمنين ، وهي تمثل أقذر ما يمكن أن تنطوى عليه النفس البشرية من ستوط وانحطاط ورذيلة ، وتصور حالة « المتعاونين » النفسية في كل زمان وفي كل مكان :

#### الحمد لله وحدم ولا غالب الا الله

السلطان العلى القوى المرفع الكمل الحمل الاجل المشكور الاشناء ( الاشهر ) الارفع ، طبعنا ومولانا السنياء والسلطان النبيا والامبراطور ) نصره الله وعلى قدره وشنو على حميع سلاطن الدنيا ومن خدمك المقبلين الارحس تحت أقدمكم السعدة وحسفتكم ( عبيدكم ) الشيخ محمد بن يوسف السودى وعبيد الحرائر السودى ، بعد السلام على مقمك العلى ، مولانا نصركم الله نص جبنا لهذا البلد متع وهسران لعند حدمكم الفيد بدرن دغودوى وحدمكم الفرنحدر ، مرسلين من عند حوتنا الشبيخ حميد العبد وكامة ولاد محمد وكامة ولد بوبكر ونص في خيل وقوم كثير قد الالفين خيل صححه ونحنا حدمكم وجندكم الفسرب

ونحب بالله أن نصا جند برسم الحزائر وغيرها بالله تعلى وكذلك على حدمتكم الله ينصرك المربطين أولاد سى أبوعبد الله صيدى محمد أمغول وسيدى عمار ونحن كولنا على خدمتك نموت ونحن صبقنا (سبقنا) الناس الكول لخدمتك ونحب من الله وملك الله ينصرك تأمر على أن نوكاناو وقت أن نحنا خدمك نوصاح كما يعرمك القيد والقاطى متعنا وهران والشيخ ماردهم ماكتب لمتامكم العلى الا نحنا العرب ما عندنا من يستور وجهنا في الكتبة ولا زايد الا نرغبو لله سبحنه أن يكبل تحت طعتك واقدمك بقية الدنيا والسلام على مقمك العلى من وهران أول يوم من شهر العيد المبرك من أه

ولعنة الله ؛ الى الابد ، على الحونة الانذال الساقطين ،

« تلك أمة قد خلت ، لها ما كسبت ، ولكم ماكسبتم ، ولا تسألون عما
كانوا يعملون • »

« ولا تزر وازرة وزر أخرى »

# الفصل السابع

غزوة شرلكان الكبرى ضد عاصمة الجزائر

وانكساره الشنيع



### ملابسات الفزوة:

هذه الغزوة الكبرى التي أراديا شرك حسمه عارمه ، عاصمة لقهر الدولة الجزائرية النتية ترتبط باسباب عدة :

منها: ارادة شرلكان ورحال اسبانيا ، الانتنام للشرب الاسباني الذي نال منه انكسارهم امام الجرائر سنة ١٥١٩ أي معال ٠

ومنها الفور السباسي العظم الذي بالوه بنمسان والعرب الحرائري ، وتمكنهم من اختماع بمايا الدولة الجمعية لسلسانهم المباشر .

ومنها الفوز السياسى العطيم الدى بالوه بتلسان والعرب الحزائرى ، عندما أخسموا سلطان بنى ريان وربطوه بمعاهده سنوع وببعيسة واستبلام .

فاخضاعهم وادلالهم لسلطتنى بويس وظميان ، حطهم يستطبعيون التعرغ لمحاربة مملكه الجزائر ، ويطمعون فى تحسمه وشيك ، وربما أملوا أن يكون الحائيان الحاصفان فى الشرن وفى الغرب عونا لهما على بلوغ تلك الغاية الصليبية التى لاست فى طيبيه .

ومنها ، وجود خير الدين بربروس بالشرى ، وسرعه لتيادة الاسطول الاسلامي العثماني وما أحدثه دلك حصب منهم حص مراع عطيم في الدولة الحزائرية ، واعسادهم أن غياب حبر الدين مد صدع الوحدة ، وحطم القوة المعنوية التي كانت مستمدة من شحصيته النوية وسمعته العالمية ،

ومنها: أن الجزائر لم يكن مها يومئذ من الجيش التركى العثماني الا النزر القليل اليسير ـ حسبما يأتيك بيانه بعد هذا ، على لسان جواسبس الاسبان ـ غير قارئين للشعب الجزائري حسابا ، وهو حسمهم ، وهـو تاهرهم ،

ومنها: أن الدوله العثمانية كانت هاتيك الآونية ، منهمكة في حروب أروبا ، وفي النمسا والمجر بالدات ، حيث قاوم المسيحيون مقاومة عنيفه ، دفاعا عن دينهم وعن شرفهم وعن أوطانهم ، رغما عسن الانتصارات العظيمة التي أحرزها العثمانيون برا وبحرا ، حيث كان أسطولهم المؤلف من ألف سفينة حربية ، كما يؤكد المؤرخون العثمانيون والاجانب تحت تيادة حبر الدين الماهرة يهاجم ويقاوم الاساطيل المسيحية المتصامنة ، ومنها : الاخماص الذي باء به ميثاق التعاون العثماني الفرنسي وتخاذل ملك فرنسا عن القيام بتعهداته ، ولد لك حدث طريف يجب أن نخصه بشيء من الاطناب :

### فرنسو الأول ملك فرنسا يستفيث:

يرجع هذا الحديث الى سنة ١٥١٩ . حيث كان الملك الاسبانى شارل ، الدى ورث عرش جده فردنياند الكانوليكى ، معظم دولة الاندلسس ، يتطلع الى عرش الامبراطورية الالمانية الذى خالا بموت حفيده الامبراطور مكسيمليان النمساوى ، وكان فرنسو ملك فرنسا ، عميد عائلة فالو ، يتثلع هو أبضا لدلك العرش الذى ينضوى تحت لوائه سبعة

ملوك وأمراء ، ومن هنا ابتدأت ــ رسميا ــ العداوة والمناسسة بــين فرنسا ، وبقية الدول الاروبية .

احدم الامراء الساحدون ، في مديسة فرانكسون ، وطنال سيهم المداولات ، والمساومات الى أن البنوا يوم ه حويليسة ١٥١٩ ، عسلى انتخاب ملك اسبانيا - الذي أحبح بحكم معدم الطالب ، وللحيكسسات وهولاندا ، والنمسا ، وبعدن الشمال الدريسي ريادة عن الممتلكسسات الشماسعة في أميركا ، أمبراطورا ، ووحدت مريسا بنسها محاطه بالاعداء تكاد تعقد استقلالها ، سيما بعد حيامة مارشال فرنسا الامبردي بربون ، اثناء الحرب ، واتفاق الامراء على اعتسام برابها ، وبعد معارت طويلة قاسية ، وقع ملك فرنسا أسيرا بين يدي أعدائه . في أيطاليا ، يوم ٢٤ فيفري ١٥٢٥ ، وسين الى مدريد ، حيث أمدى معاهده سلم ميها لاعدائه بما طلبوا ، وكتب لامه يقول " سيديي ، لند حسرت كل شيء ، ماعدا الشرف والحياة ، ثم أطلق الاسمان سراحه ، بعد أن ترك ولديه رهينسة عندهم «

وارسلت أمه أو أرسل هو على طريق أمه اللي كانت بقوم مقامسه وصية على الملك ، رسالة يستعيث نميها بالسلطان سليمسان العثمسساني العظيم ، وخصم المسيحية ، وحصم شراكان في آن واحد ، يستعيث به ، ويعرض عليه التعاون صد المحسم المشترك ،

#### جواب الخليفة العثماني:

ولقد حفظ لنا الماريخ وثيبه اسلامية من الطرار الاول ، هي الحواب الذي رد به السلطان سليمان ، خليمة المسلمين على استعاثه فرنسو الاول ووعده بالاعانة شد العدو المشترك ، وهي نمودج من « شعور العظمة »

الذي كان يتسم به سلاطين وخلماء آل عثمان الاولون و وهذا نسس الرسالة ، كما جاء تعريبها في كتاب « ناريح الدولة العلية العثمانية » للاستاذ محمد فريد :

## الله العلى المعطى المعين

بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته ، وعلت كلمته ، وبمعجزات سيد زمرة الانبياء وقدوة فرقه الاسفياء ، محمد المصطفى صلى الله تعسالى عليه وسلم الكثيرة البركات .

وبمؤازرة ندس أرواح حماية الاربعة ، أبى بكر ، وعمر ، وعثمان : وعلى ، رصوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وجميع أولياء الله ،

أنا سلطان السلاطين ، وبرهان الحواقين ، متوج الملوك ، طل الله في الارضين ، سلطان البحر الابيض ، والبحر الاسسود ، والاناحسول ، والرميلي ، وقرمان الروم ، وولاية ذمي العدرية ، وديار بكر ، وكردستان واذريبحان ، العجم ، والشام ، وحلب ، ومحر ، ومكة والمدينة والقدس ، وجميع ديار العرب ، واليمن ، وممالك كثيرة أيضا ، التي عندها آبائي الكرام ، وأحدادي العظام ، بتوتهم الهاهرة ، أنار الله براهينهم ، وبلاد أخرى كثيرة أمتحتها يد حلالتي بسيف الطفر ، أنا السلطان سليمان خان ، أبن السلطان سليمان خان ، ابن السلطان سليمان خان ،

الى فرنسيس ملك ولابة فرنسا:

وصل الى اعتاب ملحاً السلاطين المكتوب الذى أرسلتموه مع تابعكم فرانقيان النشيط، مع بعص الاخبار التى أوصيتموه بها شماهيا، وأعلمتنا أن عدوكم استولى على بالدكم ، وانكم الآن محبوسون ، وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم ، وكل ما

قلتموه وعرض على اعتاب سرير سدنما الماوكانية ، وأحاط بـــه علمـــى الشريف على وجه التقصيل مصار معلوما ،

غلاعجب من حبس الملوك وضيفهم .

فكن منشرح الصدر ، ولا نكل مشغول العاطر ، عال آبائل الكرام واجدادى العظام نور الله مراعدهم ، لم يكونوا خاليل من الحرب لاجل فتح البلاد ، ورد العدو ، ونحن أيضا سالكون على طريسهم وفى كل ونت نفتح البلاد الصعبة ، والقلاع الحصيبه ، وخيولنا ليلا ونهارا مسروحة ، وسيوفنا مسلولة ، عالحق سبحانه وتعالى ييسر الحير بارادته ومشيشه ، وأما باقى الاحوال والاخبار ، مستمهمونها من نبعكم المدكسور ، فليكن معلومكم هذا ،

تحريرا في أوائل شهر آحر الربيعين ، سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة بمقام دار السلطنة العلية

التسطنطينية المحروسة المحمية •

# الهيجان المسبحى ، واخفاق المخطط الهجومي :

وما كاد يداع نبأ ددا الحلف بين سلطان المسلمين ، وملك درنسسا المسيحى ، حتى سادت أروما كلها موحسه من الاستبساء والاشمسراز ، ورفعت عقيرتها بالتنديد بملك فرنسا الدى يستنجد ( بالكمار ) اعداء المسيحية ، فقد ملك مسيحى ، واستعل شرلكان هده الدعايسة ، وزاد مواسطتها في التضميق على ملك فرنسا ، بعد أن أعلى الفاء المعاهسدة السالغة معنهما

وكال البرنامج الذي ومع الانداق عليه بين مندوبي السلطان العثماني، والملك الفرنسي يقتضي مهاحمة مشتركة لبلاد ايطاليا • يتول محمد فريد

في كتابه : تاريخ الدوله العثمانية ، الأنف الذكر :

« وفي مايو سنة ١٥٣٨ ، جمع السلطان سليمان ببسلاد الارناوود (البانيا ) جيشا عظيما مؤلفا من مائة ألف مقاتل ، نشن الفارة على بلاد ايطاليا ، وكان معه ولداه : محمد وسليم ، وسفسير فرنسا مسيد دولاقوى : وفي الوقت نفسه نزل حير الدين باشا بمينا، أوترنتة بجنوب ليطاليا ، استعدادا لمهجمتها من جهة الجنوب ، بينما يهاجمها السلطان سليمان من جهة الشرق ، وملك فرنسا من حهة القرب ، لكن احجام ملك عن التقدم ، اطاعة للرأى العام ( المسيحى ) كما ذكرنا ، كان السبب في عدم نجاح المشروع ، و و و و انتهى الامر بان تهادن ملك فرنسا مع الامبراطور شراكان ، وأمنيا المهادنة في نيس سنة ١٥٣٨ » ،

انما الامر الدى لم يذكره ، الاستاد محمد مريد ، هو أن مهادمة مدينة نيس ، قد وقعت تحث تأثير وضغط البابا بولس الثالث ، صونا للوحدة المسيحية ، وصدا للتقدم الاسلامي في بلاد ايطاليا ،

لم تكن هذه الحادثة هى آحر عملية فى الحلف العثمانى الغرنسى ، فكلا الجانبين كان مضطرا لمد يده نحو الآحر ضد العدو المشترك ، فى مستقبل الايام ، الا أن الذى يهمنا فى بحثنا هذا - هو التأكيد بأن هدنة نيس فد تركت المجال واسعا أمام شرلكان ، لمهيئة الحملة الحاسمة ضد الجزائر ، وخاصة أن ملك فرنسا ، قد تعهد لشارلكان ، تعهدا شرفيا ، بأنه لن يحاربه ولى بقوم بأى عمل ضده ، اثناء محاربته وتحطيمه لسلطان المسلمين فى مدينة الجزائر ففرنسا ، والبابا - وكل البلاد المسيحية ، كانت مشتركة فى الحملة العظمى على مدينة الجزائر ،

## تقرير سرى اسبائى عن موة الجزائر:

من وثائق « سيمانكاس » الإسبانية : سنة ١٥٣٢

يحكم الجزائر الآن حسن آعا ، ويبوب عنه في حاله عيانه حاح باشا والمائد الصوردو •

ويوجد بمدينة الحزائر ١٨٠٠ تركى ،

أما ببنية البلاد نيوجد من الاتسراك:

|                                      | 40    | فی بنہس            |
|--------------------------------------|-------|--------------------|
|                                      | 11    | حی ہے۔<br>فی درسےك |
|                                      | ٣٠    | شحرشال             |
|                                      | 10.   | المبدينة           |
| ۷۳۵<br>(لعلیا زمورة او بنورة میزاپ؟) | 11    | مليانة             |
|                                      | 1.    | عادليس             |
|                                      | ¥*    | بنسورة             |
|                                      | 7+    | جيجل               |
|                                      | Y*    | القسل              |
|                                      | 4 * * | قسيطينا            |

وهكذا يوجد نحو ٢٦٠٠ نركى سـ وتوجد بمدينة الحزائر نحو ٣٠٠٠ عائلة عربية و ٣٠٠ عائلة يهودية ٠

أما الموة التي بين يدى حسن آعا ؛ وهو مخيم الآن خارج المدينة ، فهي تشمل ٧٠٠ نركى ؛ وألف مارس وألمين راجــل حـــ العـــــرب ، وأما تبليح الجزائر ، فعلى النمط النالى :

فى البرح النوقائى: ثلاثة مدائع ارمى الحجارة ، و ٥ مدامع صغيرة وفى البرج الكبير بباب الواد: مدنعان كديران ومدنعان صغيران ، وفى زاوية باب الواد ، قرب البحر : أربعة مدانع ومن هذا المكان الى الباب المقابل للحزيرة: ١٧ مدفعا، ومن هذا الباب الى المسحد الكبير ١٧ مدفعا من السروئز و ٤ مدافع من الحديد ، من بينها تصامية CAULEUV,RINE مدفسع طويل ورقيق • وبين المسحد الكبير ودار الصماعة ٢١ مدفعا من بينهما ٦ مدافع صفيرة من الحديد •

وبین دار الصناعة وباب عزون ۸ مدافع ــ وموق نفس الباب ۲ مدافع مدافع مدافع تدعی البازیة FAUCUMEAUX (ترمی قبایل من الرصاص تزن نحو کیس) وفی المرسی ۸ سفن بحتوی اکبرها علی ۱۷ صفا للجذافین ۰

ويشتغلون الآن في المدينة بصنع الحبير المجفف BISCUIT بكيل نشاط ، وكدلك المدية ومليانة ، ودلك ما لم نشاهده أبدا من قبل ،

ويسود الانزعاج في المدينة لانهم سمعوا أن الامبراطور سيعتسد الصلح مع ملك مرنسا • لكن هدأت حواطرهم عندما سمعوا أن السلطان يجهز الآن عمارة تموية • »

### تقرير سرى اسبانى آخر عن حالة الجزائر:

الى مناحبة الجلالة الملكة •

من نرانسیسکو بیربردی ایدیا کابیز حاکم بجایة •

بجاية ٢٩ مارس ١٥٣٩

وهذه أنباء وردت علينا من مدينة الجرائر ، نطها لنا سنة من العببسد المسيحيين الذين تمكنوا من الفرار يوم ٢٧ فيفرى وعادروا الجزائر فوق فلك ووصلوا الى مدينة بجاية •

يوجد الآن فى مدينة الجزائر ألمان من الاتراك ، وسبعة أو ثمانية آلاف من مهاجرى الاندلس فى مدن الحزائر ومليانة وبقاع أخرى وضع

مها بربروس حاميات ، أما حاكم الجرائر اليوم فيو مردد سارد ( مس سردينيا ) اسمه حسن آغا ، وسكان المدينه في نلى شدسد ، لاسسم المحلوا بأنباء موثوق بها ، تفيد تحرك أسطول حلالكم ،

وأخبرنا الاسرى المذكورون ان الامطار العريرة التى الهمسرت في مصل الشناء قد هدمت سور المدينة في ثلاث حيات وعلى مساعات شاسعة وقد أقدم السكان على ترميم ما تحطم ، يكل سرعه ، لكن العمل لم يتم الى الأن نظرا لعدم وجود البنائين العارمين ، ويفولون هنا أنهم سيستعسون بالما وحمسمائة من العرب المحيطين بالجزائر من أحل الحار لعمل ،

أما مدينة تستطيئة غفيها ١٥٠٠ من الانكشارية ، متودهم مركى اسمة القائد كولج على و ومربروس هو الدى أرسل هؤلاء الامكشارية و وما أن كولج على هذا نابع لحكومة الحزائر ، غلا ربب أنه سبندم الى مدينة الجزائر مجرد علمه بنحرك أسطول حلالتكم و ه

# احتلال الجزائريين لبلدة « جبل طارق » والمعركة البحرية الكبرى :

اذا كان محمد حسس آغا ، مائك حير الدس على ملك الجراش ، منيمكا في توطيد الامن ، ووضع أسس الادارة المستعره ، ومحاولة حمح أطراك البلاد حول السلطة المركزية الحزائرية ، مائه الى حالك دلك ، أم يهما أمر الغزو والجهاد ، ولم يترك الاستانيين في راحة على متن الحسوض الغربي من البحر المتوسط ، بل كنت الودائع والمعامرات البحرية منوانية حلال هذه المدة التي تلت خروج حير الدين من الحرائر ، والتي سبقت معركة شراكان الكبرى ه

أهم هذه الوقائع البحرية بال حدال . هي معركة حبل طارق ، ببالاد الاندلس ، والمعركة البحرية الهائلة التي تلتها ، والتي دلت على قـــوة الجانبين وعلى استعدادها ويتطتها ه

فى شهر سبتامس سنة ١٥٣٩ ، ركب الحيش الاسلامى الجزائرى ، وكان يشمل ١٣٠٠ رحل ، متن ١٣ سفينة حرببة ، واندمع فى حركة سربعة وفى حراة بادرة ، نحو بلدة « حيل طارق » •

وعلى حين غيلة من أهلها والمدافعين عنها من الأسبان ، نرل الى المر ، فاحتل البلدة وتمكن منها، واستحوذ على ما فيها من خيرات وأرزاق مختلفة غنائم المسلمين وتوغل فى جهات الساحل الاسبائى الحنوبي يغنم ما وقع تحت بده من أموال ومناع الاسبان ، ويحتار من بينهم حماعات مسن الاسرى ، والسبايا ، يسوقهم البيع فى المدن المغربية الشمالية ، وخاصة تبطوان ، ثم يعود للميدان ،

وعندما تبت العبلية ، وقفل راجعا الى مدينة الجرائسر ، اعترضت طريقه عمارة بحرية اسبانية ، وافرة العدد ، تحت قيادة الاميرال برنارد دى موندوزا ، فاستمرت نيران المعركة بين القوتين ، وكانت عنيفسة قاسية ، أسفرت عن غرق عدد من سفن الجانبين ، ولقد تمكن الاسبان من تحرير سبعمئة من الحدافين المصارى الدين يعملون أسرى فسوق السفن الحزائرية ، لكن خسائر الاسبان كانت حلال هذه الممركة عظيمة جدا ، اذ كلفتهم حسبما يروى تاريخهم ثمانهائة قتيل ،

### غزوة شراكان الصليبية الكبرى:

أتم الامبراطور شراكان تحهيزاته الحربية البحرية ، من أجل تحطيم مدينة الجزائر ، وأمده البابا يوحنا الثالث بعون أدبى عظيم ، علاوة عن العون المادى ، اذا نشر في البلاد الاروبية كلها أمرا باداويا ، يعلن فيسه أن هذه الحملة انما هي حملة صليعة ، وأن واجب كل مؤمن بالمسيسح

مخلص للنصرانية، أن ينضم اليها، وأن يشارك في محاربه « الكامرين » . وكان رسل شرلكان السريون في استامبول ، قد دحلوا في مساومات مع خير الدين ، على أن يكون مواليا له . وأن بنتاج على خدمة السلطسان العثماني ، وأن يكون مفابل ذلك ملكا على كامل الشمال الامريشي ، معترف له اسبانيا باللك ، ويعترف لها هو بالتبعية ، ويديع لها حربة سنوية ، وكان خير الدين يطلع السلطان اثناء دلك على سير هذه المحادثات وعلى تطوراتها أولا بأول ، وكانت سع تحت اشراف أندريادوريا ، بواسطية وقد من ثلاثة رجال ، تحت رئاسة الدكتور أومبرو ، وأطال حبر الدين أمد المفاوضات الى أن بلغت السنسي ، حسب المعله المدرد بينه وسين السلطان سليمان ، فلما فرغت جعبه الرسل ، بادر السلطان بالناء النبعس عليهم ، وأودع الدكتور أومبرو سحينا بقلعه التعسول السبعة ، بنهمه حث أحد الرعايا العثمانيين على العصيان ، وأسفط في يد أندربادوريا ، الذي خان ــ على بطولته وعلى عبتريته ــ ان رحال البحر المسلمـــين يستطيعون مثله أن يستبدلوا بكل سنولة ، رانة برانة ، وقصيه بعصمة ، وملكا بملك •

### جيش شرلكان وأسطوله:

كان جيش شرلكان مؤلما من خيرة المائلين النواسل، وقد شارك فيه كل نبلاء أسبانيا ، وألمانيا ، وايطاليا ، بارسال متطوعين ، والناما يوحنا الثالث أرسل مع الجيش حفيده كولونا ، ورهبنة مالطة القوية العنينة ، أرسلت مائة وأربعين غارسا وأربعمائة راجل من حير ما عندها مسس المقاتلين الاشداء ، فكان الحيش الشرلكاني يبلع ٢٤٠٠٠ رجل ، وألفي غرس ، أما الاسطول مكان مشتمل على أربعمائة وخمسين سفينة نقل ،

وخمس وستین سعینهٔ حربیهٔ کبری ، نکان عدد البحارة فی مجموعهــــــا بیلغ ۱۲۰۰۰ رجل ، تحت تیادهٔ أندریادوریا نفسه .

أما الجيش كله ، فقد كان تحت تيادة الامبراطور شراكان الفعلية ، الذى أراد أن يكون له نعسه شرف تحطيم مدينة الجزائر ، وعتح أرضها باسم النصرانية المنتصرة •

تحرك الاسطول الصخم من مرسى ماهون يوم ١٨ أكتوبر سنة ١٥٤١، وحل بجون الجزائر على الساعة السابعة صباحا من يوم ٢٠ أكتوبر • وأخذ يتجول أمام مدينة الجزائر ، متباهيا بقوته وعظمته •

ذهب الاسطول حسب المنهاج الدى قرره الامبراطور ورجال حربه ، الى طرف الخليح المقابل لمدينة الحزائر (رأس تاما نتفوس) وهنالك أخذ خيم مؤقتا ثم عاد رأسا نحو ضغة وادى الحراش اليسرى ، وهنالك أخذ بنزل جنده الى البريوم الاحد ٣٣ أكتوبر ، عند مطلع العحسر ، وعلى الساعة التاسعة ، نرل الامبراطور الى الارض اليابسة، محاطا بالاشراف والنبلاء ورحال الحاشية ، واستقر به المقام ، محمل المركز العام لاركان حربه الامبراطورى عند « الحامة » شرقى مدينة الحزائر ، حيث حديقة النحارب الآن ، وذلك على مقربة من مركز التجمع العام ، الواقع سين ضفة الحراش وبين الحامة (الحمة)

### المناوشات الاولى:

جمع محمد حس آغا كل مالديه من الغوى، واستعد للدفاع، وقرر مع أركان حربه ، أن يسلك نفس الطريقة التي سلكها الحزائريون من قبل في محاربة الاسبان والتي مكنتهم من النصر مرتين متواليتين، فتحصنوا في المدينة ينتظرون تعلور الوقائع ويراتبون بدقة حركات العدو وسكناته،

بينما تكون قوى الشعب فد قامت حوله محركات النب متوالية. لامترك للاسبان وقتا للراحة، ولاتمكنهم من النوم .

فها كاد الاسبال ينزلون الأرس حتى التدا المحاهدون للله الحملة. والمطلقت كتائلهم الخليفة الحركة، التلبله العدد، بهاجم الاسباليين هسل كل مكان، تحد تتقيادة القائد البطل « نحاح النشار »

### احتلال كدية الصابون

فى اليوم الرابع والعشرين من أحدوبر، فسرر المسراسور ابتداء المعركة، والتقدم الى الامام، حسب حشه المرسومة، ونس المبراطور يقود الحركة على رأس النمان الالماني السديد الباس، وحوله الامراء، والسبلاء، أما العربي الطلياني وفرسان مالطة ، فقد كانوا في المؤخرة ، وكان يتودهم كاميل كالونا ، حقيد البابا ،

استمر قدوم الامراطور والحيس السعبي الرائري باحمه وسساعت من كل جهة، حتى اضطره للنونت هيئا عند احدى الربوات، معادلاً الى أن وصل الى كدية النسابون ، (على مرسع حت مدينة الحرائس ) وهالل بعد معركة عنيفة مع المجاهدين ، تمكسس الامبراطسور من احتسلال الكدية الاستراتيجيه، فوضع بها اثنائه واتحد منها مركزا عاما للهجوم ، ثم وسع خط عملياته حالاً، عاحتل عدة نلال وحلت بسين مركسزه العام والمكان المعروف بقنظره العفرون، ترب البحر، عربي الحريرة وهكذا المبحث مدينة الحزائر مطوقة ععال من كل حيابها برا وبحرا ،

ولقد صدقت التقارير التي أرسل بها حواسيس السدس، والتسمى سبق لنا أن قدمنا الله معسها فيما سلف، علم بكن بالمدينة أكثر مس ١٠٠٠ رجل من الاندلسدس، أما المحاهدون العسرب

فكانوا مكلمين بالاحداق بالعدو خارج الاسوار ومناوأته عملي طريستن «حسرب الكمين»

ولقد غر الامبراطور ورحال النصرانية الذين التقوا حولب في هذه الصليبية الضخمة، قلة عدد المدامعين عن الجرائسر، وطنوا أن هؤلاء المدافعين، سيستسلمون لامحالة أمام هده الكثرة الكاثرة من الجيسش المسيحي ومن اسطوله •

لك الامبراطور ورجاله قد غلوا عن وحود قوة رهيبة لاتفاومها على وجه الارض قوة: قوة الايمان والعريمة والجهاد الشريف في سبيل الله والوطن ه

تتدم الى المدينة رسول من قبل الأمبراطور، هو العارس لورنزو مانويل ، مطلب الى محمد حسن آعا ، ورجاله تسلم المدينة وحسوعها للامبراطور، حقنا لدماء أهلها .

لكن محمد حسن آعا، ورجال المدينة، رفضوا ذلك بكل اباء وشمسم، واعلنوا له أنهم سيتولون الدفاع عن مدينتهم اللي آخر رحل منهـــم، فرجع الى المبراطوره يحبره بجواب الحامية ، (١)

وفى نفس ذلك الليله، حرج من مدينة الحزائر رسول، أم ساحسة الامتراطور، طلب اليه باسم الحامية، أن يسمح بحرية الطريق المواجه

الامرعم بعض عؤرتي المسرتيج والإسبال ، أن محمد حسن الحا أزاد الاستحملام ، الله محمد حسن الحا أزاد الاستحملام ، الكرر رحمال الحرب وسكيان الصديبة معموه من ذلك ، وهمده فريبة لا تعتبت عمل الناس وهي مصافحته لما عمرف عن محمله حسبن الحا مين فلوة الإيمان وتاليدة الشراي ، وذلك ما حمل حبير الدين يعتبده ويستحلمه ويستحلمه ويستحلمه ويستحلمه

لمعقل « باب الواد » حتى يتمكل كل من أراد من أهل الحزائر وخامسة سماءها واطفالها، من عير المفاتلين، مفادرة المدينة والالتحاق بداحسال البلاد،

ومن هذا علم الامبراطور وأركان حربه، أن الحزائريان قد فرروا الدفاع المستميت وأن الجزائر لانخشع الا أدا ماحطمت ميها آخر حجرة يمكن لمائل أن يحتمى وراءها و واستعد الحابيان للمعركة الحاسمة ولم يكن الامبراطور ساعتند قد أبرل مدفعية الحدار، فلم يبتدئي تصف مدينة الجزائر بالعبابل، بينما كان المحاهدون الديان خلفوا الى ساحة الوغى من كل مكان، يتبارون في مهاجمة الحيش الاسبابي ومناوأته من كل مكان، حتى قال أحد قرسان مالطة في تقريره عن المعركة « أن هذه الطريقة في الحرب قد الدهلتنا، لاننا لم منكل تعرفها من عبل » وكلسان المجاهدة أن الجزائريون يحسنون استعمال على مربعي وكل منحفس المجاهدة الارقي وكل منحفس المحافدة الارقين وكل منحفس اللوقي وكل منحفس الارقين وكل منحفس الارقين وكل منحفس الارقين وكل منحفس الارقين وكل المناه ال

وكان المخطط الاسلامي الجزائري، يبتدى أن يحرج المجاهدون من أبواب مدينة الحزائر، عندما يكون المجاهدون حارج الاسوار قد انهكوا القوى المهاجمة مينمشون عليها بشدة وصرامه، وبعطمون بسين الجيش الدى تحت قيادة الامبراطور في كدية الصانون، وبين النحر، ثم يحيط كل فريق منهم بعرمة من جنش الصليبين وتلقحم نيران المعركة العامة ، وما النصر الامن عند الله العزيز الحكيم ،

وأذا كان النوم يستعدون لهذه المعمعة الرهيبة، التي لاتتكامو، فيها القوى المادية، ادما تتموق نيها نوة الايمان بالله والجهاد في سبيله ، تدخلت يد القدر الفاهرة، محامت معامل حديد، كان له الاثر المعال في

تمكين المسلمين من تنفيذ خطتهم على الوجه الاكمل، وكان من نتائجه تدمير معظم الاسطول الاسباني، والامعان في عداحة الكارثة النصرانية.

دلك الله في نفس تلك الليلة ، ٢٤ اكتوبر ، بعد نهار ملي بالموادث والمشاق، انرل الله السماء مدرارا على أرض المعركة وحواليها، وكانت تزداد شدة وتهاطلا كلما تقدم الليل، بينما هبت ريح عاتية من الشمال الغربي، فتعالت الامواج وتشابكت، وأصبح الاسطول الذي يحملل السلاح والمدفعية والعتاد، في موقف جند حرج ،

ولم يكن للاسبانيين في تلك الليلة خيام يحتمون فيها من وابل المطر ، اد لم يكونوا قد جاموا بالعتاد اللازم من السفن، فقضوا بين الماء والاوحال شر ليلة، بعد أن قضوا بين المسيرة ونيران المجاهدين شر نهار . .

### المركبة العاسيمية •

عند مطلع الفجر تصاعدت اصوات المؤذنين، ينادون الناسلبيوت الله، من عشرات المنارات، ولم يكل النوم قد ناموا ليلتهم تلك، وهم يعلمول ان يوم الغد انما هو المصير، غاما الى عز وحرية وتمكين ،وأما الى فناء ودمار، ومذبحة كمذبحة تونس ،وسقوط بلاد المغرب العربى كامة تحت أغدام الغزوة الصلبية الاروبية .

وما كادت تنقضى الصلاة ، حتى نتحت أبواب المدينة مجأة ، وتدنقت مها حسوع المحاهدين ، تنصاعد أصدوات بكيرهم وتهليلهم حتى لنبلع عنان السماء ، وانقضوا تحت قيادة البطل الحاج البشير ، على ميمنة الخسط الاسبانى ، وكانت مستقرة أمام رأس تامورة ( فيما بين ادارة البسريد المركزى اليوم ، والبحر ) .

وكانت طليعة الفرقة الطليانية هي التي تلقت الصدمة الاولى مفوجئت

بها ، وأستولى عليها الرعب والفرع كما يتول المؤرجون الاروبيون ، منقهرت دون نظام، في حركة هي أفرب الى المرار ، حتى التحقت بالمعسكر الكامل للفرقة الطليانية ،

وازداد المجاهدون بسالة واقداما أمام هذا النصر الاول ، مواصلوا هجومهم ، يمتقون خطى المارين ، الى ان اصطدموا بالعرفة الطلبانية كاملة ، وكانت هى الحلمة الوسطى من جهار الحياش الصليبي ، ومسا راعتهم كثرة العدو - بل اندمعوا فى تصميم من باع نفسه لله ، وترك وراءه الحياة الدنيا ومباهمها ، علم تستطى العربة الطلبانية صمودا أمام هذا الزحف الجارف ، واضطرب أمرها عولت أمامه متهزمة ، وانقلب انهزامها حسب البعبير الدريمي الى درار بال بنام «(i) debandade وأعمل الجزائريون السيف فى رمابها فاحدثوا بين صحوبها متبلة عظيمة ، ولم تزل تولى الادبار ، والجرائريون من حلمها ، الى أن تدخلت فرقة مالطه في المعركة ،

### الدور الثاني من المركة :

كانت فرقة مرسان مالطة ورحالها ، مستقرة بعيدا عن الموقع الطلباني فما كادت ترى ضراوة المعركة ، وفرار الطلبان ، وما يوشك أن يلحق بالجيش الامبراطورى كله من دمار ، نتيجة الهيار مستنسه ، حتى المدفعت ، ملبية صوت الواجب والشرف ، وحالت باين المحاهديا المجزائريين وبين ظهور الفرار من الطلبان ، وتمركزت بثبات وقوة وعرم المجزائريين وبين ظهور الفرار من الطلبان ، وتمركزت بثبات وقوة وعرم سأن فرسان مالعلة في كل مكنن ، وفي كل معركة ـ في الفج الصعير

<sup>(</sup>١) دور قرامسون ـ تاريخ البرائر تحت حكم الاتراك ٠

الدى يقع وراء الجسر ، والذى تمر منه الطريق المؤدية الى كديسة الصابون ، فتوقف عندئذ الهموم الجزائرى ، حتى لا ينقطع وراءه خط الرجعة ، بينما اندنع النائدان الصليبيان ، كولونا ، والأمير صالمون مع فرقة من الفرسان ، وراء الفارين من بفايا الفرفة الطليانية التى كانت ممعنة في الفرار لا تلوى على شيء ، فتمكنا بعد لاى من ادراكها ، بعيدا عن أرض المعركة ، فتوقفت عن الفرار .

أما الجزائريون منقد ألمى اليهم المائد الحاج البشير أمرا بأن يرجعوا حالا ، فى نظام عسكرى تام ، وراء أسوار وحصون مدينة الجزائر ، دون آن يتركوا الاشتباك مع العدو ، الى أن يصبح تحت مرمى أسلحان ومدانع الحصون •

وهكدا كان الامر و ولم يقرأ غرسان مالطة في حميتهم الحربية ومن تبعهم من رجل الفرق الاخرى ، حسابا للمخطط الحزائرى ، فأخذوا ينقدمون و والجزائريون يستدرجونهم ، الى أن أصبحوا على مقربة من حسن « باب عزون » معتج رجال الدفاع الجزائريون الابواب ودخل المحاهدون ، ثم اقعلت بسرعة ، وبقيت فرقة المدر تجاه السور ، مكشوفة ، تحت وابل المطر الذي كان يزداد شدة ، فلم يستطيع الفرسان والرحال الذي بقدموا دون ترو ولا امعان ، النقيدم التي الاستواد واقتحامها ، لمناعتها وشدة المدامين عنها ، ولا التمهقر لان سيالح

امتطى الامبراطور منهوة جواده ، حين بلغنه أنباء المصبــة التى الحقها الحزائريون بالمرفة الطليانية ، وتقدم مع النبلاء ورجال الخاصة ، والمهرة من الفرسال ، لمجدة فريق مالطة الذي أصبح في خطر عظيم ،

واقتحم أولئك المرسان منطعة الخطر ، تحت عيران الحصون الجرائرية ، فعقدوا نصف عددهم في الملحمة ، وكان المجاهدون الحرائريون من عرب الداخل ، يلهبون طهورهم من الحلف ، والذي راد في هول المعركة ومداحه الخطب بالنسبة للصليبين ، هو أنهم أم يكونوا يستطيعون استعمال السلحتهم النارية تحت وأبل المعلر ، مالبارود الذي لديهم عد أصبح عجينة لا تصلح لشيء ، بينما كان على الأسوار رحال من مهاجري الأندلس يحصنون الرمى بالسهام البعيدة المدى ، من المسى الحديدية ( arboleties ) فكانوا يحييون أهدامهم بدمة ، الى حسب أحوابهم من المجاهدين الدين كانوا يستعملون الأسلحة النارية ، محددت حصوف المهاحمسين ، كانوا يستعملون الأسلحة النارية ، محددت حصوف المهاحمسين ، واضطروا بعد قليل للإنسحاب ، باريكين بين الأوحال عددا عظيما مسن قتلاهم ،

وهكدا استرت المعركه يوم ٢٥ أكتوبر ، عن نصر حزائري عظيم ، حقمه ثبات وايمان وتضحيه المحاهدين الجرائريين ٠

## حالة الاسطول الصليبي:

أما العاصفة البحرية فعد ازدادت حاال هده المعركة شدة وعما ، ودفعت حركة الامواج بقطع الاسحلول الى الساحل ، وحاصه سفن النقل الكبيرة ، فكان يرتطم معصه ببعض ، وكانت تتكسر ونتك على الساحل ، وانقلب الامر بعد حين الى كارثة حصيية ، حيث جاوز عدد سفن النقل التى تعطمت على ساحل المحس ١٥٠ سفسة كان المحامدون المسلمون من عرب البلاد الداخلية يغتمون ما فعها ، ويأسرون رجالها .

أما السفن الحربية التي كانت أمتن صنعا وأحسن قيادة انسحبت

من موقعها الخطر ، مستعملة المجاذيف ، واستمرت عمليتها هذه نحــوا من ٢٤ ساعة .

#### انقاد الاسرى المسلمين:

لكن هده السعن الحربية التي ناورت ، وابعمدت عن مركب الحطير ،
كان لها خطر آخر ، يكمن في أحضائها ، ألا وهو أن أعليية أحتجاب المجاذيف
كانوا من الاسرى المسلمين المستعبدين ، وكانوا يتتبعون سير المعركة
باهتمام ، مرأوا أثناء هذا الانسحاب أن هذه هي عرصتهم السائحة
للمحرر ، وانتاذ أنفسهم من عداب الهسون ، بواسطة بلسوغ ساحل
السلامة ، فتركوا التجذيف واندمعوا وهم في السلاسل والاغلال ،
يفتحون لانفسهم طريق النجاة ، بأي صفة من الصفات ، وكانت نتيجة
مذه العملية ، أن ١٦ سعية حربية ارتطمت بالساحل وتحطمت لعمد
الجذافين ، بينما تمكن المجاهدون الحزائريون من انفاذ الف وأربعمائة
رجل منهم ، أنزلوهم بالحزائر على الرحب والسعة ،

#### مدى الكارثة البحسرية:

أراد الامبراطور وأركان حربه أن ينعذوا شيئا مما العي به الاسطول الى ساحل البحر ، من سلاح ، وعتاد ، وأن ينقذوا كذلك من الموت أو الاسر ، أولئك البحارة الذين كانوا يئنون تحت انقاض السفن ، فبعثوا بفرقة الى ساحل الفاجعة ، لكن هذه الفرقة لم تستطع عمل أى شيء ، فما وصل من العتاد الى البر أخذه المجاهدون وما بقى منه فى السفن الغارقة ابتلعه اليم وهو الاكثر ، اذ كان يشمل كامل المدفعية ، والالات والادوات ، والمؤن والمذخيرة ،

ويتول التاريخ الامرنجي ، أن ساحل البحر الجزائري ، على مدى

نحو مائتى كيلو متر ، من شرق دلس الى غسرب شرشال كان مغمورا ببتايا السفن الاسبانية المهشمة ، وحثث من قسى نحمه بها غرقا ، أما الذى كانت السمن تحمله من متاع مختلف فكانت الامواج تلمى به على محتلف السواحل الجزائرية ، غيمة باردة للمسلمين ،

### الانسحساب

كان اندريادوريا ، وهو يشرف على العمليات البحرية من موى طهر سنينته الكبرى « طومبيرانس » يحاول الدماع عن رجاله وعن مناعه وعن كل ما قذمت الزوبعة به على الساحل ، ليمنع وصول المجاهدين اليه، والاستيلاء عليه ، فكان يتقدم من الساحل بين الامواج ، ويوالى رمى التنابل والتذائف المدفعية ، لكن المحاولة ما رادت الكارمة السليبية الا الساعا وقداحة ، اذ أنها لم تغن عنه شيئا ، ولم تمنع المجاهدين من الاستيلاء على كل ما وصل الى الساحل من جهة ، بينها هي ، من جهة الاستيلاء على كل ما وصل الى الساحل من جهة ، بينها هي ، من جهة الخرى ، قد كانت السبب في تحطيم سفينة حربيه أحرى ،

هذا بينها كان الامبراطور يحاول تنظيم معايا جيشه من جديد ، وينكر في أحسن الطرق للحلاص من هذه المصيبة ، لكنه وجد نفسه أمام ثلائة أعداء ، لا يمكن التعلب بسهولة على واحد منهم : الجزائريون من وراء أسوارهم يرقبون الحوادث باهتمام ويستعدون لاعادة المعركة ، والجوع الذي أصاب الحيش في صميم احشائه ، والرعب والعزع الذين رانا على القلوب فأفقدها الحمية والرشد ،

وسط هذه اللكبة التى لم تخطر له على بال . واللنى اشتركت فيهما أسلحة الارض وعناصر السماء ، مقى الامبراطور محافظا على رباطة جأشه مستسلما لقضاء الله ، يردد دوما بين شفتيمه « لتنفذ ارادتك

يا رب !» وأخذ يشاور كبار معاونيه ، ممن أبقت عليهم المعركة ؛ هل ينسحب من الارض الجزائرية موق بقايا الاستطول ، أم يجمع بقبة الرحال ، وينتصن في حهة ما من الارض ، وينتظر تحسن حالة الجو . وورود مدد من أروبا ؟

أما الاميرال أندريادوريا ، مقد كان مصمما وكان صريحا للعاية : أرسل من موق ظهر سعينته مدائيا اسبانيا ، قام بعملية عطولية يحب أن تسجل في صعحات العخار ، ألا وهي أنه اخترق برساليه عوما أمواج البحر الزاخرة ، وتسرب حلال جموع المجاهدين الجزائريين ، حستى وصل خيمة الامبراطور ، وأبلغ الرسالة .

يتول اندريادوريا في رسالته تلك :

اما مرحه البحر نمن المستحيل بقاء الاسطول في مركز الخطر داخل الخليج ، وأنه أن لم ينسحب حالا التي حمة تامانتموس ، المواجهة لمدينة الحزائر، على الطرف المقابل من الحليج، فأن بقية السفسن سوف تتحظم المحالة ،

وأما من جهة البر، نهو يرى استحالة البقاء والانتظار، وأن الواجب مو الانسحاب حالا، ببقية الرجال، وامتطاء صهوة بقايا الاسطول في جهة تاما نتفوس •

وكانت آراء مادة الجيش \_ في أعلبيتهم \_ تؤيد رأى اندريا دوربا و الا القائد الاسباني غرناند وكورتيز حلاد سكان اميركا الدى رأى وجوب البغاء والمفاومة، ويقول مؤردو الاغرنج انه لم يبق لديه شيء يدامع عده اذ أنه قد رأى بعيني رأسه غرق سفينته التي كانت تحمل و كل الكنوز من الذهب والمضة والحدارة الكريمة، الستى اغتصبها من اصحابها، سكان المارة الاميركية المساكير، كما كان مس أنصار البقاء والثبات، الكونت دالكوديت الشهير، حاكم وهران العام ،

أحد الجيش الاسباني عدئذ في الانسحاب، بعيدا عن الاسوار ، لكي يخترق ضعة البحر الى أن يبلغ رأس « تاماسفوس »

واتقاء لعائلة الجوع، أمر الامتراطور بفيل الحيول التي كانت لدى الجيش وتوزيع لحمها طعاما للرجال ، منتدنًا بنتل على الخيول العسرييه البديعة الهارهة التي جاء بها لنفسه ، ومات الحيش المنهرم ليليند ، وراء وادى خنبس •

ومن الغد ٢٧ أكتوبر، وصلت غاول الجسيش الى وادى الحسراش ، الذى كانت مياهه قد ارتفعت كثيرا، من حراء المطسر الغزيسر، فسلم يستطع الجيش اخترافه، ومات دونه تلك الليلة ،

صبيحة يوم الجمعة، ٢٨ أكتوبر، أحذ بنايا الرجال القادرون على العمل ينشؤون من أخشات السنن جسرا، عبروا عليه الى الضفالالاخرى، واستمروا على سيرهم بلك، حتى وسلوا وادى الحميض (الحميز) مباتوا عنده •

ولستأنفوا سيرهم المنهك ، يوم السبت ٢٩ أكتوبر ، فوصلوا الى تامانتقوس، حيث كان ينتظرهم الاسطول، وهم على أسوأ ما يكون تعبا وانهيارا، ذلك ان المحاهدين السلمين، من حماه الجزائر ومن عرب الداخل ، كانوا لا ينتأون يهاجمون أطراف الجيش ، ليلا ونهارا ، وقد اضطر الامبراطور، للدفاع عن بعبة الجيش المبيرم، أن يحعل بعايا الفرقة الطليانية في الميمنة ( ابعد ما تكون عن اسلحة الجرائريين ) وأن يضع في المبرة وخاصة المؤخرة ، ؛ فرسان مالطة ورحال اسبانيا ، وكان

يقود المؤخرة بنفسه لرد هجومات المجاهدين المتوالية، ولانفساذ مس يسقط من الرجال •

وهكذا استمر سير الفلول، الى أن بلغت انفاض مدينة رسفوليا ، الرومانية المتيقة المحطمة Resguaio

قضوا بتلك الاطلال يومى الاحد والاثنين ، حيث استرجعوا شيستا من الراحة ، وابتدأت عملية ركوب البحر يوم الثلاثاء ، أول نفسامبر وأخذوا يغادرون الارض الجزائرية بعد أن دسوا فيها حندهم ، وواروا تحت أمواج بحرها اسطولهم، وانهارت فوق سطحها قواهم المعنوية ، أما الامبراطور، فلم يركب البحر الايوم ٣ مفامبر، بعد تم انسحاب كل الاحياء من بقايا الجيش، وركبوا بتايا الاسطول المعطب ،

وهكذا ، لم تدم هذه الصليبية التي جهزت لكي تحطم دولة الجزائر ، ولم يمكث الاستعمار تحت ستار الصليبية في بلاد امريقيا، الا ١٢ يوما من الاحد ٣٣ أكتوبر، الى الخميس ٣ نفامبر ١٥٤١

### الامبراطور في بجاية

ابحر الجبش المنهزم بفلوله الى مدينة بجاية، وكان البحسر لايزال متهيجا مضطربا فابتلع عددا من بقايا الاسطول، وكانت أعمال الاصلاح والترميم تجرى فوق متن السفن دون انقطاع ،الى أن وصلت السفن نترى الى مرفأ مدينة بجاية .

لكن ماذا وجدوا ببجاية ؟

وجدوا بها البؤس والجوع، والغانة، حيث أن الحصار الدى كان المجاهدون المسلمون يطوقون به المدينة الاسيرة، كان ضيقا، منع كل توسع في الزاد والميرة، رغما عن وجود بعض الخونة المتعاونين الذيــن

كانوا يوسعون احيام على حاميه المدينه، معابل ذهب سرير، وهده كما السلفنا طائمة من حثالة البشر ، لا يحلو منها رمان ولا مكان . لا في القديم ولا في المديث انها نادر، والنادر الاحكم له ،

أخذ الامبراطور الكثيب المعظم ، يتسلى فى بحاية بالامبال على العبادة، وحصور القداسات فى الكنائس ( المساحد الاسلامية الكدة ) التي أصبحت منتوحة ليلا ونهارا، والاسباليون ينومون بالسلوات العامة ، وأعلنوا الصيام تدللا الى الله وحشوى ه

وكان ببحاية عدد من اليهود البازحين من استانيا، فرأى الامتراطور ان يزداد بالنكبة بهم تقريبا الى الله ، بصب جام بممته عليهم ، لا لشى الا أنهم من اليهود، فامتهنوا، وعدبوا، ثم استرفوا، وببعسوا عبيسدا الى البلاد الاروبية ،

وبعد أن بقى الأمبراطور ١٤ بوما بيحايه، منقد حاالها حالتها، ورمم حصوبها والسوارها، ووعدها بالعول والمدد السريح، عادرها يسوم ١٦ نمامبر ١٥٤١ - وعاد الى أروب حريح النفس، منكسر الناك -

## الخطر الذى نجى منه الامبراطور وجيشه

لقائل أن يمول. بل بجب على الدائل أن يقول اين كان حير الدس اثناء هده المعمعة؛ وقد ترك محمد حسس "عا بالعادمة الحرائرية، في طة من الرجال والسلاح ،وماذا كان بفعل من أحل حماية ملكه وعاصمته ؟

ان الناريخ الحق قد توقع هذا السؤال ؛ وسجل لنا بين دفتى كتبه الجواب عنه ،

ان خير الدين في استانبول؛ وقد كان في رتبة « قبودان باشا » أي القائد الاعلى للاسطول الاسلامي العثماني، لم يكن مطلق الحريبة في

عمله، مثلما كان على رأس مملكته بمدينة الجزائر ، بل كان عليه ، قبل الاقدام على أية عملية، الحد رأى الديوان السلطاني، بعد المداولة .

وقد كان حير الدين يعلم ،وهو رحل البحر الخبير، أن شراكان يتحهز جديا لغزو الجزائر واقتحامها • فانترح منذ شهر جوان سنة ١٥٤١ ، تجهيز اسطول حربى قوامه مائة سفينة، يرسل خمسين منها الى الساحل الجزائرى انتظارا لاسطول العدو، ويعترض بالخمسين الناقية طريبى الاسطول الاسطول الجزائر،

لكن رجال الديوان لم يصادقوا على هذا المحطط، وقر قرارهم على أنه لايمكن الاستغناء عن هذه الكمية من سفن الاسطول، والدولة في حرب مستعرة الوطيس، وانه تجب مراقبة سير الامور عن كثب فمتى تحقق مسير الامبراطور الى الجزائر، يذهب المدد مسرعا، بينما تكون مدينة الجزائر قد أوقعت العدو تحت اسوارها المنيعة فيصل المدد، ويقع الاسبان بين نارين، بحرا وبرا ه

وماكادت أنباء الحملة الاسباسية تصل مسامع رحال الديوان منسدذ يومها الاول، حتى جهر خير الدين اسطولا قويسا، يحمل الرجسال والمعدات، واندنع نحو الحزائر كي ينفذ المخطط المدكور •

انها سبقته الحوادث وكفى الله المؤمنين الفتال؛ فمعلت الزوبعسة باسطول الصليبية مافعلت، وفام المجاهدون خير القيام بالدور المحصص لهم، وماوصلت عمارة خير الدين؛ حتى كانت آخر سفن الاسطلول النصرائي قد غادرت تامانتقوس.

علم الامبراطور بهذا النبأ، غادرك انه قد نجى من خطر عظيم، وانه لو لم يسرع بالانسحاب، او لو انه اتبع رأى القائلين بالبقاء، لاصبح

### ثمن المركسة

خاتت نكبة الجيش الصليبي في مداها وانساعها، كل نكبة حلت بجيش مهاجم نبل دلك نوق أديم الارمى الانريقيه ٠

كانت الخسارة تشمل ٢٠٠ سفينة ، من بينها نحو ٣٠ سفينة حربيه ، و ٢٠٠ مدفع، وكل العدد والاسلحة والدحيره والادوات ، و ٢٠٠٠ رجل ، بين قنيل في المعركة ، وعريق ، وأسير ، أما الغنائم التي عمها المسلمون الحزائريون ، من حراء ذلك ، فلا يكاد

يحصيها عصده

يقول الشيخ حسين من رحب شاوس، امن المنتى، فى تاريخه المختصر عن باشوات وعلماء الجزائسسسر

« وبقيت الجزائر كالعروس، تحدل فحليها وحللها، مس رخصاء الاستعار، وامن الاقطار ،ولم ينس لهم عدو يحنون منه، وشاعبت هذه القضية ، في مشارق الارض ومعاربها ، وبتى رعب المسلمين في اعسداء الدين، مدة من الزمن، بامن الملك العلام ،

وخلف اللعين الأهل الجزائر ما ماذ أيديهم عناء • وكسبت مسن ذلك أمو الا طائلة، ومرج الله على أوليائه المسلمين »

أما البطل الزعبم محمد حسن آعاء بعد تلقى مس السلطان سليمان الثر هذا النصر العظيم، الذي كان لحسن ندبيره ولحسس مناورتسمه ورباطة جأشه، حظ وافر منه ، لقب « باشا » وهى أول مرة بمنح فيها أحد العاملين في الجزائر هذا اللقب الذي كان يومئذ حقا رفيعا وممتازا •

### تترير الكونب د الكوديت بعد النكبـــة

وفی یوم ۲۵ دسامبر من تلك السنة ، بعث الكونت الوبرودی فرطبه من وهران ، الی والده الكونت د الكودیت حاكم وهران ، وقد كان پنوب عنه أثناء غیابه ، التقریر التالی :

ه أن الأنباء الجديدة الموثوق مها التي وردت على من الحزائر ، قسد أعلمتنى بأن الانراك قد انفدوا خمسا من السفن ( الاسبانيسة ) التي شخطت على الساحل أربع منها سالمة ، وواحدة بها عطب طيل ،

« كذلك قد أحرجوا من الماء سنتين مدفعا بين كبير وحسفير ، منها ٢٠ مدفعا ضفها ه

ولقد أرسل حسس آعا مدويا من قبله الى منك تلمسان (الملك محمد) يسأله الاعانة استعدادا لللتى صدمة الارمادا الحديدة ( باعتبار أنشرلكان سيعيد الكرة قريبا على رأس قوة أخرى ) •

« كما أرسل مندوبين عنه الى فليز (١) باديس على الساحل الشمالي المغربي ) من أحل صناعة سفن وابتياع أشياء تحتاجها مدينة الجزائر •

« كدلك أرسل حسن أعما معدومين احتارهم من بين العصماد ، وجهرهم تجهيزا حسنا ، الى حامد ابن سليمان . وهو الان شيخ محلة ملك

تلمسان ، يسأله الفدوم لنجدته في الومت الذي يعينه له ، عاجابه الشيح حامد بأنه سيقدم حالا للنجدة ادا كان بانيا على رأس المحله ،

« كذلك استصرخ حسان آعا لمحدته المائد المنصور وكبر الرسطير (شيوخ الطرق) بالمملكة ( التلمسانية ) أه

وهكذا أحد محمد حسن ماشا، يستعد منذ الساعه الاولى، في حسدر ويتخلة للجولة الثانية التي علم أن الاسبال لابد مندمون عليهسا ،

## توسيع حدود الملكسة

اعتنم محمد حسن باشا مرحه هذا النصر العطيم، ومااحدت مسس دوى هنئل فى كل أطراف البلاد، فتقدم عنى رأس حماعه طيله من الجيش، الى بسكرة، وعيرها من بالد الربعال وما تحبط بها، الى تحوم العنجراء الكبرى، داعيا الى الوحدة وجمع الشمل عنما الدولة الجزائرية العثمانية، فاسفرت رحلته هذه عن الصمام كل هاتبك الجهات الى النظام الحديد الذى استعار بالعاصبة الحرائرية المحاربة المحاربة الحرائرية المحاربة الكرائرية المحاربة الدي المحاربة ال

## الاقطاع المتعاون مع العدو:

لكن الاتطاع لم يلق مع ذلك سلاحه ، وبقى بعنى أمراء الاتطاع يوالون جهودهم الاجرامية متصلين بالعدو اتصالا وثيعا ، سعيا منهم في محاوله نسف هذه الوحدة الوطبية الاسلامية التي تجعل من الدولة الحزائرية الحديثة كلا لا يتحرأ ، تحت راية واحده ، وتحت تباده واحده ، وضمى ادارة واحدة ،

فاذا كان الابرار الاحرار من أهل زواوة ، قد اصحوا دعامة متينة عده الوحدة الصالحة ، وكنا نجد مجاهديهم فى مقدمات كل زحف ، فان زعيم عائلة ابن القاضى فى (كوكو) وهو محمد من محمد ، الذى آلت اليه

الامارة الجبلية ، بعد أحمد والحسن ، كان يصل أسبابه بأسباب الامبراطور شرلكان ، حتى بعد هزيمته والهياره أمام الجزائر ، مستفزا اياه على اعادة الحملة ، وتحطيم العاصمة وادلالها ، فيتمكن ابن القاضى يومئد من توطيد سلطانه على قبائل زواوة ، ويتحلس نهائيا للها على يد الاسبان له من خصمه أمير قلعة بنى عباس ،

وكان حاكم بجاية الاسبانى ؛ هو الواسطة بين هذا الاقطاعى المأفون، ومين الحكومة الاسبانية • ولقد وجدنا فى محفوظات خزائن سيمانكاس الانمة الدكر ، عددا من الوثائق التى تعصح أعمال ومساعى هسدا الامطاعى ، وبعض حواصه ، واخترنا النشر منها ثلاث وثائق نيها أكثر من دلالة ، ويستعليم القارى ، أن يفهم منها كل شى ، دون حاجة الى شروح وبيانات ،

ما ارساله الاولى ، الحميلة الحط ، المتينة العبارة نهبى من محمد بن محمد الماسى (۱) الى الامبراطور شرلكان ، وفيها معنى الاعتراف لسه بالحلافة ، وانه صاحب السلطة الالهية المطلقة على العالم ، واما الرسالة الثانية ، الرديئة الخط ، السوقية العبارة ، فمن ابن أخيسه وممثله و « نسو، حدثته » عمر بن أحمد ، حاكم مدينة بحاية الاسبانى ، وأنى ما أثبت نص الرسالتين ، ونشرت صورتهما ، الا لنعلم الى أى هسوة سحيقة تتردى الانطاعية الفاجرة ، ، , أجل الاحتفاظ على امتيازاتها والتمكن من قهر اعدائها ،

<sup>(</sup>١) هي من انشاء وبخط كاتبه طبعها ٠

## رسالة محمد بن محمد الماضي ، للامبراطور شراكان:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولاما محمد وعلى آله « الحمد لله الذي جعل الحالمة عصمه للامام • وحدث بيماء العلام • وركتا وثيما على الدوام • وملجأ مبيعا لمتود حكم الحكام • على اللهم مال الملك تؤتى الملك من تشاء وتدرع الملك ممن نشاء وتعر من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير الله على كل شيء قدير •

أما بعد هذه المعدمة الجميدة المناسد ، المسلملة على السر في حكمة البارىء والغوائد ، ومكتوب وثين كريم ، وحطاب والمنح جسيم ، ورسالة خص بها الملك الامام • والسلطان النامل الهمام • والمرتشى لأيالة الأنام • البطل الشمام • الباسل السرعام • ساحب الشمامسة والاقدام ، والصرب بالاسنة والتسام ، الاطبر الاحسود العمساد ، الأشهر الكيف الملاذم الأمصى السامي السجاع م الجامي النطال، الكامل الاحتلام تاج اللوك الكبراء، وبنص السلاطين الامراء، الامجد الانجد المعلوم بالجلالة والعماف ، المعدود في مضلاء الملول الاشراب ، ملك البرين و وحائز حكم النجرين و سيد ملول الرمان و وداشر لواء الفضل والاحسان ، السلطان الشهير ، الحائز للنصل الكبير ، الأطهر الأكبر ، الامضاء الارضا الاحضا الاستى الاسمى الاحمى • الالمع الامنع • ذو الباس المشهور · الملك أندرسور · غاما كتبناه اليكم من هستنا المصون • وملجئنا المنصور المشهور عبد المريب والبعيد ، الشائع ذكره عند الاحرار والعبيد • كوكو • عن ادن ملكها المائم بحميع شؤنها • سيد زواوة وسلطانها ، وأمبرها وتأهرها ، أبي عبد الله محمد بن محمد القاضي أيده الله، والى هذا، مأنا على ماتعلم من الجد والاهتمام .

فيما يجمع كلمتنا معكم منذ أعوام • وما غفلنا من المكالمة مع خديمكم قبطال بجاية • ولا نشك في أنه حمى عنكم جميع ذلك • عَلَما رأينا أن ذلك غير كام وجهن البكم باعر الناس عندنا • وأشرفهم لدينا • الذي هو ولدنا وضوء حدمتنا أبن أحينا سيدى عمر • ليموم متامنا • وتتحملون منه ما عندنا ٠ وليسرول الاشكال وينتهى اللبس ٠ وانه مهما ورد عليكم بليل تبادرون الى ما طلب منكم بنهار · وان ورد عليكم بنهار فكدلك · فاذا بكم توانيسم في الأمور ، وتفاعستم في الاشتيباء ، وليس عبدا منين طبعكم • ولا مما نتعاهده من سيرتكم • وأنما المعلوم متكم • والمعهود من طرعكم مع من سلف من الملوك الحالين ببابكم المبادرة من حينكسم بالأجابة الى ما يطلبونه منكم • مع أنهم لم يوجهوا اليكم مثل من وجهناه اليكم • لأمهم يوحهون اليكم الاصحاب • ونحن وجهنا أولادنا الى مقامكم الرميع وحلوا بباكم المنيع، وهذه مدة طويلة ننتطر قدومكم معه أندمكم الله في ساعة هير ، ولا همي عنكم ما وقع سيننا وبين عدونا في الصيف من التنال مدة نزيد عن شهرين • وطننا ورودكم على الجزائر مع غيبتـــه هو الآن يطلب صلحنا • وأبينا • والنتال كل وتت بيننا وبينـــه • وعليكم بالحد والعزم • والنهوض والحزم • والقدوم بنفسكم مع ولدنا ألدى عندكم • وليكن ذلك في شهر بناير • الا اذا تعذر عليكم ذلك • ولم يساعدكم الزمال الى ما طلبنا موجهوا خمسين غرابا (م) فهذاالوقت

١١) يشير الى حير الدين الدي كان غائبا عن الجرائر •

<sup>(</sup>٢) ترح من السمال الحربينة المحيملة •



صورة الرسالة الني نعب بها مجند ال محند الناصي الى الامتراطور شترلكان

المنكور () ليقع بها بعض التنبيق على العدو و حتى يتيسر عليكم الحدار مولوكان السر في وجودكم و لكن في هذا الكفايسة في الونت وبالجملة لما أن شاع عبدنا وعند غيرنا علو شأنكم وكبر همتكم واين، عهدكم و وتكميلكم المرغوب من نصدكم و بادريا الى الحلول ببابكم ولما عليا فعلناه ولم يبق الا ما عندكم و فاعملوا بمتنفى ذلك ولا يسعكم التحل عنه طبعا و مع ما نعلمه من سيرتكم وكتابكم الدى وجهتم الينا صحبة صاحب سيدى عمر تأملناه و وفهمنا منه ما عندكم وصرنا عاية السرور و مع ما أثنى عليكم صاحبنا من فعل الخير مع ولدنا وشكريا فعلكم و فحراكم الله خيرا و ان دلك المعلوم عنكم و واعلم ان وشكريا فعلكم و فوقع العقد عليه بينكم وبين ولدنا قبلناه و ولا بقير معكم و وقع العقد عليه بينكم وبين ولدنا قبلناه و ولا بقير معكم في جميع ذلك حل أو قل وعليكم بالمسارعة الى ما طلبناه منكم و وبقاريخ شهر دحامير عام تسعة وأربعين وتسعمائة و والسام عليكم والرحمة والبركة و » اه

## رسالة عمر بن أحمد لحاكم بجاية:

« الحمد لله والسلاة على رسول الله •

## من عمر بن أحمد أصلحه الله -

الى القايد المكرم الوجيه المعظم قبطان بجاية شنيور دون الوسس؛ سلم عليكم و واليه و اعلم وان نحن على العهد الاول، وعلى المحبسة ومحديد السلطان و ولا بطل مشورتن الاولى و الا الناس يضحك بيبا و اولا اعلش نعمل آلان و ان كان امتها ( أيتم ) على العهد الاول ارسل

<sup>(</sup>۱)يىس يساير سىة 1026-

( وسالة عبر ين أحمد داه )

المربة والعاب على يسر اللا مرعمرير إحمل المسالم الحالف في المكرة الوجبه المعتفم فبعارب بني سنورخو والو بسرستم عليتم والله والخرعة العقالي و ( وعلم المعامة و بحديد الساعد في معارمسور مراكع في الماس بيها ولا من إعلى معملك ول وكارانهمامه العقد الحوراوس للسلصر عجزا علبنابا لعمارة اوبعمارته ععدة فنرصيع ونصركم والذي صيد فحافر كم تعمله اعلى العمارة قبل از بدور الخرال وينا وفياء والاا مكبند كنور عم وسيرتبيله للسلفو نكنموهم واعلم أبا والسلكواج صو وبالدك عالية وإعلم لما بالعمارة الذبعور عامع لمهو البرج اعلى خرجت وإعمام لفا فالسر سب الزهو و فالبر سد لاه بن وبالعبا فركاهم النزك وأف ولم منصف منرمل الجزال الزجن انفو ر مرانفوكم وا بنا بلغد ارضيالديز وهاصرافي ا نسيخ عاصرو عسد و انكسيداً وهام شاهالد البلدوا عبلوالا بالجوار ويمالار مزالددوروبعاوولو

(ارسلوا) للسلطان يعجل علينا بالعمارة و نعمل (ونعمل) معكسم عقدة ترضيكم وتصركم (وتسركم) والذي حبيب في خاطركم تعمله اعجل بالعمارة قبل أن يفوت الحال فينا وفيكم واذا بغيبت كتوب عم (عمى) و و و و السلطان اين هو و بالدوك دالبة و اعملم لنا بالبرنسب أين هسو وبالبرنسب ذويه وبالقباطن كنهم اين كانوا ونحن قلن (قلبا) ما يغملن على الجزائر لان هي تضرنا وتضركم وايضا بلغنا ان حير الديب وصاحب فرانسية حاصروا مينة وانكسروا وهل شتى في تلك البلد واعجلوا لنا بالحواب وبها كان لنا بالإخبار وبها في قلوبكم والسلام والمحلوا الما مدر الديب والعجلوا لنا بالحواب وبها كان لنا بالاخبار وبها في قلوبكم والسلام والمحدود والمحدود والمحدود والسادم والمحدود والمحدود والمحدود والسادم والمحدود والسادم والمحدود والمحدود والسادم والمحدود والمح

## رسالة اخرى من عمر نيها حقيقة رائعة

وهناك رسالة ثالثة، أرى وجوب اثباتها، لأن الاقطاعى يؤكد فيها بالنص، أن « بلاد المسلمين » كارهة لهم ولاعمالهم ومساعيهم • واليك بنصها وبرسمها:

« الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد
 عمر بن أحمد أصلحه ألله •

الى سنيور دون الويس قبطان بحاية أكرمه الله و سلام عليك والسؤال عن جميع أحوالكم و صاحبك وخديم السلطان لنبر أدور ( الامبراطور ) وخديمكم عمر بن أحمد بعد السلام عليكم و واليه و نعلمكم بأن العمارة الذي حاءت للجزائر على ذمة بجاية وهم سنة الأس ترك وهم قاصدين الى بجاية و مايننضر الا العيد وصلحنا أحنا وأياهم واياهم وهم قاصدين الى بجاية و مايننضر الا العيد وصلحنا أحنا وأياهم والماهم والما

المال والعالم السيسة عالم سرانا عبماز المسورة ورالوس في الماردان اكرمه الله علم علام والمؤال وحميع احوالكم مرعاحكه وحد بع السائن ليسرج و وخديه يما عمرية اجماري السام عاليد والبه بعلمتم بازالهمازن اللي جازن للز أبرع إدبن عاية وصفيستنا الف ترس وهم ولكيرا إجابت كابنته الرالعد وهل غزوا با ج وج نشرى مبينا الا اصطرف دوو معلى المكم مراد واوكا وجيبم سروواه ببيم علاانز تعماراوماز الذف نعم انتجاه عبالا بعدد الطريد زيد ومنزابلا المسلمين في العالم ولا بها والرائم وإلا المكم منتم امنتم إعما علوارواطم وادسال السلطنكم ليبيد ولافعع الرساحيناء ببنكم والالحوب مكادمن البرجيوة البكم الرجاس والراسزجة إنا الجبكه ولريهم وسلم لر علوفشنا و ملك و جواز بايس وعل كافة اعبكم والسلام الريزعلبكم ( رسالة عبر بن أحدد «٢» )

وهم شرط (وا) نينا ادا اصتلص (اصطلحنا) نحركوا معهم اليكم ، الان اذا كان نيكم ش توقه أو نيكم على اش نعمل، أوما زالت توتكم، اتكاناو تبل لايعقد الصلح ،

لان نحن كرهتن بلاد المسلمين نحن وازواوة الاعليكم · ولا يمارنا الا بكم · (١)

وادأ ماكانش منكم وانتم اعمل (أعملوا) على أرواحكم وارسل ( وارسلوا ) لسلطنكم يغيثكم ولاعطع الرسل بينيا وبيبكم والا الدوف مكان من اين يحوز اليكم الرخاص ( الساعى ) والاانطر حنى أنا انجيكم كل يوم وسلم لى على مشتل ومكلص وجوان بايس وعلى كافة اسحبكم والسلام عائد عليكم • »

ولم يرسل الامبراطور الاسطول استجابة لهذه الدعوة، ولم يعسر الامر أدنى أهمية، وانهارت الاقطاعية شيئا نشيئا في مهاوى الاضمحلال وكان رجال زواوة الاحرار يضون في الصغوف الاولى يوم تحرير بجاية، وفي كل معارك الجزائر المجاهدة، كما سيمر مك بعد حين ،

### عودة الى تلمسان

بقيت أنحالة فى تلمسان مضطربة متأزمة ، وبفى ملكها محمد السابع قابعا تحت السيطرة الاسعانية، متلكئا مع ذلك فى تنفيذ المعاهدة المشؤومة التى عقدها معهم ، والتى أعلن شعب تلمسان الابى الشريف سخطه عليها وعدم اعترامه بها، الى أن حاءت البشسان للمسلمسين ،

دا)مسام لاما بحن ما گرهبنا ببلاد البسلمين بحن وروازة الا من اخلكيم ، ولا يعيرونا الا بكيم ،

بانكسار شرلكان وجيشه السليبي بحث جدران مدينة الحرائر، واحد الله لهم الحذ عزيز متندر، متويت عزائم التلمسانيسي، ورأوا المتراب ساعة الفرج والخلاص •

متحت تأثير الرأى العام وحبا فى مسايرته، من أحل صهان البعاء، اراد الماك محمد السابع أن ينترب الى الحزائر المتحسرة ، وارسل لمحمد حسن آغا ( باشا ) يسلمه قلعة المشور، اشعارا له بدخوله تحت حمايته الكنء هل هنالك من يأمن من حالب هذا الملك بعد ماأتهرته الأيام من تلاعبه ومن انتهازيته، ومن سوء ملوينه ؟

ولم يقتنع بذلك احد، وكان أحوه ابوزيان احمد، على الماس اعتناعا بذلك، غرأى ـ وشاركه أهل العتد والحل في رأيه هذا ـ ان الحالــة الجديدة التي أسفر عنها انتصار دوله الحرائر العظيم، وانهزام الاسبان ومجموعتهم، تقتصى أن تقوم بتلمسان حكومه حديدة، طاهرة، لــم نشترك مع الاسبان ، ولم تنغمس في حماه النعامد معهم فشمر على ساعد الجد، واعلنه قومه، وارسل الي محمد حسن بساشا يسمد منه العون والتأييد، علم يتثاتل الباشا البقظ الشيط، واسرع الحطى نحو تلمسان، على رأس جماعة من حدد، وهناك احتمع الحليمان على محمد السابع، فخسر المعركة، وانهزم عن تلمسان، واعتلى ابوريان أحمد الثاني عرش بني زبان، متضامنا مع الحزائريين، واصلا لما أمر به الله الويوصل، واستبشر الناس ،

لكن مصيعة تلمسان معرشها المهلهل كانت عظيمة، ومأساتها لم تنته بعد، فالملك المخلوع محمد السابع، ذهب مع بفايا الصاره والمنتفعسين بحكمه الى وهرال يستدعى الاسبان على تومه واهل مدينته ويزين لهم

التيام لاحتلال المدينة وابعاد الجزائريين عنها، حيث أن محمد حسن باشا قد رجع لمدينة الجزائر تاركا لابي زيان اربعمائة من رجال الحيش التركي، عونا وسندا •

### معركة شعبسة اللسحم

خف الكونت الباسل الجرئى دالكوديت حاكم وهسران، لاعانة الملك المخلوع، والهده بجيش من الاسبار، وبعتاد حربى كبسير، وتقدم على رأس جبوعه ، ومرتزقه ومن معه من الاسبان ، نحو تلمسان سالك طريقا خلفيا .

وعلم ابوزيان ورجال الملكة بهدا الخطر، نقاموا خنانا وثقالا لدرته، وخرجوا ومعهم رجال المدد العثماني، فالتقوا بالملك المحلوع ومن معه من أسبان في مكان يعرف « بشعبة اللحم » على نحو "كيلوميترات من الشمال الشرقي لمدينة عين تموشنت وتصادم الحمعان، واستبسلا في القتال، لكن حمية الايمان، وعزة الشرف جعلت جماعة المسلمين تتغلب على الاسبان الذين كان يقودهم الجزال الفونس دى مرتينز، ومن معيم من اشبياع ومرتزقة محمد، فاحاطوا بهم من كل جانب واذا قوهم مرارة المحتوف، فاندوهم عن آخرهم، لم ينجح منهم احد، الاذليك المليلات المحسيس، الذي فر اثناء المعركة مسابقا الربح، ودخل وهران، فاخبر حاكمها بالهزيمة المنكرة التي حلت بالاسبان، واخذ ينفح فيهم روح المزم على الاخذ بالثار ،وكان ذلك في شهر حانفي ١٥٤٣ (شوال ٥٠٠)

## انتهاك حرمة تلمسان

علم شرائكان هذه الانباء المحزنة، فزادت في غمه وكربه، لكنه علم أنه

اذا ما ترث الحيل على الغارب، قال آمال السياليا و آمال المسيحية كلها . سوف تنهار وأن تقوم بعدها مائمة للدولة الاستالية في البادد، وأن آمال وهران وبجاية وعيرها من مراكز الانتخاب الاستالية هو السقسلوط والاندثار، أدا ماتمكن الحرائريون من الاستسرار بهائد بتلميس و

لهذا عزم على أن يلعب ورشه الاحدد، وان يستعكس المبسال مس النفوذ الجرائري، ويعيد اليها السلطان الاستاني، ويستسم بدلك. في ننس الوقت للفاجعة التي حلت به ويحيشه والمطولة أمام العصاصالة الجزائرية، فبعث المد الكبير من الرجال والعناد الى وعرار، شيه لطلب الكونت دالكوديت، وماجاءت سنه ١٥٤٤ ( دى الحجه ٩٥٠ ) حتى تقدم الكونت العجوز، على رأس حيش استاني قوامه ١٥٠٠٠ معامل مسيحي، يعينهم مثل عددهم، أي ١٥٠٠٠ من أعراب الناحية سواء أكنوا مس انصار محمد السابع ، أو من الدين ينبعون كل ناعي من أحل النهاسات والسلب، فهاجموا تلمسان التي ماتلت بنالا شديدا من أحل عربها وشرف استقلالها، لكن الجيش الذي كان يتوده ملكها ابوريال أحمد، قد أمهرم رغم توته المعنوية وصلابة رجاله في معركتين منواليتين كانت الاولى في سهل انكاد، والثانية تحت جدران المدينة وبين حسونها، أمام الكئسرة الكاثرة من اعدائه، مدخلت جموع الاسبال ومن معيم مدينة تلمسان البائسة، وامعنوا في نهيها وانتهاك حرمانها، وارنكب كل الموسات نيها، وبعد أن نكلوا بأهلها تنكيلا دربيعا، وضعوا على العرش صنيعتهم محمد السابع، وايقنوا انهم مذلك تد امنوا الى أمد طويل جانب هذه الملكة التي أصبحت ـ في نظرهم ـ جزءا من امبراطوريتهم، ثم عاد الكونت دالكوديت الى وهرار، بعد أن وصم شرفه العسكرى بوصمة عاروشنار،

بارتكابه، هذه الدنايا الخسبسة الفاجرة فى مدينة طالما رفعت منار العام والمعرفة والحضارة الحقة، أعلى عليين، وفى قوم ما كان ذنبهم الا الدناع عن دينهم، وعن شرفهم، وعن مملكتهم التى افامتها سواعدهم وسواعد آبائهم واجدادهم من قبلهم و

لكن الشعب لاينسى؛ والشعب يعرف كيف ينتمم ولو بعد حين .

## الشرف يرفسع رأسسه من جديسد ٠

فشعب كشعب تلمسان، وملك كابي زيان احمد ،وزعيم دولة ناشئة جامعة منتصرة ، كمحمد حسل باشا ، لا يمكن ، أبدا أن يصبروا على اذى ولاأن بناموا على مذي، فصمموا، والشعب ادا صمم فعل، على المسلم الغادر وأنصاره، اخذ عزير ممتدر • وماهو الا امد وجيز حتى جمع أبوزيان أحمد الثاسي حوله رجال الشبعب الاباة الاشاوش، وأمده محمد حسن باشا، ممثل خير الدين، برجال وعناد، غاعاد الكرة على خصصه (أحيه) وصادمه حوالي تلمسان فحرج محمد السابع بنفسه على رأس مرتزقة من أسبان واعراب لملاقات الحيه، غدارت الدائــرة عليــه في معركة و الريتمون ، ورجع الى تلمسمان ، يريد الاستمرار على المقاومـــة ، لكن الصمير الشعبي، قد ثار في مدينة تلمسان ثورة جامحة، طاغية ، وتقدم أحرار الشعب وغنيته الابرار، نحو أبواب المدينة غاوصدوها في وجه الملك الحسيس، ووقفوا على الاسوار يصدونه ويصدون جموعه عن دخولها، ونادوا بارجاع الملك الى ملكهم الذين ارتضوه، ابسى زيان احمد الثاني، فتربع من جديد على عرش كانت الايام قد حكمت عليه بالزوال والاضمحلال بعد قليسمل . أما الملك المخلوع الحسيس الدى كان مسع حست وانتهازيت الاجنبى، لايحلو من شجاعة ولامن عريمه، عانه اراد الاستمسرار على المعركة، واراد جمع جموع أحرى من أسمان وهران، ومسن اعسراب الداخل، واراد الدحول من حديد الى تلمسان للانتقام من أهلها، مدهب الى بلاد انكاد، حيث تسكن قبيلة ذات حول وتوه وهى تقع فى الجنوب الغربى من مدينة وجدة، على نحو النلائسين كيلومترا، يستصرخها ، ويحاول الانتصار بها ، لكن المومن لا يلدغ من حجير واحد مرتبين ، فكيت بتلك القبائل المحيطة بتلمسان ،وقد لدعت من جحير واحد المرار العديده، فأحاط رجال الشعب بدلك الملك وجماعنه، واعدموهم عن آخرهم، وطووا صفحة عار ومذله، لطحت حكم بنى زيان، وقصت على نحمهم، بعد حين، الى الأفول ، وأمنت تلمسان يومند متسامنة مع الدولة الحزائرية، شرغنالة الاسبان، تحت أمرة ملكها الشعبى، أبي زيان أحمد الثانى ،

## جمهاد خمير الديسن في البحسر ضمد اسبانيسا

لم يبق حير الدين طويلا بمدينة الجزائر، عد ماحاء للاسهام في الدفاع عنها على رأس أسطوله، فوحد أن قوة الله القاهرة، وسواعد الحزائريين القوية، قد قضت على اسطول الاسبان وعلى جيشهم فاكنفى بتفقد أمور الملكة، والاطلاع على سيرها، ثم انطلق باسطوله على سيرها، ثم انطلق باسطوله على سيرها ثم انطلق باسطوله على بعو السلاد الاسمانية ، يذيقها العداب الاليم ، وقد أثبت فوق كرسسي النيانة عنه ، على رأس الحكومة ، ابنه الروحى وخلفه الوغى، محمد حسس آعا، الذي انعم عليه السلطان برتبة الباشويه أثر نصر سنة ١٥٥ العظيم ،

وكان البحر المتوسط قد خلا يومئذ تقريبا من أسطول أسبانيا الذى

كان يضمد جراحاته ويحاول استرجاع قوته ، فانطلقت السفن الجزائريه نحو السواحل الاسبانية ، ونحو السواحل الطليانية التى تحتلها اسبانيا، وتوالت هنالك الغزوات ، وساد الرعب والعزع هاتيك البلاد النى بقيت مفتوحة فى وجه الجزائريين، يجوسون خلالها، ويتوغلون داخل أرضها، يغنمون ما فيها ، ويأسرون ويسبول من يختارونه من رجالها ونسائها وصبيانها ، ينتقمون بذلك لما حل بمسلمى تونس ، ووهرال ، ، وتلمسان وبجاية ، وغيرها على يد الغزاة الاسبان، وكانت عنائم المسلمين لا تحسى ولا تكاد تعد ،

#### خبر الدين ، يحتل طولون ونيس

ف هاتيك الاثناء كانت الحالة قد ساءت من جديد بين أسبانيا وفرنساء وكان الاسبابيون قد قتلوا في لومبارديا ، بايطاليا ، رسولين مرسبين وكانا يخترقان البلاد الطليانية المحتلة ، وهما تحت لواء السلام المنعقد بمدينة نيس ، وكان أولهما يحمل رسالة لدولة البندقية ، والثاني يحمل رسالة للسلطان سليمان و فعادت الحرب بين الدولتين سيرتها الاولى ومد السلطان سليمان يده من جديد الى فرنسوا الاول ملك فرنسا ، ضد العدو المشترك ، شرلكان و وتولى قيادة الحركة العثمانية القبودان باشا ، فير الدين ، واتخذ من مدينة مرسيليا مقرا عاما للاسطسول العثماني وللجيش العثماني و

هناك ، فى مرسيليا، باع خير الدين ورجال أسطول الغنائم التى جاؤا بها من أسبانيا ، وباعوا الرقيق الاسبان ، من رجال ونساء ، فتداولتهم أيدى القوم واشتراهم الفرنسيون بضاعة رابحة ، فكانوا

يبيعونهم بعد ذلك ، مقابل أرباح لتجار من يهود لبعوربو الطليانيسة وهؤلاء ، كانوا يحققون لانفسهم مكاسب عظيمة ببيع هؤلاء الاسرى والسبايا ، الى الامبراطور شرلكان ، الدى كان يرجعهم بعد دلك الى بلادهم .

وجاء الاسطول الفرنسى ، بامر الملك فرنسوا الاول بى مرسيليا ، تحت تبيادة الامير فرنسوا دى بربون ، فوصح بصله نحث بصرف جير الدين الذى أصبح من جراء دلك المائد العام للتوى لمحالفه الفرنسية العثمانية .

ولقد كان أول عمل تدم به حير الدين ، باى لرباى الجزائر ، على رأس القوى المجتمعة ، هو مهاجمة مدينة نيس ، وتحليمه من بين أيدى دون ساغوا ، تحت التاج الاسعانى ، وارجاعها لمرنسا ،

ثم استقر خير الدين بأسطوله في مدينة طولون النحرية السهيرة ، والخذها قاعدة عامة للحيش العثماني والاسطول الاسلامي ، بعد أن غادرتها الاعلبية الكبرى من سكانها وتركوها ، تأمر ملك مرتسا ، بين أيدى المسلمين ،

ثارت ثائرة المسيحية جمعاء ضد هدا التحسرف المرنسى وأخدت الدعاية المسمومة تجوب ارحاء أروبا ويحملها الاسبان وعلاة المسيحية، ويستثمرونها الى أنصى حدود الاستثمار ومن ذلك توليم أن حير الدين تد اقتلع أجراس الكنائس علم تعد تسمسع في طولون لي أصوات المؤذنين و وبقى خير الدين والحند الاسلامي بمدينة طولون الى سنة المؤذنين وبقي خير الدين والحند الاسلامي بمدينة طولون الى سنة

ولقد كان شرلكان ، خلال هذه الآونة ، هاجم شمال فرنسا الشرقى ،

وانهزم تحت جدران مدینة شاطوتیاری ، ثم اضطر للذهاب الی الماییا ، حیث کانت حرکة التمرد البروتستانی ضد الکاتولیکیة ، وضده بصفة خاصة ، قائمة علی قدم وساق ، واضطر ، وقد هوی نجمه وذبل عوده ، بعد نکبته السالفة الذکر أمام الجزائر ، الی عقد معاهدة مع ملك فرنسا ، یوم ۱۸ سبتامبر ۱۵۶۶ فی مدینة کرسبی دی مالوا وماکان الا صلحا

#### آخر غزوات خبر الدين

غادر خير الدين ورجاله وأسطوله مرسى طولون من جراء هذا السلح في شهر أمريل ، راحعا إلى استامبول ، وبما أن السلطان كان لا يزال على حالة حرب مع أسبانيا ، فقد استمر حير الدين مباشرا لاعمالية الحربية اثناء رجوعه ، فوقف كما يقول مؤرخو الافرنح أمام مدينة جنوة ، وارتاع مجلس شيوخها مما يمكن أن تسفر عنه هذه الوقفة ، فأرسل له مجموعة من الهدايا الثمينة ، مغابل أن يستمر على طريقه ، ثم أناخ على جزيرة ألبا \_ التي أصبحت فيما بعد معتقلا مؤقتا لنابليون بونابارت \_ وكانت من ممتلكات اسبانيا ، فاحتلها ، وغنم ما بها ، كما احتل عددا من المدن الساحلية ، من بينها مدينة ليبارى ، ورحم الى استامبول مثقلا بالغائم والاسلاب ، وقوبل فيها كما يقتبل الأبطال الناتحون ،

#### موت خير الدين ومحمد حسن باشا

ثم جاء الموت يضع حدا لجهاد البطلين العظيمين الذين أسسا بالفعل

مهلكة الجزائر العثمانية . وكلا هامتها بناج النصر والفخار : خير الدين وابنه الروحى وممثله محمد حسن آعا ( باشا )

قمحمد حسن رحمه الله قد غارق الدنيا ، معرزا مكرما محاهدا في سبيل الله والوطن حلال سنة ١٥٤٤ و وضع الجند عطى رأس الملكة الجزائرية ، مكانه ب بصفة مؤفقة ب العائد الحاج بكير ، ريثما يعين لهم ملكهم حبر الدين الباي لرباي ، من يقوم معامه على رأس الملكة ،

أما خير الدين ، فقد واماه الاجل المحتوم ، في مدينة استامبول ، وقد بلغ عنفوان مجده ومحاره ، وهو فيسن الثمانين ، قصى منها زهاء الثلاثين سخة وهو على رأس مملكة الجزائر الجديدة ، وفضى أو احرها ، حامعا مين مملكة الجزائر ، وبين امارة البحر العامة للاسطول الاسسلامي العثماني ، وكانت وفاته في شهر ماى سنة ١٥٤٧ .

يعول المؤرخ المرنسي الكبير دى نراموں ، الأنف الدكر ، في كتابسه « تاريخ الجزائر تحت سلطة الادراك » ما يلي .

« يعتبر خير الدين المؤسس الحقبقي لملكة الجرائر •

«ناخوه عروج قد ادرك منذ الوهلة الاولى ، أنه لا يمكن لاى مانح ان يستقر على البلاد الساحلية ما لم يكل له السلطان المطلق على البلاد الداحلية و وخير الدين عمل بهذا المبدأ وسعى سعيه الحثيث طوال حياته من أجل وحدة السلطة و لقد بذل في ذلك السبل أمدى ما لديه من طاقات عطيمة : شجاعته وشحارته ، وخاصة شدة عرمه وتصميمه ، مما جعله يتعلب على العديد من الاعداء في طروع حد حرحة

« وكان هلم هيامه كلها ، هو أن يؤلف من كامل بلاد الشمال الافريقي دولة وأحدة مترامية الاطراب ، ولو أمه تمكن منتحقيق أمانيه ، لاصبحت هذه الدولة توة بحرية من الطراز الاول ، تبوءى الاسلام المكانة الاولى نوق عباب البحر المتوسط ه

« ولقد تمكن من اقناع السلطان سليمان بهذه الخطة ، وكان سليمان يكن له حبا عميقا راسخا ، لكن حسد رجال الديوان ، ومساعى سفرائدا . قد عاقت سير أعماله مرارا عديدة، ولقد ترك تحقيق هذا الهدف المنليم ميراثا لخلفائه الذين تولوا الامر بعده ، والذين لقوا في سبيل نحميق هدا الهدف نفس العوامل التي عامت خير الدين عن التنميذ .

« كذلك ترك لحلفائه فكرة الحذر من جيش الامكشارية ، وقد أدرك بثاتب فكره أن هذا الجيش سيكون بهاله من الخيلاء والعجب والفوضى سببا في انحطاط ثر مخراب الدولة ،

« ولم يترك من الولد بعده الا ابنه حسان ، وكانت أمه عربية مسن مدينة الجزائر • »

وهكذا انتهى عصر «خير الدين» العظيم و رحمه الله و وجازاه ، عن الجزائر وعن الاسلام خيرا و

## الفصل الثامن

حسان باشا بن خير الدين



اعتراما بمضل خير الدين وتلبية لرغبته ولرغبة الحزائريين ، أسند الخليفة السلطان سليمان العظيم ، رتبة باىلرباى ، الى ابن خير الدين الوحيد ، حسان ، الدى ولد محدينة الجرائر ، وتربى بين أهلها ، وتثقف على يد علمائها وكانت أمه سليلة احدى بيوتاتها الكبيرة ،

ولقد قضى حسان شبابه الاول عاملا فى صفوف الجيش الاسلامى ، مجاهدا برا وبحرا ، الى أن توفى الباشا محمد حسن آغا ، وكان الهرم قد أدرك الباى لرباى الكبير خير الدين ، وأدرك دبو أجله ، فبادر السلطان بتعينه مكان والده ، ومكان محمد حسن آغا .

#### تلمسان مرة أخرى

تركنا أبا زيان أحمد الثانى ، ملكا على تلمسان معترفا بالوحدة مسع الجزائر ورجالها ، بعد مصرع أهبه محمد السابع •

لكن الصفو لم يدم طويلا ، ولعبت السياسة ولعبت الدسائس العابها ، فأخذ الملك يتقرب من الاسبان ، وأخد يبتعد عن الجزائريين ، وأخذت سيرته مع قومه تسير في طريق الفساد والاضطراب ، فأعلن حلعه عن العرش ، وبويع المس أحدا الموته بالملك ، وذهب أبو ريان أحمد

الثاني ، الى وهران يطلب من الاسبانيين العون والمدد ، ويتعهد الهم بانه سيكون لهم المخلص الامين •

رأى الكونت د الكوديت وجوب اغتنام هذه المرصة الدهبية ، فجيز جيشه ، وجمع الى جانبه حموع الخاضعين من بنى عامر ، وفلبته ، وبنى راشد وعلى رأسهم قائدهم المنصور بن بوغانم ، وتقدموا الى تلمسان لابعاد الملك الحسن واعادة العرش لاحمد الثانى .

وما كاد جيش الاسبال وحلماؤه يتحرك من وهران ، حتى خسر حسان باشا على رأس التوة الاسلامية من مدينة الجزائر لكى يسد الطريق فى وحه الاسبان ، وينصر حليفه الملك الحسن فى تلمسان ، وذلك فى أوت سنة ١٥٤٧ غالتقى الجمعان ، الاسلامى والاسبائى ، قرب بلدة عربال ، التى تقع أسفل البحيرة المالحة ، على بعد ٢٥ كيلومترا جنوب وهران .

وقبل التحام المعركة ، فوجئى حسان بنيا موت آنية خيرالدين باشا ،ونلغة ما أحدثه ذلك النبأ من هلع واضطراب فى نفوس الخاصسة والعامسة بالجزائر ، وخشى أن يقع خلفه من جراء ذلك مالا تحمد عقباه ، فقسرر العودة حالا الى الجزائر ، ورجع طريقة الفهقرى حتى وصل مدينة مستغانم ، تاركا أمر تلمسان لساعة أخرى ، والا هم مقدم على المهم ، أما الكونت د الكديت القائد الماهر ، فلم تخف عليه هذه الحركة ، ولم تخف عنه انباء موت خير الدين ، وما تبع ذلك من جزع واضطراب ، فقرر فورا اقتقاء اثر حسان خير الدين ، على أن يقلب انسحابه الاختيارى الى هزيمة ، وعلى أن يحتل من ورائه مدينة مستغانم ،

وحل حسان خير الدين بمستغانم ، والاسبان يقتفون خطاه ، وقد

احتلوا دون قتال مدينة مازغران و ماندق أهل مستغلم المجاهدون مع حسان خير الدين على الدماع عن المدينة دماع المستميت و وسد العدو عنها مهما كان الثمن و وأرسلوا بستنفرون العرب الدين يلبون داعسى المجهد والشرف و ويستقدمون رحال الحامية العثمانية من تلمسان و

واحتدم القتال ثلاثة أيام متوالية تحت أسوار مستعام ، ولم يكسن

الاسبان يتوقعون دلك أصلا و أصيبوا بحيبه أمل مريره ، لكنهم صمهوا على احتلال المدينة مهما كلفهم الامر ، واستنسل الحاسن في الفدل و وجاء المدد للمسلمين : حامية تلمسان العثمانية ، وقد البند حولها آلاما من المجاهدين العرب وكان دلك يوم ٢١ أوت ١٥٤٧ ، متكامات القوى وهاجم الاسبان المدينة بعد ذلك بتوة وبعنف شديدين ، واستطاعسوا حمس مرات رفع راياتهم فوق بعض أسوار المدينة ، أنها كانت الكرة الاسلامية خاطفة ساحقة كل مرة ، تدعد العدو حالا ، وتسد الثلمة ،

استمرت الملحمة على هذه الصفة اسبوعا كامسال ، وعلم الكونت د الكوديت انه قد اخطأ التدبير ، وانه قد خسر المعركة ، مقرر رفسلم الحصار ، والرجوع بجنده الى وهران ، وابندأت عملية الانسحاب فعلا يوم ٢٨ أوت بعد غروب الشمس ،

لكن حمية المسلمين من مجاهدي مسعماهم ، ومن العثمانيين والعرب الذين تركوا الدنيا وما فيها وراء خليورهم من أجل الدماع عن حرمة الوطن وعن بيضة الاسلام ، ما كانت لتترك الاعداء ينسحبون بحرية ، دون أن يتخنوا فيهم ، وأن يحاولوا تلب السحابهم الى هزيمة وفرار ، ودون اضاعة وقت سدى ، حرج حسال حير الدين على رأس ١٥٠٠٠ من الفرسان المجاهدين يقتفون اثر الاسبان خطوة من الرجال و ٣٠٠٠٠ من الفرسان المجاهدين يقتفون اثر الاسبان خطوة

بخطوة ، ويضيقون عليهم الخناق ، يقول المؤرخ الفرنسي دى قرامون السالف الذكر :

« تهلك الرعب والفزع — من جراء ذلك التنبع العنيف — قلوب الجيش الاسبائي فأصبح رجاله لا يفكرون في المعركة ، انها يفكرون في الفرار من أحل النجاة ، وما استطاع القادة الاسبان جمع الفارين من جيشهم ، والقيام بحركة مصادة للهجوم الاسلامي ، الا بشتق الانمس ، وما تمكن الاسبان من الوصول الى مدينة وهران ، والاختفاء وراء أسوارها، الا بجهد جهيد » أه

« وفي هذه الاثناء ، وقد بقيت تلمسان دون دفاع ، تمكن أبو زيان الحمد وجموعه من دخول المدينة ، واسترجاع ذلك العسرش الواهى ، معترفا بالتبعية الاسبانية ، التي طالما كافح ضدها ، والتي كان كفاحه ضدها سببا لوصوله الى العرش أول مرة وخلعه شقيقه المحتمى باسبانيا . لكن هذا البرق الخلب ، الذي كان نتيجة ظروف خاصة ، ومفاجئة ، لـم يدم طويلا .

## استقرار الدولة الجزائرية

لم يكد حسان خير الدين يستقر من حديد بمدينة الجزائر ، ولم تكد انباء هذا الاستقرار تصل اطراف المملكة مصحوبة بأنباء النصر العظيم الذي سجله المسلمون بمستغانم ، حنى هدأت الأمكار، وزال الاضطراب، وعادت الى الانفس ثفتها واطمئنانها وأيقن الناس أحمعون أن حسال بن خير الدين خير خلف لحير سلف، واستعدوا تحت هذه التيادة الحكيمة لاستناف أعمال التوحيد واستئناف عمليات الجهاد .

## تدخل دولة الاشراف السعديين المغربية ونهايسة دولسة بنى زيسان •

يقول الشبيخ أبو العباس أحمد الناسري ، في كتابه الشهير الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى

« أعلم أن هؤلاء السعديين كانوا يتولون : أن أسل سلفهم من ينبع النخل من أرخى الحجاز ، وأنهم أشراف ، من ولد محمد النفس الزكية ، رضى الله عنه ، وأليه يرفعون نسبهم •

الى أن يتول: « ومهن طعى فى نسبهم المسولى محمد بن الشريف السجلماسى أول ملبوك العلويين ، صبرح بدلك فى بعض الرسائل التى كانت بينه وبين الشيخ بن زيدان منهم، قسال فيسها: « وقسد اعتمدنا فى دلك ( يعنى فى عدم شرفهم ) على ما نظه الثقات المؤرخون لاخبار الناس من علماء مراكش وتلمسان وماس ، ولعد أمعن الكل المأمل بالذكر والعكر ، فما وحدوكم الا من بعى سعد بن بكر »

اى من بنى سعد الدين منهم حليمة السعدية مرضعة رسول اللسمة صلى الله عليه وسلم •

وسواء أكانوا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بنى سعد غان هؤلاء الاشراف السعدييين قد انقذوا المعسرب الاعصى من خطرين عطيمين ، كلاهما شر وكلاهما بلاء مستطيع : خطسر الانهيار الداخلي الذي أصاب بنى وطاس المرينيين ، حتى انحلت الدولة وأصابها الخراب والدمار ، وتمزقت أوصالها ، بما ليس هدا معام ذكره ، وخطر العدوان البرتغالى ، الذي تفاقم أمره ، حتى ملك كما رأينا في التمهيد

كل المدن الساطية ، ومقاطعة الدوكالة برمتها ، وأصبح مهددا لحياه ولكيان المغرب الاقصى كدولة مستقلة ، دات عرة وشرف وسلطان عطيم.

أبلى السعديون الذين قدمتهم الأمة لتولى قيادتها فى الجهاد ، البادي الحسن فى انقاذ السواحل المغربية من أيدى البرتغال ، واستصادين مقاطعة الدوكالة برمتها من بين براثنهم ( ١٥٤٠ ) وما كانت هذه الاعمان تتم ، دون أن تنقلب قيادتهم للجهاد ، توطئة لناسيس ملك جدبد ، على انقاض ملك منحل ، ففعلوا الافاعيل ببنى وطاس المرينيي ، فى وعان طويلة كثيرة ، واستقروا بمدينة مراكش ،

ثم ان الشريف محمد المهدى ، مؤسس دولة السعديين ، جهز حيث تويا من أشاوش المعرب ، وضعه تحت قيادة ابنه الشريف محمد الحران، وبعث به لكى يتولى فتح تلمسان ، وبلاد المغرب الأوسط (سنة ١٥٥٠). بقول الشيخ العاصرى ، المذكور آنفا :

« فلما فتح أبو عبد الله الشيخ ، حضرة ماس فى الناريخ المتدم . 
تاقت نفسه الى الاستيلاء على المعرب الاوسط ، وكان يعز عليه استيا ، 
الترك عليه ، مع أنهم أجانب من هذا الاقليم ودخلاء فيه ، فيتبح بأهله 
وملوكه أن يتركوهم يغلبون على بلادهم ، لا سسيما وقد فر اليهم عدو 
من أعدائه ، وعيص من أعياص أقتاله ، وهو أبو حسون الوطاسى (١) 
فرأى الشيخ من الرأى، واظهار القوة فى الحرب أن يبدأ هم قبل أن 
يبدأوه ، فنهض من فاس قاصدا تلمسان فى جموعه الى أن نزل عليها 
يبدأوه ، فنهض من فاس قاصدا تلمسان فى جموعه الى أن نزل عليها

 <sup>(</sup>۱) لم یکی آب حصول محتد الجیرائرین ، بل کان یبدل المستامی شق اسمینایا والبرتمال کا مسابیك انباؤه معملة بعد حیث ،

وحاصرها تسعة أشهر ، وقتل فى حسارها واده الحران ، وكان نابا من انبابه وسيفا من سيوعه ، ثم استولى الشيح على تلمسان ودحلها يوم الاثنين الثالث والعشرين من جمسادى الاولى ، سنسة سبع وخمسين وتسعمائة ( ١٥٥٠ ) ونفى الترك عيا وانتشر حكمه فى أعمالها الى وادى شلف ، ثم در عليه الانزاك وأخرجوه من تلمسان، ععاد الى مقره بعاس سد ثم عاود غزو تلمسان حين بلغه قيام رعباها على الترك ، وانحسار الترك بتصبتها ، فأقام مرابطا عليها أباما فامنتعت علبه ، وأقلع عنها ، وام يعد لغزوها بعد دلك ، ١٥ه

### كيفية الوقائع والانتصار الجزائرى العظيم

لقد تعمدت نقل المقرات السالعة عن المؤرخ المغربي الكبر ، لانها تدين لقا \_ على اختصارها \_ حقيقتين أولاهما أن الملك السعدى العطيم ، هو الدى تولى كبر هذا الفتال ، وملك زمام المبادأة ، من أجل غايدين ، هما ابعاد العثمانيين عن أرض الجزائر من جهة ، وصمها الى الملكسة المغربية الحديدة من جهه أحرى ثم مبادأة الحزائريين الحرب مبال أن ببدأوه ،

وثانيا ــ أن تلمسان ، المدينة الأبية النطة ، لم بكن راضية أولا ولم تكن راضية أخيرا ، وليست الحامية العثمانية العليلة العدد هي التي تثبت وحدها بل الشعب أحراره وشبابه ومقائلوه ، ثم الذين ثبتوا هذا الثبات العجيب ، طيلة تسعة أشهر ، كما ثبت أحدادهم من قبل ، سنوات عدة ، أمام الحصار المريني الشهير الذي أبقى أشره الفني الكبسير « منارة المنصورة »

وتلمسان التي لم يستطع أبو عبد الله الشيخ فتحها أخيرا وتولى عنها ، بعد ما بلغه نبأ انحصار الاتراك فيها داخل القلعة ، لم تدامع عنها الحامية المحصورة بالقلعة فحسب ، بل دافع عنها الشعب ، كل الشعب الى جانب تلك الحامية ، وكانت نتيجة هذا الدفاع ، الذي أنجده الجزائريون العثمانيون بقاء المدينة الخالدة تلمسان خسمن هذه الوحدة الجزائرية الشاملة ، درة في تاج الدولة الجديدة ،

وليذكر الآن بعد هذا البيان ، كيفية وقسوع الحسوادت "

فى سنة ١٥٥٠ جهز حسال خير الدين جيشا عرمرما ، قوامه خمسه الاعه رجل من الجزائريين رماة البنادق ، وألف فارس منهم ، وثمانية الاف رجل من مجاهدى جبال زواوة تحت امرة سلطان قلعة بنى عباس السيد عبد العزيز ، وخرج الجيش من مدينة الجزائر ، جاعلا وجهسه مدينة وهران ، لاستخلاصها من يد العدو ، استثمارا للهزيمة التى حلت بالاسبان تحت جدران مستفانم ،

وان الجيش لفي طريقه نحو مستفانم ، حسين بلغته أنباء أتضت مضاجع القيادة وجعلتها تغير وجهتها وتغير هدنها، وتصوب حرابسها ونيران بنادتها، لصدور المسلمين بدل صدور الصليبين :

بلغها أن الملك السعدى قد احتل تلمسان ، وتقدم منها الى مستغانم فاحتلها أيضا ، وانه متقدم نحو مدينة الحزائر وقد وصل الى مجسرى نهر شلف ه

هنالك شكل الجزائريون فرقة مقاومة صلبة ، وضعوا على رأسها القائد حسان قورصو • فسارت توا الى مجرى نهر الشلف، والتقى الجمعان ، والتحمت نيران المعركة ، وانهزمت جموع الشريف السعدى راجعة الى الخلف ، واستثمر حسان تورسو هدا الانهزام، عارسل بفرعة استرجعت منهم مدينة مستفائم .

هذا هو الدور الأول من هذه المعركة المؤلمة •

أما الدور الثاني ، فقد تم على السعة التالية .

أرسل الشريف مددا لجيشه . يعلم عدده عشرين ألف رحل . تحت قيادة ابنه الشريف عبد القادر ، وردما لم يكن مقصده يومئد اعادة احتلال الغرب الجزائري ، بل كان مفصده صد الجزائريين عن دحول بالعرب المحرب .

فعند حدود المغرب، وحوالى تبة سيدى موسى ، التى كانت دمساء الشهيد البطل عروج لا ترال طرية فوق أرضها ، التقى الجمعان مسره أخرى، وكان المجاهدون من زواوة هم الدين تعدوا للصدمة الأولى ، وتبعهم بقيه الجيش فكانت المعركة حارة عنيفة ، أسفرت عن مقتسل الشريف عبد العادر فائد الجيش المعربى ، ورجوع هذا الحيش الى ما وراء الملوية ، وعندئد عاد الجزائريون الى تلمسان ، فلم يكن مها يومئذ لا ملك ولا شبه ملك ، بعد كل الذي حدث ، فنصبوا على العرش الأمير الحسن بن عبد الله الثاني ، ولم يكن بيده شيء من الامر ، اذ أن الحكم الفعلى كان المائد العثماني سفطة ، الذي بقى بين أيديسه مسن جيسش العثماني بالمشور ١٥٠٠ رحل ، وبقى الملك رهين قصره ، عاصر النظر ، فاسد السيرة ، ظالما متعسفا ، ضمن منطنة نفوذه الضيفة ، فضاق الشعب فرعا بهذا الخيال المزيف ، واجتمع مجلس العلماء وأعل خلعه ، سنسة فرائد المثان نهائيا الى الدولة الحزائرية والى الابد ،

أما الملك السابق أحمد الثالث الذي أبعده الأشراف السعديون عند احتلالهم تلمسان ، والذي طابت سيرته أولا ، وساعت سيرته أحبرا ، والذي حكم باسم اسبانيا مدينة تلمسان ، فقد مات في وهران بعد ذلك ، بائسا حزينا ، فاقد الامل ،

## محاولة تحديد الحدود والافراج عن بنى واطاس

كان السلطان السعدى ، عندما احتل مدينة غاس ، سنة ٩٥٦ هـ ، ألمى التبض على جميع الوطاسيين المرينيين بها ، وأرسل بهم مصدفين بالاغلال الى مدينة مراكش ، وكان لهم أنصار ومحبون ، هالهم الأمر وساءهم . كما كان آخر ملوكهم آبو حسون قد نجا بنفسه ، داعيا لشخصه ولبنى وطاس المرينيين ،

المحدمة المؤلمة القاسية ، واصطدم الحانبان المغربي والجزائري تلك الصدمة المؤلمة القاسية ، ورجع المغاربة الي ما وراء وادى الملوية ، أقدم السلطان العثماني على خطوه طيبة من أجل توطيد السلام ، وحصع الشمل ، فأرسل وفدا ، من كبار العلماء ، يرأسهم الفقيه العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن على الخروبي ، الطرابلسي الاصل الجزائسري المستقر ، فأم ساحة السلطان السعدي بمدينة مراكش ، وفاوضه باسم السلطان سليمان حول هذه النقط

أولا - اعتراف السلطان العثماني = بالاستقلال النام المطلق لدولة المغرب مقابل اعتراف هذه الدولة بالحلافة العثمانية ، جمعا لوحسدة المسلمين ، وذلك بالدعاء للخليفة العثماني على المنابر

ثانيا ـ اطلاق سراح المتيدين المنكوبين من بنى وطاس المرينيين ،

والتخفيف عن صيفيم؛ أد لايحور شرعا أن يعل حماعة من المسلمين • ثالثا - تحديد الحدود؛ بين مملكتي الحزائر والمعرب الاقصى • وطال النفاش حول هذه النعط ،وطالت المداوله ، ولم يقبل سلطان مراكش السعدي ، الاعتراف بحلامه آل عثمان، كما لم يقبل تدعلهم في أمر بني وطاس ، أنما أسفرت سداره العلماء عن أمر الحدي ، وهو رسم حدود غاصلة بين دولتي المعرب والجرائر من ساحل البحر الى بدايسة

### سياسة حسان بن خي الدين

( ۲۰۰۲ م )

الصحراء، مما لايزال قائما الي يوم الناس هد . وكان دلك سعة ٩٦١ هـ

كانت سياسة حسال بائدا ، والولد نسخة من أبيه ، ترمى الى تحقيق ثلاثة أمور :

١ جمع وحدة البلاد ، وارساء أركان الدوله على أسس متينسة
 وتحصين الثغور استعدادا لرد تل عاشه عدوان •

۲ = استرجاع المدن الحزائرية التي يصلها الاسس، وحاسه محايه
 ووهران •

٣ يعد تعلير وهران ، السبر على رأس حماعات المحاهدين المسلمين جزائريين ومغاربة ، مددا لبعايا مسلمى الاندلس ، وقهر اسبانيسا في بلادها ، واقامة دولة اسلامية حديده ، حبث كانت تقوم دولة غرناطة ، أسرع في العمل ، وأحسل السياسه ، من أجل تحقيق الغاية الاولى ، واطمأن اليه الناس ، وقسم الملكة الى معاطعة غربية ، ومقاطعة جنوبية ومنطقة عامة ، وأطلق على كل مقاطعة اسم « بايليك » ووضع على رأسها

عاملا يدعى « الباى » • أما المنطقة العامة فهى « دار السلطان » تشمل الجزائر وما حواليها ، وتحكمها الادارة المركزية مباشرة • وباى الشرق مركزه قسنطينة ، وباى الغرب مركزه وهران ( بعد فنحها ) وقد استقر مؤمننا بمازونة ، وبمعسكر • اما باى الجنوب ، فمركزه مدينة المدية • ويحكم الشعب شيوخ منه ، تحت امرة ونظر البايات ويدعى هؤلاء الشيوخ « شيوخ الوطن » وهم :

شيخ وطن بني خليل

= = بنی موسی = = = بنی موسی = = = بنی جمسد = = = بنی خلیفسة = = = السبت = = = = الفصص ( متیجسة )

وقد نقلنا هدا عن مذكرات الشيخ حسين بن رجب شاوش ابن المفتى الذى ترجمه للفرنسية G. Delphin ونشره بالمجلد التاسع من المجلة الاسوية .

واذ رأى حسان باشاء أن الغزو الاسباني كان يسهدف كل مرة لاحتلال كدية الصابون ، المشرفة على مدينة الجزائر من خلفها ، وأن العدو يستطيع تقويض مدينة الجزائر بما ينصبه غوقها من مدفعية ، أمر ببناء معنل منيع وحصن شامح فوق تلك الربوة التي ترتفع رهاء مائتي متر عن البحر ، ولا ترال تلك الفلعة موجودة الى يومنا ( بعد أن نسفها الجزائريون عند الغزو العرنسي في جويلية ١٨٣٠ ، وأعاد العرنسيون بناءها ) وتدعى الفلعة رسميا : « سلطان قلعة سي » أي قلعة السلطان، أما الشعب ، فانه كان ولا يزال الى يومنا هذا يسبها لنانيها العظيم، ويدعوها برج مولاي حسان

ثم أحذ يستعد للعمل الكبير ألا وهو احتلال وهران ، والاجتياز منها الى تلمسان

## دسائس سفير فرنسا ، ورجوع حسان لاستانبول

كان حسان باشا معاديا لفرنسا ، وكان يعلن عن عدائه هذا ، غسير مكترث بالعلافات الرسمية الطبية التي كانت تربط بين حكومة استانبول وحكومة باريس ، وغير معترف بالمعاهدة المشؤومة التي مكنت فرنسا من حريات افتصادية واسعة ببلاد السلطة العثمانية .

وبينما كان حسان يعد العدة لانجاز مشروعه ، ويهى الاسطول ، جاء الجزائر سفير الدولة المرنسية ، المثل لبلاده لدى بلاط السلطان سليمان مستطلعا جلية الخبر ، وكأنه يريد أن يعرف الى أى مدى يريد حسان أن يصل بعدائه المعلن نحو فرنسا ،

والتقى الرجلال ، وتحادثا ، وعرض سفير فرنسا على حسان باشا ـ مكرا ودهاء ـ اعانة مرنسا له ، بأسطولها وبرجالها ، من أجل غزو اسبانيا ، ونجدة مسلمى الاندلس بها ، لكن حسان باشا رغض هذا العرض ، باباء وشمم تائلا انها تضية جهاد اسلامى لا يدخل فيها عير المسلمين ، ورجع السفير الفرنسى الى استانبول ، وكان واسع النفوذ مسموع الكلمة، فكلم رجال الديوان السلطانى فى الامر، وهول الواقعة ، وقال ان هذه السلطة الواسعة المطلمة التى أعطمها الدولة العثمانية للباى لرباى، وما يحاوله حسان باشا من توسيع ملكه وسلطت ويوشمك أن يحطم وحدة الدولة العثمانية ، ويهدد كيانها بالانقسام ،

وهنا قرر الديوان السلطاسي دعوة حسان باشا لاسنانبسول ، حيث يجابه بالامر ، ويعلم منه النوم شغويا حقيقة سياسته ، ومدى اطماعه ، وهكذا غادر حسان مدينة الحزائر ، مؤتنا ، وخلفه على كرسى الدولة صائح رايس ، شهر أفريل سنة ١٥٥٧ .

# الفصل التاسع

صالح رايس بطلل الوحدة والجهاد



## سياسة صالح رايس واهدانه

لم يكن صالح رايس، مجهولا عد الشعب الحزائرى، ولاعند رجال الادارة والحكم، نهو أحد هؤلاء الانذاذ الذين صحبوا عروج وخير الدين، وجاهدوا في كل الميادين، وامتاز بميادته الحكيمة في البحر ، وبمواقفه البطولية في البر، وبدعة نظره وصواب رأيه فيما يتعلق بنطام الادارة وترتيب شؤون الملك ،

لهذا، نقد قوبلت توليته منصب الباى لرباى، بابتهاج عام، وتعامل الشعب بهذه التسمية خيرا، ولعد صدقت الحوادث هدا التفاؤل فكانت السنوات الاربعة التى تضاها على رأس الدولة الجرائرية، سنوات جهاد، ونتح، ووحدة ونظام • ( ١٥٥٢ - ١٥٥٦ )

كانت التخوم الجزائرية قد وصلت الى حيث هى الآن بصفة تقريبية، فيها يلى الشرق، وكانت نلك التخوم قد تركزت، حوالى نهر الملوية من جهة الفرب حيث هى الآن نقريبا، فكانت سياسة صالح رأيسس تهدف داخليا الى تحقيق أمرين

أولهما ــ تحقيق الوحدة بصفة تامة مطلعة بين كل أجزاء هذه الدولة الجزائريــة

وثانيهما \_ ادخال بقية أجزاء الصحراء الجزائرية فيما يلى الربيس ضمن هذه الوحدة •

أما سياسته الحربية الحارجية فقد كانت ترمى الى ثلاثة أهداف أولهما ابعاد الاسبال نهائيا عن أرض الجزائر ،

ثانيهما وضع حد ماصل للمشاعبات والمعاجآت التي تأتى من أبسال الدولة المفربية السعدية، والتي لم تنمسك، بعد الحسوادث التي أسلسا ذكرها متواصلة •

ثالثهما اعلان نفير الجهاد العام، والسير برا وبحرا على رأس الجيوش الاسلامية الى بلاد الاندلس •

نالي أي مدى ياتري وصلت هذه السياسة، ومسا الدي حصته الايام منها 1

#### التوحيد الداخلي

ابتدأ صالح رأيس قبل كل شيء بتحقيق التوحيد الداحلي، وكانت في الجنوب الحزائري المارتان مستقلتان المارة توقرت التي كان يتولى أمرها لملوك بني حلاب يتوارثونها أباع حد والمارة بني وأرجلان ، ( ورقلة ) يتولى أمرها الشيوخ الإباضيون ورثة دولة بني رستم، ويمتد سلطانها الي قرى وادى ميزاب غربا والى المنيعة جنوبا وكانت الأمارتان قد دخلتا أيام خير الدين باشا، ضمس الوحدة الحزائرية، وتعهدتا بدفع مقدار معين لخزينة الدولة الجامعة بمدينة الجزائر و لكن ابتعاد خير الدين عن ادارة الملكة معليا اواخر أيام حياته، واشتقال دولة الجزائر بحوادث تلمسان، وحوادث المغرب، ثم

موت خير الدين، قد حمل الامارتين تتلعان عن دفع دلك المقدار، وتعلنان استملالهما ــ كالسابق ــ عن ادارة الجرائر .

مبعد مراسلات وسعارات لم نعن شيئًا، مرر صالح رايس ورجال ديوانه النحرك لهذه الناحبه، وادحالها طوعا، أو كرها، خس الوحدة الجرائرية، وبعنفة نهائية، حتى يتعرغ للحروب مع العدو •

تحرك الحيش الجزائرى من مدينة الحزائر نحت ميادة صال حرايس نفسه، وذلك في شهر اكتوبر من سنة ١٥٥٢، قاصدا ناحية الجنوب ، وانضم له في مجانة، عبد العزيز، سلطان تلعة بنى عباس، ومعه نحسو الثمانية آلاف من رحال الجبال المنائلية، وسار الحميع نحو توقرت ،

ولست أدرى على أى قوة كال يعتمد ملك نوقرت ،وتحت أى تأتسير قرر المقاومة المسلحة، وعدم قبول الرحوع الى حضيرة الوحدة، فكانت النتيجة أن الحيش الجزائرى هاحم وأحات توقرت، وصدم الملك وجماعته بها صدمة عنيمة، أدت الى أنبهاء المعاومة، بعد خسائر ودماء كال أحرى بها أن تبذل في سبيل الله وضد العدو الدى كان لايزال جاثما على المدن الساحلية من أرض الوطن يترقب العرص للتقدم والانتشار ه

وبعد احتلال توقرت، ونهاية أمر بنى حلاب بها، وضمها نهائيا الى السلطة المركزية، تحرك الجيش نحو بنى وارجلان، فكان الشيوخ هناك أرسخ عقلا وامعن ادراكا، من أن يقعوا فى الورطة التى وقع فيها اهل توقرت، فبادروا بالاذعان، ولبوا بهائيا داعى الوحدة الوطنية الاسلامية واصبحوا مند تلك الساعة حزءا لايتجزأ، والى الابد، من هذه الدولية الجزائرية، كما تعهدت الدولة لهم، باحترام المذهب الاباضى، وحرية تعلييته، والتحاكم على مقتضاه، بالنمية لكل الذين يعتنقونه و

### بين صالح ، وعبسد العزيز

وما لبت الحلاف أن نشب بين صالح رايس ، كرأس للدول الجزائرية ،وبين عبد العزيز، كسلطان لقلعة بنى عباس ومجانة، فالاول كان يرى التوحيد المطلق للبلاد، والثانى كان يرى أنه ملك مستمل، وأنه يمد يده لحكومة الجزائر كحليف، يعينها عندما يرى ذلك، أنما لايحصم لهسا ،

فكان الصدام بين الفكرتين وبين الوصعيتين، ضربة لازب و وحصل الصدام ،وكانت وقائع مؤلمة عنيمة، قتل اثناءها المائل احو عبد العزيز، واندحر اثناءها جيش الحزائر في شهسر دسامبر ١٥٥٢ ( ١٥٥٩ه ) في بوغني، واندحر مرة أخرى بعد ذلك رغم انضمام بسلاد كوكو ( اعداء قلعة بني عباس التقليدين ) الى الجزائريين و

#### أبو حسون يظهر من جديد

ترك صالح رايس عبد العزيز لفرصة أخرى، وسكت على مضض عن هزيمة جيش الجزائر أمامه، وعاد من جديد الى غزو الاسبان فى البحر تمهيدا للامر العظيم الذى كان هدفه الاسمى، فالتى باسطوله الضحم على جزائر الباليار، مقتديا بما كان يفعله فيها خير الدين وابنه حسان وكان الجهاد الاسلامى يشمل يومئذ، من الماحية الجزائرية، بالا اسبانيا وبلاد البرتفال ولقد علم بخروج سفن برتفائية، تحمل رجالا وعتادا، وابها تجناز مضيق حبل طارق، فحم لها باسطوله، وداهمها واستولى عليها، وكانت هناك مفاجأة تنتظره، وانتظرها المغرب العربى

وجد ذلك الاسطول الذي يشمل سنا من سنن المعلى، يحمل سلطان فاس السابق، ابا الحسن على بن محمد الوطاسي، المعروف بابي حسون، والذي نجا من قبضة الشريف السعدي عندما بطلق بالوطاسسين في فاس، وكان الاسطول متوجها الى غرضة باديس، على سحل الريف المغربي ، والني يدعوها الاسبان فاليس ،

وقص على صالح رايس قصته . قال أنه دهسب أول الأمسر ألى شرلكان، يطلب منه أن يعينه على السرجاع عرضه، لكن شرلكان لحم يستجب لدعوته عولم تكن حالله تدمج له باللورط حالك الساعة على الاقل على حرب مع المغاربة، وأن الامر يهم البرنعليين أكثر منه ،

يومئذ سار ابوحسون الذي لم يكن يهمه شحص وهويه من بعينه على الرجوع الى العرش، انها يهمه الرحوع الى عرش مناس على أى حال ــ الى ملك البرنغال سنة ١٥٥٣ وكان هذا الملك موبورا من الاشراف السعديين الذين احذوا يسترجعون من البرنغاليين ما بحتلونه من أرص المغرب الاقصى ومن سواحله، مقرر اعانته، واسده بالسفسان والمنال والرجال وكانت بلك هي العماره التي اسرها صالح رايس وهما احطا التونيق ــ في نظرى ــ صالح رايس الذي كان عليه أن يكنفي باحسة العمارة، واسر رجالها وابقاء ابي حسون عنده، وان يبحد بدلك يدا عند المعديين، ويستميلهم اليه، أو يصغط عليهم بواسطته ولكه الفسسق السعديين، ويستميلهم اليه، أو يصغط عليهم بواسطته ولكه الفسسق عرض قاس ، بالتبعية للسلطان سلسان ، والخطبة باسمه على المابس ، عرض قاس ، بالتبعية للسلطان سلسان ، والخطبة باسمه على المابس ، والاستعداد لتجهيز الحيوش لمباشرة غزو اسبانيا مع صالح رايس ، والاستعداد لتجهيز الحيوش لمباشرة غزو اسبانيا مع صالح رايس ، والمكان السفة عمارة

بحرية تشمل ٢٢ سفينة، تحمل الرجال والاثفال، وسيرها بحرا نحو مليلة، بينما خرج هو بنفسه على رأس جيش جزائرى يزيد عن ثمانيه الاى رجل، غمر بنفسان، وعزز جنده بالحامية التى كانت فيها، ودخل عدود المغرب الاقصى، بينما كان أبوحسون يجمع حوله انصار ببى مرين، واعداء الاشراف، ثم اجتمع الجيشان، ودخسل صالح رايس مدينة فاس يوم ٨ جانفى ١٥٥٤ (٣ صفر ٩٦١ه) ونصب بها السلطان أبا حسون، تحت حماية ورعاية الدولة العثمانية، وذلك بعد مصادمات عدة ومعارك دارت بين الصار الدولتين، المرينية والسعدية، سالت فيها الدماء غزيرة،

مكث صالح رايس بمدينة فاس أربعة اشهر، ضمن خلالها استمرار الامر لابي حسون، واحلاص الدولة المرينية الحديدة للخلافة العثمانية، انما هو لم يترك خلال تلك الفترة جهاده ضد الاسبان، فأرسل فريقا من جنده الى بلاد الريف فاسترجع من الاسبان معقلهم الكبير باديس ، أو صخرة فاليس كما يدعونها ثم قعل راجعا الى الجزائر، تاركا لابي حسون حاميه تركية تؤيده ، وتضمن اخلاصه لتعهداته ،

لكن الامر لم يدم طويلا، فما كاد صالح رايس يرجع الى الجزائر، حتى جمع الشريف السعدى حيشا كثيفا، وهاجم فاس، والنحم في معركة قاسية مع أبى حسون، الذي قتل اثناء المعركة ،ودخل الشريف فاس من جديد، لكنه وجد هواها مع بنى مرين، ولم يستطمع الاعتماد عليها كعاصمة لملكه، فانتقل الى مراكش، وجعل بها مقر دولته الجديدة •

#### آخر بنی زیان

اغتنم صالح رأيس فرصه وحوده بتلمسان، واستماعه الى شدوي أهل المدينة وعلمائها من « الملك » الحسن، عامر بحمع مجلس من العلمه» تد أول في الأمر وقرر حلع الملك الحليج، واعلى بومئد، - كما رأبناً سالفا - ضم تلمسان الى مملكه الحزائر، نبائيه، سعه ١٥٥٤ .

## فتح بجسايسة وانقاذ بفاياها

لم يكن صالح رايس يهتم قبل كل شيء الانمحاربة الاسبان، ولايهدف من وراء أي عمل، الاجمع النوة ونكتيل الشعب من أجل دحر الاسبان وقد كان يرى قبل كل شيء، وحوب اختلال وهرال والنزول بالبلاد الاسبانية، لكن أني بتسنى له ذلك، وسلطان السعدين بالمعرب بترقب به الفرص، وسلطان قلعة بني عباس ببلاد مجانه يعلن انفصاله واستقلاله ترامت آليه بومنية الاسباء عن وهن الفوى الاسباسية بعدية بجبايية وعن الضيق العظيم الذي تعاليه حاميتها، قرأى أن مقتنم الفرصة، وأر بيداً بتطهير الشرق من الاسبان، قبل أن يطهر الغرب، ثم من يدرى ألمل انقاذ بجاية سيكون له من الاثر مايحعل ملك مجانة بعود ألى حضيرة الوحدة تحت ضغط الشعب وتنفيذا لمشيئته والوحدة تحت ضغط الشعب وتنفيذا لمشيئته والمساحدة بعود الى حضيرة الوحدة تحت ضغط الشعب وتنفيذا لمشيئته والمساحدة المساحدة الشعب وتنفيذا المشيئته والمساحدة المساحدة الشعب وتنفيذا المشيئته والمساحدة الشعب وتنفيذا المشيئته والمساحدة المساحدة الشعب وتنفيذا المشيئة والمساحدة الشعب وتنفيذا المشيئة والمساحدة المساحدة المساحدة الشعب وتنفيذا المشيئة والمساحدة الشعب وتنفيذا المشيئة والمساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة الشعب وتنفيذا المشيئة والمساحدة المساحدة المساحدة

ففى شهر جوان، من سنة ١٥٥٥، سار الى مدينة مجاية، على رأس جيش عرمرم يقدر بنحو الثلاثين الف رحل؛ عزرهم أثناء طريقهم رجال زواوة المجاهدون من أهل امارة كوكو، ووسلت الحيوش الحزائريسة فاناخت على المدينة بينها جاء الاسطول الجزائرى، يحمل الاثقال والمدامع تارسي الى جانبها، وتصب المسلمون الحصار على القلعة، وصوبوا تحوها قدائف مدافعهم الضخمة ، وابتدأت معركة الانقاذ الكبسري ·

ولقد كأن الوالى الاسبانى عدون الونزو كاريلو، قد سمع من بعض صائدى الاسماك الايطاليين، انهم شاهدوا أسطولا جزائريا ضخما قادما الى جهة الشرق، علم يصدق أن الجزائريين سيهاجمونه، لكنه أخد يستعد، وينتظر الحوادث ويوالى طلب النجدة والاعانة من أسبانيا •

ومما يسر به الله على الجزائريين انقاذ مدينة بجاية وتطهر الساحل الشرقى الجزائرى من الدنس الاستعمارى، أن أمطار الخريف كانت تتهاطل باستمرار على تلك الناحية ، فارتمعت بها مياه وادى الصمام ، الى أن أصبح في حالة تمكن السفن من اجتياز مصبه، الى ما خلف المدينة ، على مسافة خمسة كيلومترات تقريبا ، فاغتنم صالح رايس هذه الفرصة التي جادت بها السماء وأدخل السفين من محرى الوادى ، الى أن أستقرت خلف القلاع ، فانزل مدفعيته وآلات حربه ، ونصبها على المدينة بغاية الاحكام ،

أما الجيش الاسباني، فقد استعد لحصار طويل، وخرج من أسوار المدينة قبل الحصار الاسلامي فاغار على الدواوير والقرى القربية مسن المدينة، ونهب مابها من دواجن وحيوان وحبوب، ورجع الى ماورا، الاسوار

ثم أخذت الحامية، وجيش الانقاذ، تتبادلان اطلاق المدافع، واستبسل الاسبانيون، كعادتهم من وراء الحصون، في الدفاع، استبسالا يسحل لهم بالفخر

هاجم الجزائريون أول الامر حصن القصر الامبراطوري، بـعد أن

قصفوه بالمدافع وقوضوه، ثم استولوا عليه عنوة واعتدارا وما خرج منه الاسبان، الابعد ا نام تبق بين أيديهم ادنى وسيلة للدغاع وماكاد المسلمون يتسلمون المقائل الحصن، حتى بادروا باقامية جدرانه واصبحوا يستعملونه في قصف المدينة، ويرقبون منه كل تحركات الاسبان، الذين أخذوا يعززون وسائل الدغاع، في قلب المعقل المحسور و

#### رسالة بائسة الى أسبانيا

رأى القائد الاسبانى بعينيه بوادر الانهيار، نبعث بالرسالة الاتى نصها، الى الوصية على عرش اسبانيا، الاميرة خوانة، بنت الامبراطور شرلكان

بجاية ١٧ سبتامبر ١٥٥٥

لقد أرسلت سموكم قبل هدا، اللعكم الحالة التعسة التي أصبحت عليها مدينة بجاية، ان هذا المعقل في حاجة ملحة الى البجدة السريعة •

لاتوجد أبدا أية جدران حصينة تستطيع أن تنبت أمام هذه المدمعية المرعبة التى نصبها الكلب ملك الجرائر أمام بجاية، محلال يومين أثنين عحطم الاتراك بصغة تامة الحصن الامبراطورى، وسدوا الحنادق ولعد أصبح من المستحيل استمرار المقاومة، وصرت اتلتى من رحال الحامية رسائل تسألنا \_ أنا والمراقب \_ ماسم الله أن نعمل على العادهم ،

( وبعد أن يقول انه جمع محلسا حربيا مؤلفا من كبار الضباط الذين فكر أسماءهم يستأنف قائلا )

ولقد اتفق هؤلاء الضماط والقادة على أنه لاتمكن المقاومة أكثر ونهذا الحدم فكل شيء قد تحطم حتى الاساس؛ وتهدمت الحدران عوما

بقى منها تائما نهو على وشك الانقضاص وومن أجل هذا قد اجمعت كلمتنا على تسليم الحصن، ونسف الاقواس، والركائز التى لانزال مائمة. وقد نهذنا كل هذا بالفعل وتحن الآن تستطس ماذا سيكون مآلما ، فالابراك قد صوبوا مدانعهم الان نحو نمس المدينة، وهم عديدون ومسلمون بالبنادق النارية ،

نرجوكم رحاء حارا أن تفكروا فى أهمية بجاية وفى حصونها، فاذا ما تهكن هؤلاء الانراك الاشقياء دمرهم الله من احتلالها، فان كسل قوى جلالة الامبراطور ان تستطيع مجتمعة اخراجهم منهسا •

التمس من سموكم اصدار الاوامر لكى نتلقى من أسبانيا بكامك السرعة المدد اللازم، ولتعتقد سموكم اننى مستعد للموت \_ كوالدى \_ في سبيل الله وفي سبيل صاحب الجلالة » أه

## تعطيم حصن باب البصر

وجه الجزائريون نيران مدافعهم بعد ذلك، نحو معقل باب البحر الذي يحمى اسفل المدينة ، وكانت جدرائه سميكة فاستمر قصفها مدى خمسة أيام والاستانيون يدافعون دفاع المستميت؛ الى أن تمكن المجاهدون من اكتشاف مكان خزينة البارود، فصوبوا نحوها رصاص البنادق، بصفة محكمة، فانفحرت، وكان لانفجارها دوى هائل، ورجة عظمى، تهاوت معها الكثرة من جدران الحصن، فهاجمه المجاهدون بعنف وشدة، واشتبك الجانبان في معركة بالسلاح الابيض، الى أن انتهت المقاومة فسوق تلك الاطلال، وتتل اعلب المدافعين، واسرت بقيتهم ه

بقيت هنالك عقبة كبرى، دون فتح المدينة، هي عقبة « القصر الكبير »

وهو معقل هائل، رفيع الجدار، سميك الحصون وكان هو مركز المقاومة الاساسى .

وقد كان رحال الأسبان ونساؤهم وأطمالهم، وما عدهم من عديد، يشتغلون اثناء الحصار ليلا ونهارا في امامة حدار دماعي جديد، يحمى القصر الكبير، ويبلغ ارتفاعه ١٥ ندماء وكانوا يرممون بالليل كل ثلمة تحدثها مدانع الجرائريين في النهار ،

## طلب الاستسلام من قائد المعقل

تعدم نحو الاسوار الاسبانية، احد رحال الحيش الجرائري يحمل رأية بيضاء، فسمح له بالدخول ،وسلم للنائد الاسباني، رساله مسس مالح رأيس، مكتوبة باللعة البرئغالية، هذا تعريبها

« أنا ملك الجزائر؛ أكتب اليك ياحاكم مدينه بجايه •

لعد رأيت كيف أ نرجالى قد استطاعوا احدالل معقلين من معاقسل دفاعكم، ثم انك ولاريب تعلم انتى عبدت العرم بصعة حاسمة، على أحد هذه القلعة التى تدافعون عنها، أيضاه ولنعلم انك لن تقلمى أبدأ ادنى أعانة من أسبانيا، لانتى قد أحذت السفينة التى بعثت على متنها مسسن يطلب النجدة ه

« وبما أنه قد اقتربت ساعة سقوط المدينة، وانك لل تستطيع أصلا المجاة والاسلات من قبضة يدى ، فإنا أطلب البك أن تستسلم ، وأن تسلم المدينة لمى وأما أتعهد لك مقابل ذلك بأننى لل أمسك أنت ولا أى رجل من الرجال المنتفين حولك مسوء، أما أذا استمر بك العناد، فلسن يكون مالكم الا الموت جميعا ،

« عليك برد الجواب حالا، مع حامله حسن • »

لكن الحاكم رفض الرضوخ لهذا الانذار. في غمرة من غمرات العزد والشرف الجسريح • واستمسرتالمقاومة خسمة أيام أخرى •

احذ الجزائريون يتسلقون اثر ذلك، جدران الحصن، بعد أن ردموا الخنادق التى حفرت حوله، ويحاولون انتحامه مهما كلفهم الأمر، بياما كانت المدانع الجزائرية تسدد ضرباتها نحو الاهداف ،

ساعتئذ جمع الحاكم بقية الرجال ،وتشاور معهم، فأشاروا كلهم — وكان عددهم لايبلغ الا ١٢٠ رجلا ، بوجوب الاستسلام، أذ لم يبسى أدنى أمل في الدفاع فأرسلوا لصالح رأيس يعلمونه بقرارهم، فقبسل استسلامهم ، وبر لهم بوعده السالف رغم أنهم استمروا على الدفاع ورفضوا الانذار ، ودلك تقديرا منه لبطولتهم واعترافا بما بذلوه من همه في الدفاع ، وسمح لهم جميعا — خلاما لما يزعمه بعض مؤرحى الغرب — بالرجوع الى اسبانيا ،

ثم دخل الجزائريون المدينة ، بين هنام التهليل والتكبير ، واحتلوها ، وبادروا قبل كل شيء بتحرير ما كان باقيا بها من مساجد ، فأزالوا فورا ما كان عليها من صلبان ، وأعادوها معابد اسلامية ، وأخذ الناس يعودون لسكني بجاية ، سواء أكانوا من سكانها الاقدمين الذين خرجوا منها عندما أعلنت سياسة الننصير الاجباري ، أو من جاء معهم من جموع أخرى ، وأحذوا كلهم في ترميم المدينة ، وتضميد جراحاتها ، حتى عادت لها في مدة وجيزة صبغة المدينة الحية العامرة ، لكنها كانت سولسؤ الحظ لي مدة وجيزة صبغة المدينة الحية العامرة ، لكنها كانت سولسؤ الحظ سالفة ، خلال استعباد فظيع دام نصف قرن ، قما قدمت لك في بسطة سالفة ، خلال استعباد فظيع دام نصف قرن ،

#### الانتقبام منن البسرىء

لم يكن الحاكم المسكين ربيبرا ، أو أي رجل مكانه ، ليستطيع أن أن يدانع أكثر مما دانع ، أو يعمل أكثر مما عمل .

لكن ثائرة الشعب الاستاني كانت عطيمة حدا، وكانت ثائرة الأمم المسيحية الاروبية ، ودوائر البابا في رومة ، أعظم من دلك ، فكانت السياسة التي لا ضمير لها توجب أن يفع الانتقام من أبي أحد، من أجل تهدئة الثائرة ،

واختير الحاكم العام ريبيرا ، ليكون كبش الفداء كما يتواون ، فتبض عليه ووجهت اليه تهمة الخيانة العطمى، لانه سلم بندالة للمسلمين فلعة كان يستطيع أن يدامع عنها أكثر مما دامع ، فأعقد اسبانيا بدلك ثانى مراكزها في افريقيا ، بعد وهران ، وحكمت المحكمة العسكرية عليب بالاعدام ، رغم اعتراف الرجال الذين كانوا حوله بأنهم فرروا معسه الاستسلام ، بل أحبروه تقريبا عليه ، وبعد أن عذب ، وأهين ، وداف كل أنواع المدلة ، أعدموه بقطع رأسه في ساحة عمومية ، ورفع الجلاد رأس الحاكم أمام الشعب قائلا الحملة التي أمر بقولها :

« أيها الشعب ، هذا رأس رجل نذل نقده صاحبه ، بعد ما فقــــد الشرف » •

أما الجزائر المجاهدة ، نانها نرد له اعتباره . وتذكره كخصم عنيد ناضل حتى النهاية عن عقيدته ودولته

وأسدل نهائيا الستار عن مأساة مجاية تحت الحكم الاسباني •

### تطهي التل والسواهمل

انتهى بسقوط حصون بجاية بين أيدى الجزائريين ، كل اثر لاحتلال السبانيا للساحل الشرقى الجرائرى ، والقرى الساحلية ، ومنها مدبنه القل ، التى لم يكن لاحتلالها تاريخ ، انما يدكرنا تطهيرها بتاريخ لا نجد مندوحة عن ذكره وهو ناريخ جد غريب .

#### اسبانيا في المل ، خلال القرن الثالث عشر

لا يعلم الكثير من الناس ، ال الدولة الاسبانية ، كانت مد احتلت مرسى القل فعلا ، سنة ١٢٨٦ ميلادية ، والدولة الاسلامية الاندلسيه كانت لا تزال قائمة الذات يانعة زاهرة ، وان كانت خلافاتها الداخلية تكاد تقضى عليها ، والدولة الحفصية في تونس وفي الشرق الحزائري ، قويه مقينة ،

يقول ابن خلدوں عن هذه العملية الغربية ، حديثا منتضبا لا يعطى صورة حقيقية عنما ( ج ٦ ـ طبع بيروت ــ صفحة ٦٨٥ )

لكتنى أرى فى هذا التاريخ ما يستوجب التسجيل ، فهده صفحة نكاد تندثر ولا يعرف عنها قراء العربية ، الا تلك الاشارة العابرة السالفسة الذكر، وانها الضريع الذي لايسس ولا يعنى منوجوع، وفهذه القصة التي تكاد نشبه الاساطير عبرة وذكرى لقوم يعقلون، ترينا الى أى مدى تستطيع النفس البشرية أن تتحدر في هوة الخيانة، اذا ما اتخسفت الاهها هواها ، فصدها عن سواء السبيل ، وترينا أن التدخل الاجنبى في بلادنا ، وفتح ثفرة للعدو فيها ، انها تكون دوما نتيجة التفرق والخلاف ،

وتغليب مصلحة الفرد على مصلحة الحماعة ، كما ترينا من جهة أخرى ، مدى قوة ومدى ثروة هذه الناحية من وطننا حسائل العسرن ، ومدى السنماتة رحال شعبنا ، ودلك ديدنهم دائما، في الدعاع عن دينهم ، وعن شرنهم وعن أوطانهم .

واننا ، اعتراما بالفضل لدويه ، مشير الى أنما عثرن على تماصيل هده الصفحة الغربية من تاريخ المغرب الاوسط ، في المجلة الافريفية ، سنه ١٨٧٧ ، واعتمدنا على تلك التماصيل لكنابة هده المصة

كان الملك بطرس الثالث من يحكم بلاد الأراعون الشديدة المراس في السبانيا وكانت الحروب العاسية مستعرة الاوار باين هذه المملكسة الاسبانية الوطيدة الاركان وياين المسلمين في بلاد الاندلس، وعد احد نجمهم في الافول عندت ضربات حلافاتهم الدامية وحروبهم الداخلية الاجرامية و

وجاعت سنة ١٢٨٢ الميلادية ( ٢٨٦ ه ) تحمل الى الملك الاسبانى الكبير امكانية غزو اعدائه المسلمين في عدر دارهم ، واحتال جزء كبير من أرض المفرب الاوسط ، يجعله قاعدة لاحتال بفية اجزائه ، فيمكنه ذلك من ضرب مسلمى الاندلس من الطف، ويقطع عنهم كل طريق للمدد أو للانسحاب ،

ولم يكن الملك الاسباني هو الذي فكر جديا في هدا الامر ، ولم تكن بطائته هي التي هيات له الاسماب ومهدت له الامرور ، بال ان المرض جاءه من نفس البلاد ، تحمله نفس شريرة ، أوردها طمعه الخبيث موارد النذالة ، فانغمست في الخيانة ، وتتكرت الله وارسوله وللوطل ، طمعا

نى ملك مزيف، وسعيا وراء جاه يقام فوق جماجم السلمــين ، ويسقى بوابل من دمائهم الطاهرة •

كان الخائن النذل أبو بكر ابن الوزير ، (١) واليا على مدينة مستطينة الزاهرة ، من قبل السلطان أبى اسحاق الحفصى ، بتونس •

ولقد سولت له النفس الامارة بالسوء أن يعلن استقلاله ، ويخلع طاعة سلطانه ، ويخضع لحكمه تلك الولاية الغنية الآهلة التي كانت حسبما يرويه كل المؤرخين والرحالين ، درة لا معة في تاج المفرب العربي ه

ولو أن هذا الوالى قد صبا الى الاستقلال وشق عصا الطاعة، معتمدا على قوة عصبية ، أو جند اصطنعه من بين أولئك الذين يتبعون كل ناعق ، لقلنا انه قد أصيب بمرض ذلك العصر ، وأن شأنه فى ذلك شأن القواد والولاة الذين امتلا بهم تاريخ العدوتين ، بل امتلا بهم لسوء الحظ تاريخ الإمة العربية جمعاء ، حين انفرط العقد وغشيتها الفتن .

لكنه علم أن ليست له عصبية مرهوبة ، وأنه لا يستطيع امتطاء هذا المركب الوعر ، الا محتميا بحراب الاجنبى ، مستعملا سيوف العدو فى رقاب بنى عمه ، فاتحا للغزاة الاحانب ثفرة فى بلاد المسلمين لم يطأوها من قبل ، وبذلك يتحقق له الخيال ، وينال الامارة والاموال ، وهيهات ، من أجل ذلك راسل الملك بطرس الاراغونى، يطمعه فى ملك قسنطينة، وما اليها وحواليها ، ويعده بأنه سيضع تحت تصرفه رجاله وفرسانه ، وأنه سيكون ذراعه الايمن ، وخادمه الامين ،

والملك بطرس الثالث أعمل من أن يترك هذه الدرصة النادرة تملت من بين يديه و فأحذ يقلب الأمر على كل وجوهه و وخزم على أن يستجيب للطلب ، وأن يضرب في بلاد المغرب ألعربي صربته ، ثم أعلم أب مكر بأنه يجهز أسطوله من أجل ذلك ، وأنه يجمع رجاله ، و نه سنكون عما مربب فوق أرض المعركة و

وقد كانت رسالة الوالى أمى بكر نحدد للملك الاسباسي مكن العزول ، وتؤكد له أنه اذا ما نزل بمرسى العل مع ثمامائه من العرسان، وألمين من الرجال ، عان طريق فسنطنة سيكون معتوجا أمامه ،

كان يوجد فى ذلك الحين ، لدى كل ملول المغرب العربى ، جند مس المرتزقة المسيحيين ، أغلبهم من الاسمان ، وكانت الكبيسة وكان ملوك الوبا يسمحون للرجال بالعمل لدى من يطلب دلك من ملوك وأمسراه المسلمين .

وكان أبو بكر فى تسنطينة من ضمن أولئك الدين يحيطون الفسهم بحرس غفير من الجند الاروبى المسيحى ، ولعل رحال البعائة من ذلك الجند هم الذين زينوا لذلك العامل الخائن الاستنحاد بالملك الأراعوبى ، وكان يوجد بالمغرب العربى يومئذ نحو مائة ألف من هسؤلاء الاروبيين المسيحيين ، يحمون تلك الامارات الهزيلة وتلك العروش الواهية ، مكان المظنون أن هذه الجموع كلها ستقف وقفة الرحل الواحد حول الملك بطرس الثالث المسيحى ، حينها تطأ أمدامه أرض أمريقيا ،

هكذا يقول الكاتب الاسباني برنارد دسكلوت الكانالاني في تاريخه عن هذه المفامرة الجربئة التي كان له وحدده عضدل تسجيلها ، وفضل حفظ تعاصيلها ، وكان المستشرق الصقلي العظيم « المساري » هو الذي

اكتشف هدا المخطوط وأشار اليه فى ترجمته لتاربح ابن حادوں ، عند ذكر هذه الحادثة التى ذكرها مؤرخنا العظيم مقتصبة وكل ما عاله عنب « وجاء أسطول النصارى الى مرسى العل فى مواعدة ابن وزير ماحين مسعاهم » •

فالملك بطرس أرسل يجمع جيشا من الرجال الاقوياء المخلصين داحل ممالكه ، والنف حوله ثمانمائة فسارس ، وثلاثة آلاف من الرجال ، أعليهم من الاسبان الذين كانوا قد أسلموا بعد الفتح العربي ثم عادرا الى النصرانية بعد الاسترجاع الاسباني اما رغبة فيها ، أو فرارا من الاضطهاد ، ويدعونهم في اسبانيا « الموكارس » وأخذ ينشىء أسطولا لحمل ذلك الجيش الى افريقيا ،

يتول الكاتب الكاتالاني: ان هؤلاء الموكارس ، كانوا قوما لا يعرفون الحياة الا بواسطة السلاح ، ولا يعيشون في المدن ولا في القرى ، انها يسكنون الجبال الشاهنة بين الصخور ، ويحترفون الحسرب ضدد السارازان ، أي المسلمين ،

جمع الملك بطرس جيشه فى مرسى طرطوشة Tol taza وحمع له من المؤن والاتوات والاسلحة ما يكفيه ، ثم عبر البحر الى جريرة ميورقه التى كان يحكمها أمير مسلم ، وحوله جند مؤلف من الفي رجل ، انما كانوا خاضعين لملكة أراغون ، ثم أبحر الاسطول الى مدينة القل ،

لكن أمير ميورقة المسلم ، الخاضع لمملكة أراغون ، المطيع لها ، ما كاد يعلم وجهة الاسطول ، حتى أرسل سعينة خميفة تسابق الربح ، وأوصى رسله الذين امتطوا صهوتها أن يصلوا مرسى القل قبل وصول الاسطول الأرغوني ، متحاشين محاذاته أو الاتصال به ،

وصلت السفينة الى العلى • ونرل رسل حكم مدورغة يتولون لاهدل المدينة ان الملك أراغون قد جاءهم بسوه عليمه وانه واصل البهم بعد حين ، وطلبوا اليهم أن يخبروا بدلك أن أعمل عاسيه حتى مدينه بداية • بادر سكان الفل حينته بالحروح من لدينه ، حامل معهم أموالهم وذخائرهم واعتصموا بالجبال • فكانت لدينه حابه نماما من السكان عندما خيم عليها الاسطول الارعواني الاستاني يوم ٢٨ حوان ١٣٨٢

وقد كان والى قسنطينة أبو بكر « لدى ساء بره ى اعبا كما يبون ابن خلدون ، غرفعوا أمرهم الى السلطان أبى استان بد استعجل الامر ، عندما علم بمسير الاسطول ، داخل لعدمان ، وبادى بدهسه أميرا مستقلا ، فأرسل السلطان الحندى ولده أنا عارس من مدينيه بجاية ، على رأس قوة لردع هذا الحائل وونبلت موه السمسين الى قسنطينة يوم غرة ربيع الاول سنة ١٨٨١ه ( ٨ حوال ١٢٨٢م ) وحادس نها يوما ، ثم اقتحمتها ، وقاتلت العامل المارى ومن معه من المرتزعة ، الى أن قتلته وأخاه ورحال خاصته، بعد أن دامعوا عن المسلم دماعا شديدا، وعلت رؤوسهم على أسوار البلدة ، ودلل حراء الحائدين ،

مصرع هذا الخائن قد تم قبل ١٩ يوما من نرول جيش أراغون بالقل ويقول المؤرخ الاسباني ، ان مدينة قسنطينة هي التي قنحت أبوابها طوعا عندما جاءها جيش السلطان الحقدي ، رغسة منها في التخلص من ذلك الرجس الدي أراد الوعد أن يوقعها فيه و

ثم تعود الى ملحص رواية المؤرج الكاصلابي

ما كاد الملك بطرس يعلم نبأ ما وقع في مستطينة ، حتى استط في يده . وذهب به الغضب والالم كل مذهب ، وعلم أن المعركة تد اصمحت بدون هدف ، لكنه لم يجد بدا من النزول فاحتل مدينة القل وكانت حاوية على عروشها ، وأحكم التحصن نيها ، وأسكن جيشه في منارلها .

وكان العرب يحيطون بالمدينة من فوق المرتفعات ، فأرسل لهم الله بطرس يقول انه قادم للحرب والنزال ، فأعلموه أنهم يعقدون مجالس الشورى ، ثم أخبروه أنهم مستعدون لمقد الصلح معه على أن يرحل بجنده عن المدينة ، وأن يدفعوا له مقابل ذلك ما يقع الاتعاق عليه مسل مال ، وأعلموه أنهم قد أحاطوا بهذا علما سلطان تونس الدى هو صاحب المدينة ، لكن الملك لم يجب على هذا العرض ،

ثم أرسل الاسبان طلائع من جيشهم ترتاد ما وراء خطوط التحصين ، لتعلم مدى قوة ومدى استعداد الجند الاسلامى •

ورأى المسلمون هذه الطلائع ، فخالوها مقدمة الجيش الاسبانى الزاحف ، فتصدوا لمقاومتها وأرسلوا فرسانهم لمقارعتها ، وبلخ دوى المعركة مسامع الملك ، فأصدر أمره لجيشه بالتقدم نحو الجبال ، من طرق جانبية ، ولم يشعر المسلمون الا والجند الاسبانى قد احدق بهم ، فاستشهدوا في ميدان المعركة ، ولم يسج منهم الا القليل ،

وسار الملك وراء أرض المعركة نحو ثلاث ساعات ، فاذا به يحد مدينة جميلة بديعة ، حالية من السكان قصور مرتفعة ، ومخارن قد امتسلات بالقمح والكتان فأصدر الملك أمره باحراق كل دلك ، ماعدا الالبسسة الحريرية ، التى أخذ الرجال منها كل ما استطاعوا حمله ، ثم رجع الملك الى القل، وحيشه يحر وراءه غنيمة ألفين من البقر وعشرين ألفا من الغنم والمعز ، وعددا من الاسرى ،

واستمر المسلمون على التجمع في الجبال المحيطة بالمدينة ، وهـــم

يستعدون لحوض غمار المعركة الكنيم لم يصولوا يومئذ النزول للنوال . واستمرت عمليات الغارة على مثل هذه السفة أياما .

ثم عزم الجيش الاسلامي على منال الاسمال، وأمل في جموع غفيرة الهنالات بها السهول والجبال ، كما منول مؤلف ماردج المعركة ، لكن هذا الجيش لم يستطع النبات أمام حملة فرسمال الاسمال المعونة العليقة ، فارتد الى مراكزة الجبلية ،

ثم جمع الملك مجلس شوراه ، وقال لهم أنه بعترم ، معتمدا على الله .
وعلى القوة التى سوف تمده بها ممالكه ، أن يتنبح مدينه مستطينه .
ومنها ينطلق الى فتح كامل افريعيا ، ولا يعبا بشره من فى سهولها وق جبالها من المسلمين وأن هذا الفتح سيكون حبرا وبركه وعجرا لامته وللمسيحية جمعاه ، وأنه سيرسل الرسل الى بداسة الدن لبمده مسل عده بجيش قوى ، يغتج به افريفيا فى وجه المسيحية ، حتى يكون فيها اسم الرب مهجدا مشرفا ،

فاكد له مجلس الشورى ان هدا هو الرأى، وانهم سنتطون وراءه في سبيل الله والمسيح حتى الموت •

أرسل الرسل كما تنال نحو البلاد المسيحية ونحو البابا في مدينة رومة، نبسط الوند للبابا رغبة الملك الارعوني في العول بالمال والرجال لامتناح انريقيا من أجل المسيحية ،

اكل الباما مكر فى الامر مليا ثم أحساب : امنى لست مؤمما بال ملكا صغيرا كملك أرغون ، قد استطاع احتلال شيء من افريفيا ، ولا أن يستطيع عمل ما لا يستطيع عمله ملوك الانكليز والالمال وغيرهم فانا لا أعد هذا الملك بأى اعانة ، »

وهكذا رجع الوقد خائبا •

واستمرت المعارك الصغيرة ناشبة بين النصارى والمسلمين، والكار يرتب المعركة الحاسمة ويستعد لها •

وفى مرسى القل كانت تربض ١٤٠ سفينة جاءت بالجند والساد تنتظر الحوادث •

ف هاتيك الايام، جاء وفد من نصارى صقلية الى مدينة القل، يعرف عرش الجزيرة على الملك بطرس الارغوني، ويعده بالرجال والاهوال . ضد الفرنسيين الذين أرهتوا الجزيرة وطغوا فيها طغيانا مبيناه (١) ولما كانت المقاومة العربية تشتد يهوما بعد يوم، وايقن انه لن يستطيع تحقيق احلامه بالاستيلاء على قسنطينة أو الثبات في مركزه بعدينة القل، جمع رحاله واشعرهم بقبوله تاج صقلية، وانه مقلع اليها على رأس جنده وعمارته فعضى الرجال ثلاثة أيام يهيئون الانسحاب ويعمرون السعن بالجند والسلاح والزاد وعندما انتهى كل شيء، أمر باحراق مدينة القل، فاشعلوا فيها النار من مائة مكان، وعندما جهاء فرسان العرب الى خرائب المدينة عوجدوها قاعا صفصفاه وهكذا خابت أمر اللهربان في امتلاك شيء من الارض الافريقية عمرة أولى، بعد ما أشاعوا فيها الوت والذماره ومارجعوا اليها الاسنة ١٥٠٩، كان أمرهم فيها، وفي غيرها هو ما نقصه عليك في كتابنا هذا ه

مذاكرات الشريف السعدى والاسبان، ضد الجزائريين

يعه انقباذ بجابة ، وتطهير الشرق الجزائري من أدران الاحتسلال ، وحه

<sup>(</sup>١) انظر كتابئها : المسلمون في چزيرة صقئية وجوب إيطالبا .

صالح رايس ومن معه من الجرائريين كل همهم وكه اهمهمهم الى ماهيه يهران، وما حواليها، لانفاذها من يد الاستان، ولمثله بر ارس الوس الجزائرى من كل احتلال ، ثم الاستعداد للوئيه الدرى ، تحسو بلاد الاندلس .

لكن شوكة الشريف السعدى الدى انسد امره وسوى ساعسده بمراكش، كانت تؤلم جنوب الجرائرس وتقض مضاجعهم، وخاصة بعد أن نصبوا ابا حسون بفاس تحت حمايتهم، وبطس به السريب بطشة جبارة عاتية، فكيف يتصرفون ،وهم الإبعردول مادا سبكول موتسب الشريف منهم ؟

ولقد جاءتهم الانباء نترى: تناطئها ادواد المسادران من اليهود، عن وجود مفاوضات حازمة بين حكومة اسدانيا، واشريت المراكشي، نصد الوصول الى اتفاق حربى سياسى، دولة الحرائر، بعضى عليها ، ويتسم اسلابها بين الطرفين ،

ولقد كان اليهود هم التراحمة في مراكس بين الوندس، وبسرت الحير منهم الى بنى جلدتهم؛ فسادهم الرعب والفرع، وهم يعرفون — ما نسيه منسوء الحط بعض المسلمين اذاك — مادا بخفى الاحدال الاسابنى البلاد من شرور وبلايا لبنى قومهم مصمة أخدس، فوصلت تلك الانبساء السي مسلمع رحال حكومة الجزائر المرهفة، فيادرت باعلام الخليمة السلطان سليما ن العظيم، في استانبول ،

# التقرير الاسباني عن هذه المفاوضات

ولقد حفظ لنا التاريخ، في خزائن سيمانكاس السالفة الذكر، النسسس

الرسمى للتقرير الاسبانى عن هذه المفاوضات، وفيه علاوة على تفاصيل المذاكرات وموقف الجانبين منها صور ذات الوان زاهية، واضحة عسس البلاط المغربي، ومواقف السلطان السعدى أمام هذه القضية، وتفاصيل مقابلاته، مما يعتبر وثيقة ذات أهمية ممتازة، لابالنسبة لتاريخ المعامع الاسبانية الجزائرية وحدها بل بالنسبة أيضا لمجموع تاريخ مغربنا العربى الكبير، الواحد،

وهذه ترجمة ذلك التقرير المرنوع للكونت دالكوديت، حاكم وهرال الاسباني، الذي أشرف على سير المحادثات

مالقة ٢٢ جويلية ١٥٥٥

ابحرت سغينتنا من مرسى مالغة يوم ٢٦ افريل، ويوم ٢٩ افريك دخلنا مرسى سبتة، وتلنانا حاكم البلدة ثقاء حسنا، وعلمت أن ابسس الشريف يجمع جيشه للاشتباك في معركة ناسرعت اليه دون اضاعسة وقت ، ووصلنا الى تيطوان يوم أول ماى ،

وعندما وصلنا مدينة فاس، بادرت بالسؤال عما ادا كان الشريف مولاى عبد الله والقائد المنصور لايزالان بها، فعلمت أن الشريف مستقر وسط زمالته على مقربة من فاس، وأن القائد المنصور يستعد للتوجيف السبه •

وبوم الأربعاء ١٥ ماى ، طلب منا أن نذهب الى القصر لمقابلة الملك ( الشريف السعدى ) وكان الى حانب الملك القائد المنصور، وكاتب الملك موشميدة، (١) ومترجم الملك لينى اليهودى، واقتبلنا الملك فى قاعدة البرئقال ،

<sup>(</sup>۱) لعله : پر حبيدة -

ومعد أن سلمناه الرسائل التي ترحمها المترجم ليفي طلب الينا الملسك ان مقول له شعويا ما هي المهمة اسي جنا بها لعاس .

فأجبته بأن مهمتنا قد شرحت فى الرسائل، وابنا حثنا استجابة لعللب مولاى عبد الله والقائد المصور حيث طلبا من سيادتكم (حكم وهران) ارسال بعص الرجال للتفاوص فى قضيه الحزائر، وسيادت أرسلنسا بعاية السرعة الى هنا ،

أجابنا الشريف بأنه لايزال عند مكره، وانه يريد أن يطرد الترك من كامل الهريقيا، ومن اجل ذلك مهو يطلب من جلالة الامتراطلور امداده بعشرة الام مقاتل يحملون السلاح النارى، وانه (الشريف) يرى بأنه من المناسب أن يقوم جلالة الامتراطور بكل مابلزم لهؤلاء الرجال مسن نفقات ،وذلك لان طرد الاتراك انما هو عمل تستقيد منه ممالك حلالسة الامبراطور وتستقيد منه المسيحية جمعاء ،

ويقول الملك ان احتلال مديسة الحرائر لا يكلف حلالة الامبراطور كبير عناء حيث أن جلالته عازمة على انتتجام الحرائر على رأس ثلاثين السف غارس • النخ •

واجبته بأن هذه القضية تهم الملك وابناءه أكثر ما نهم جلالمة الأمبراطور وان الشريف لاينسى الحطر العظيم الدى كان محيطا به مئذ عهد قريب (١) وانه لايسنطيع أن يثق كثيرا باهل فاس •

وطالت المذاكرات كثيراء وأحيراً اعلمنى القائد بوشميدة بأن الشريف قد أدخر كثيرا من المال لمحاربة الابراك. وانه يسعده أن يعينه الامسراطور على ذلك، وأن الامر مستعجل حداً •

<sup>(</sup>۱) تصنيد الاتسراق لاين حسيون بقياس •

ثم جاء ذكر مدينة الجرائر وماذا نصنع بها بعد احتلالها بمشيئه الله فكان من رأى الملك ( الشريف السعدى ) تحطيم هذه المدينة وأزالنهـــا تماما - أما أملها ، فما أن ناحذ أموالهم ــ وأن تقتلهم في حالة ما أذا دافعوا عن أنفسهم ــ لكنه يرفص أن يؤحذوا عبيدا للمسيحيدين

قلت له أن الاتراك أجانب عن البلاد ، وانهم اعداء له ، واننى أرى أن لا يعارض فى معاملتهم معاملة الاعداء ، أما العرب ، يمكن أن نترك لهم حريتهم فى حالة ما أذا استسلموا الحتيارا دون مقاومة ،

قال الملك انه لن يسمح أبدا بأن يصبح أى عربى عبدا ، لأن هذا مخالف لشريعته •

• • • • • • • • • •

وفى يوم ٢٩ ماى تمنا بزيارة جديدة للملك و وما كاد يرانا حتى أشار الى بوشميدة أن يتقدم لاستقبالنا و فقادنا الى قاعة أخرى غيير التى يجلس فيها الملك و وقال لنا ان الملك يريد أن يعرف ماذا تريدون من هذه الزيارة و فقلت له : اننا نرى ان الملك هو الذى يدفع نففسات الحملسة ( الاسبانية )

وذهب بوشميدة وأعلم الملك ،ثم عاد يعول الما ، ال الملك مصمم على ذلك المقدار لا يتجاوزه ، وانه يرى الاكساء بالرجال ولا يرى ضرورة لتدوم المرسان لانه سوف يصحب الحيش المسجى مع كل العرسال الذين معه وكذلك هو يجهز المدنعية التي تصحب لجنش ،

قلت له اننا نرى من المناسب ، أن بيادر الماسط كل شيء ، بأن يصلع بواسطة أحد رجاله ، في مدينة من المدن التي تحليه حاالة الأمير الحور ، مائة ألف منعال من الذهب ، لكي يبدأ تجيير الحمه حالاً ،

ورجع الينا الرسول يقول أن اللك يربس وسع هذا المندار من المال • وانه يدنع شهريا جراية الجند مند مروايم سترسيا

وكان يطلب منا دوما حال المقاوضات أن نسلمه أوران لسوسس لتى الدينا والتى تسمح لنا بالمعاقد معه ، قال لنا في الطلب المعامية ، أن المغاوضات تعتبر مقطوعة أذا لم نقدم الله هذا المعويض ،

وطلبنا الى الملك أن بسلمنا رسالة لسموكم • فرفض دل مائا ١٠١٥ انه لم يتصل برسالة منكم •

ويوم ٣ جوان ذهبنا لتوديع الملك مدل له دار نرجع بوم العدد ، فرجعنا كما طلب منا ، ووقع انتبالها هذه المرة داخل الدسر ، وأطلعونا على كل ما به من كنوز وأشياء ثمينة ، ثم قدموا لها مائده طعام فاخرة ، وقال لنا رجال القصر ال الشريف لم يصعل أبدا مسيحيين آحرين مثل احتفاله بكم ،

لكن الملك لم يسمح لنا بمقابلة ابنه الأمير عبد الله • أنما طلسب منا القائد المنصور بواسطة ممثله ، لأمه كان في جيش الأمير ، أن ننتظر أياما، ولهذا قررنا تأجيل السفر •

ويوم ١١ جوان قابلنا الملك من جديد • وبينما كنا نسأله أن يعطيما حرساكي نذهب لمقابلة الامير عبد الله ، جاء الفائد المنصور وأنني معه برسالة من الامير لوالده ، جاء نيها :

كتبت لسموكم مرتين دون أن أتصل برد ولا أدرى ما هو السبب ، اما فيما ينعلق بالمذاكرات مع ممشل كونت وهران ، فلا أرى من السلائسة أن نردهم دون أن نعمل ما يمكن عمله للاخذ بالثار من اعدائنا ، وتسد سمحت للقائد المنصور أن يقدم اليكم من أجل هذا ومن أجسل تمكينه من الماوضة قصد تحرير أبنه من الاسر

ومن رأيى أن يرسل لكم الكونت حاكم وهران ، كرهينة ولدا أو عدة من أولاده ، ومقابل ذلك تستطيعون أن تقدموا له تسبقة ما يكفى لجرايات الجند مدة شهر أو شهرين ، فأن طالت الحرب أكثر من ذلك ، فسموكم يدفع الجرايات كل شهر ، الى فهاية المعركة ،

وهذا كل ما لدى أن أتوله لكم •

خلاصة : حامنا القائد يوم ١٠ جوال بعد مقابلة الملك ، يقول : ان جلالته لا يضع المال المطلوب ، الا بعد ضمان أكيد ، ويرغب أن ترسل سيادتكم (كونت وهران) أحد ابنائها رهينة ، وعندئذ يدنع مائة الف مثقال .

وغادرنا فاس يوم ١٨ جوان ، بعد بقائنا بها ٣٨ يوما » اه

# تعليق الكونت د الكوديت على هذا التقرير

وأرسل الكونت د الكوديت حاكم وهران ، وقائد الصليبية الاسبانية بأرض الجزائر ، هذا النقرير الى الامير نيلب ، ابن الامبراطور شرلكان وممثله ، صحبة رسالة خاصة ، هذا تصها :

المرسى الكبير ٩ أوت ١٥٥٥

«فى اليوم الثانى من هدا الشهر محاضى رسول كنت بعثت به الى مدينة فاس ١٠٠٠٠ ويسألنى أن أطلب من حاللكم الادن لى بالنقاوض مع الشريف •

ويخيل لى أن الله هو الدى أدار بنسبه هده المداكرات دات الاهمية الكبرى بالسبة لجلالة الامبراطور وبالسبة لسموكم ( ابن الامبراطور الانفئت فليب )

ويجب علينا أن نعتبر أنفسنا سعداء حدا ، فى الوقت الدى يبدل فيه ملك فرنسا ، عدونا الآلد ، كل حبوده ، دون أل يجاع الله ، الحصول على أسطول السلطان ( العثماني ) كى يهاجم مسلكات حالة الامبراطور، أن يعرض علينا ملك عربى ذو نعوذ كبير ، كالشريف ، مهاجمة السران الجزائر ومحاربتهم وابعادهم على الارض اللي يحتلونها فى أمرينيا ، وذلك فيما أذا قدمنا له ١٢ ألفا من الماتلين الاسبانيي على حسابسه الخاص ، كذلك هو يتعهد ، في حالة ما أذا رضيت أن أبعث بأحد أولادى رهينة لديه ، أن يضع المال اللارم لتجهيز هذه الحمله بكل سرعة ، وبما أن هذه العملية ستجر خيرا عليما على حالاته وعلى المسيحية وبما أن هذه العملية ستجر خيرا عليما على حالاته وعلى المسيحية جمعاء ، فأنا لا أتردد في قبول طلب الشريف ، وأرسل اليه ولدى رهينة ، حتى ولو كنت على يتين أنه يريد أن يدبحه ، بل ابني أنا نمسي وكل حتى ولو كان حولي من أهلى ، نستعد أن نقدم أنفسنا كرهائن ، حتى ولو كان الشريف بريد بيعنا عبيدا ،

والرجاء من سموكم أن توجهوا الى بالتفويض الذى يمكننى من تدبع هذه المفاوضات » •

# الاستعداد لفتح وهران ، وموت بطل عظيم

كان جواب السلطان سليمان سريعا وحاسما : وجوب مهاجمة وهران حالا ، واحتلالها ، قبل أن تسفر المذاكرات بين الجانبسين الاسبساني والسعدى عن نتيجة عملية ،

وأرسل السلطان مع جوابه هدا ، مددا بحريا مؤلفا من أربعين سفينة حربية (GALERE) وستة آلاف من الجند العثماني ، اعانة على هذا الزحف التطهيري الكبير ، فأضاف صالح رايس هذه النوة الجديدة الى القوة الجزائرية التي بين يديه ، وتنالف من ثلاثين سفينة حربية وأربعة آلاف من الجند الجزائري يمتطون صهوة السفن المذكورة ،

أما جيش المجاهدين من داحل البلاد الجزائرية ، ومعظمه اشاوس حبال الجرجرة، فكان يناهز العشرة آلاف رجل ، ساروا فعلا على طريق البر نحو الناحية العربية ، بينما كان صالح رايس يتأهب للاقلاع على رأس العمارة البحرية دات السبعين سفينة نحو وهران ،

فى نفس تلك الساعة ضربت يد القدر ضربتها ، وما تشاؤن الا أن يشاء الله ، فصالح رايس ، ذلك البطل المغوار ، والمجاهد المسلم الصميم ، الذى كان يتحمل فى حماس الشباب وقوة الرجولة الكاملة ، وقر السبعين عاما من عمره الحافل بالبطولات ، قد أصيب بالطاعون ، فالتحقت روحه ببارتها خلال شهر جوان ١٥٥٩ (رجب ٩٦٣ هـ)

وحمل الرأية حالا ، بعد موت النظل الشهيد صالح رايس القائد يحي

مؤقتا ، فأقدم على انجار الأمر ، وابحر محو وهرال ، وجاء اثناء الطريق أمر السلطان العثماني برفع الرئيس الشيير حسان دورسو ، الى مسب باى لرباي الرفيع ، ووصل جيش البر وحدش المحسر الى وهسران ، وحوصرت حصارا شديدا ،

ولكل أجل كتاب ، فوهران لم تفتح تلك السنه ، ولم سنح دلك المرن ، خلاما لما فعلم بعض المؤرخين ، بل لم تنتج الا بعد ماثنى سنه من ذلك التاريخ حسبما سيمر بك من أحاديث هذا الكتاب ،

اما سبب عدم منتح وهران ، رغم ذلك الاستعداد الكبير ، نهو أن أعداء الخلافة الاسلامية قد تألبوا عليها برا وبحرا ، فاضطر السلطان لجمع كل القوى الاسلامية وخاصة البحريه منها ، لمصلة الاعد ء الذب تجمعوا في نوة رهيبة تحت قيادة أندريادوريا ، وحاء البطل حاج على ، الذي سنعرفه عما قريب ، موى ميدان الجهاد الحزائري باسمه الحديد : قاش على ، يحمل أمر السلطان بسفر العمارة حالا ، ووصعها تحت قيادته ،

وهكذا ، بعد أن احتل المجاهدون الجزائريون حصن صانطوس ، من حصون وهران ، وكادوا يتمكنون من ناصيتها ، رعم الدفاع الاسباني العنيف ، اضطروا لرفع الحصار ، مسار الاسطول الاسسلامي حيث يدعوه واجب الحهاد ، دفاعا عن دار الخلامة ، ورجع حسان مورصو بالجيش البرى نحو الجزائر ، وقد أحذ الاسبان يقتمون أشره ، ويتبعون خطاه ،

#### السمديون بتلمسان

وما كان الشريف السعدي ليترك هذه الفرحة الدهبية تمر دون أن

يهتبلها ، فأسرع بارسال جموعه صوب تلمسان ، وكان جيشها ورجالها قد انضموا للمجاهدين في محاولة استرجاع وهران ، فدخلها على حسين غفلة ، ووضع على رأسها القائد ابن غامم السالم الذكر ، زعيم قبائل بنى رأشد ، ووزير أواخر ملوك الزيانيين المحتمين باسبانيا ، أما الحامية الجزائرية ، القليلة العدد ، فلم تستسلم ، ولم تهى والتجأت الى حصل الشور ، فاعتصمت به مقاومة ، الى أن جاءها الانقاذ فيما بعد كمسل سقرى ،

هل كان الهجوم السعدى فى هذا الوقت بالذات ، تنفيذا لاتفاق انعقد مين الشريف وبين الاسبان ، اثر المذاكرات السالفة الذكر ؟ آم كان عملا قام به من عند نفسه ، وبمحض استقلاله ؟ ذلك ما لا يذكر التاريخ عنه ادنى تعصيل ، وثائب سيمانكاس الآنفة الذكبر ، لم تحفظ انا عملي ما أعلم ما يشت أو يعنى انعقاد اتفاق اثر تلك المذاكرات .

# الفصل العاشر

حسان باشا خير الدين يعود الى الميدان



مرت بمدينة الجزائر حوادث خاطعة اثر ذلك حلال سنة ١٥٥٧ ، ليس لنا أن نتعرض لها، نهى لا تتعلق بالجهاد خد الأسبان ، نبعد مصرع حسان تورصو ، واستشهاد الباى لرباى تكارلى ، أرجع السلط المثمانى لكرسى الجزائر حسان بن خير الدين، بعد غيبة ناهزت أربعة أعوام، تضاها في الجهاد في ميادين أخرى ،

واستبشر الناس ـ عامة وخاصة وجيشا ـ أيما استبشار بعودة البطل بن البطل ، لما خبروه من سيرته ، وما علموه من خفايا سريرتمه وكان قدومه في شهر شعبان من سنة ١٩٦٤ ه (جوان ١٥٥٧ م) ، وماكاد يستقر به المقام ، حتى أرجع الى الادارة نطامها ، والى الحيش انمياده، والى الشعب امنه وطمأنيننه ، ثم عزم على استثناف الجهاد ، وانجاز مشروعيه العظيمين ، تطهير البلاد الجزائرية من الاستعمار الصليبي الاسباني ، والنزول الى الارض الاندلسية ،

#### تخليص تلمسان

سار بجيشه حالا نحو الغرب الجزائرى، لارجاع جماعة الشريف ، وراء حدود بلادهم ، ولانتاذ الحامية الحزائرية التى بقيت فى قلعسة المشور ، تحت قيادة الامير صفطة ، مقاومة لاحتلال السعديين •

وصل الجيش الجزائرى تلمسان ، فلم تقع معركة بين الجانبين سوى بعض مناوشات وانسحب رجال الشريف الى ما وراء الملوية ،

لكن حسان رأى وجوب تتبعهم ، والقضاء على دولة السعديين ، ش مقتل الشريف وقيام ابنه عبد الله الغالب بالله مقامه ، فوصل الى مقربة مدينة فاس ، والتقى الجمعال على وادى اللبن ، ودارت رحى معسركة لم تسفر عن شيء •

جاعته يومئذ الانباء عن تحرك الاسبان من مدينة وهران ، بما يوشك أن يقطع عنه خط رجعته ، نذهب بجيشه الجزائرى الى مرفأ قصاصة في الشمال ، حيث امتطى صهوة سننه ، وحمل معه مدنعيته وعتاده ، أما القائد صغطة ، القائم باسمه على مدينة تلمسان ، نقد رجع بحاميته اليها ، استعدادا للحوادث المقبلة .

# الانتصار الاكبر بمستفائم:

جمع حسان خير الدين ، بمجرد رجوعه لمدينة الجزائر توة عظيمة يصادم بها الاسبان في وهران ، ويقارع بها السعديين ، اذا ما عادوا الى الميدان الجزائري مرة أحرى ، وأمر جموع المجاهدين أن يوافوه عند مجرى نهر الشلف ،

وتحرك فى نفس الوقت الكونت د الكسوديت ، حاكم وهران ، على رأس القوى التى تمكن من جمعها بين يديه ، نحو الشرق قاصدا مدينة مستفائم ، ولقد كان الاتفاق بينه وبين السلطان السعدى ـ كما تقول كتب التاريخ الافرنجية ـ على أن يتحسرك الجيش المفربي في نفس الوقت ، سالكا الطرق الخلفية ، لكى يهاجم مدينة مليانة ، بينما يكون

الحزائريون ملتحمين في المعركة مع الاسسان ، فيقعموا بين نـــاريــن ، وينتهى أمرهم ، ويحتل الحليفان الاسباني والمغربي بالادهم .

فيوم ٢٣ أوت ١٥٥٨ ، ابتدأ الهجوم الاسبانى ضد مدينة مستغانم، وجاء الكونت د الكوديت على رأس جيش ضخم ، مؤلف من اثنى عشر الفي اسباني ، أمدته بهم دولة اسبانيا ، اذ رأت الفرصة سانحة للقضاء نهائيا على دولة الجزائر ، ويصحب الاسبان جماعة كبيرة من الاعراب المرتزقة ( القائد المنصور بن بوغانم ، ومن معه من بنى عامر وبنى رائد ، وغيرهم ) صحبة مدفعية ضحمة ، وذخيرة وافرة ، وعدة سفن تسير محاذية للجيش ، تحمل المؤن والانهال .

الكن عين حسان خير الدين كانت مفتوحة ، ويقطة الجرائريين كانت مرهنة ، والاسطول الجزائرى كان مستعدد الاستعداد كله لجابهة الخطر ، نما كادت السفن الاسبانية النقالة ، تعادر مياه أرزيو ، حتى تصدى لها الاسطول الجزائرى ، فاستولى عليها جميعا وانتقل كل ما كانت تحمله الى صفوفه المسلمين ،

كان الكونت د الكوديت وكان جيشه يرون رأى العين هذه الواقعة التى حلت بسفنهم ، دون أن يستطيعوا عمل أى شىء من أجل انقاذها فأصابتهم خيبة مريرة ، وأصبحوا يتوقعون الجوع والفاعة ، الى جانب توقع شدة الصلابة الجهادية الجزائرية ،

وكان المخطط الحربى الجزائرى على أبدع ما يمكن من حيث الاحكام والدقة ، اذ بينما كان جيش المجاهدين يحث السير نحو مستغانم ، خرج من مدينة تلمسان على رأس جماعة بها ، القائد البطل الحأج على (قلش على) يسير ــ سيرا معاكسا ، على الطرق الداخلية ، متجها من

الغرب الى الشرق ، لكى يمنع الأسبان من أى محاولة تسرب نحو الداخل ، ومهاجمة الدواوير والقرى من أجل الاستيادء على ما ميه من أتوات ومؤن •

دخل الاسبان مدينة مازغران ، دون مقاومـــة ، وحطموا بوابتها الضخمة البديعة، لكى ينحتوا من حجارتها مقذونات لمدافعهم ، ثم أسرعوا السير بجيشهم الكثيف ، يريدون الاستيلاء على مستغانم ، قبل وصول الجيش الجزائرى ، ووصلوا فعلا ، بكامل قواهم ، على مشارف المدينة ، فالتحموا في معركة حاميــة مــع جموع المجاهدين المتطوعين من عرب الناحية ، الذين جاءوا مددا للمدينة ، قبل وصول الجيش الجزائرى ، وتمكنوا من دخلول منطقــة الدناع ، رغما عن الحصار الاسبانى

وعد مطلع العجر من يوم ٣٣ أوت ، أعلن الكونت د الكوديت النفير العام، فتقدمت كل جيوشه والجموع الموالية له تهاجم الاسور، وتحطم الابواب، واستبسل الجانبان في الحرب الكثرة الاسبانية تهاجم ، والقلة الاسلامية من رجال الحامية الجزائرية واهل المدينة والمتطوعون، تقاوم مقاومة الذي باع روحه لله، ولم يبق له من أملل الا الملوث شهيدا، دفاعا عن الدين والوطن والحرمات ،

اكتسح الاسبانيون الاسوار، فانقلبت المدينة كلها ميدانا للحرب، وأصبحت كل حارة وكل منزل وكل طريق فيها معقلا للدفاع، تجلت فيه أروع صور البطولة والفداء، كانت المعركة تدور حول كل شبر وكل فراع من أرض المدينة، ولم يتمكن الاسبانيون من ناصيتها ،

جامت البشرى الى المجاهدين بأن جيش حسان خير الدين قد أشرف

على المدينة من ماحيتها الشرقية والحنوبية، وانه جاء في جيش ضحم يشمل خمسة الآن من رماة البعادق، والنه عارس، وقد الخمم اليه من رجال الشعب اثناء الطريق زهاء الخمسه عشرة العا، يحملون أسلحهم المختلفة، فازدادت المقاومة عنفا واطمأنت العلوب .

وصل الجيش الجزائرى الضخم، ودخل المدينة حالا، واشترك نور وصوله في المعركة، وكان الصدام عنيفا هائلا. فما انحدرت شمس ذلك اليوم نحو الغروب، حتى كان الاسبان قد ابعدوا الى حارج المدينة، تاركين بين جدرانها عددا ضخما من النتلى والحرجى .

وقضى الجانبان تلك الليلة فراحة نسبية؛ انتظارا للمعركسة التي ستكون غصل الخطاب •

واشرقت شمس الغد ٢٤ أوت، فادا بالاسبانيين، واتباعهم من بالعي الذمة والشرف والايمان، يحدون أنفسهم في مركز جد حرج، والمسلمون يحيطون بهم من كل أطرافهم:

أمامهم من جهة الشرق، رجال وفرسان الجيش الجزائري ومن معه من المجاهدين العرب ومقائلي مستفائم الاشاوس •

وعلى يمينهم وتنت كتائب الحاج على التلمسانية •

وعلى يسارهم، نزل بحارة الاسطول الجزائرى الى الارض، واخذوا يضيقون عليهم الخناق، بينما كانت سفن ذلك الاسطول تمطرهم وابلا من قدائمها المختلفة واشتعلت نيران المعركة من جديد، فكانت حاميسة رهيبة حاسمة .

وبين أصوات التهليل والتكبير، اسيقظت ضهائسر الاعراب اللذين جاءوا مع الاسبان، فانقلبوا عليهم، وانضموا في اغلبيتهم الى جماعة

المجاهدين، وآوى الى خيامه من لم يلب دعوة الجهاد منهم، ماشت در المجاهدين، وآوى الى خيامه من لم يلب دعوة الجهاد منهم، ماشت بكل المنبق بالاسبان، وعظم الكرب، واخذوا ينتحون أمام أنفسهم، بكل مشقة، لاطريق التقدم، بل طريق الانسحاب والهزيمة ،

لكن المسالك كانت مسعودة، والضغط الاسلامي كان شديدا قاهرا ، فانقلب الانسحاب الاسباني الى هزيمة، ثم ماعتم أن انقلب الى فرار ، واصبح كل اسباني لايفكر الافي النجاة بنفسه لايلوي على شيء ، والمسلمون يتتبعونهم خطوة خطوة، لايتركون له منرصة لاستعادة النفس • الى أن وصلوا بلدة مازغران، فتدافع الاسبان نحـو ابوابها ومساربها، في موضى واضطراب، وتهالكوا على دخولها يدوس بعضهم بعضا، ويتتل بعضهم بعضا، وما دروا، وهم في حالة رعب أصبحـــت جنونا جماعياء انهم كانوا في تلك الساعة الرهيبة، يدوسسون تتحست أتدامهم، نفس قائدهم، البطل الجسور العجوز، الكونت الكوديت . وهكذا كتب الله لهذا النائد الصليبي، المؤمن المتنتع، بأن يموت منهزما ، منكسرا، غاتدا لكل أمل، تحت أرجل جنده الغار الرعديد، أما ابنه فغد كان من بين الاسرىء واحتل المسلمون مازغران، واسروا كل من تمكن من الالتجاء اليها، فكان عدد التتلي والاسسرى من الاسبان يتجاوز الاثنى عشر الغا ، ولقد تم هذا النصر العظيم، الذي كان من أكبر ايام الجزائر الجديدة الماجدة، عند غروب شمس الجمعة ٢٦ أوت ١٥٥٨ ٠ ( ۱۲ ذي التعدة ٢٥ ه ٠ )

أما جثة الكونت د الكوديت، نقد سلمها الجزائريون بكل احترام الى ابنه الاسير، نرجع بها الى وهران • وذلك تقديرا منهم لبطولته ، وحميته، واستبساله في الدناع عن معتقداته .

#### ميوت شرلكنان ۽ غميا وهميا

لم تقم للامبراطور الكبير شرلكان قائمة، تقريبا، بسعد انكساره الشنيع وخيبة آماله، أمام مدينة الجزائر، سنة ١٥٤١ ٠

نبعد حرب دامت أربعين سنة مع فرنسا، تخللتها بمعض فترات السلام ، اضطر الامبراطور لعقد هدنة بوسيل سنة ١٥٥٥ ٠

وبعد أن حارب حركة الأصلاح الدينى، البروتستانية، دون رحمة ولا هوادة، بصفته حامى حمى الكاتوليكية • اضطر لعقد الصلح مم البروتستانيين في أوكسبورغ سنة ١٥٥٥ أيضا •

وشاهد انهيار آماله بامريقيا ، من جراء استرحاع الجزائريسين لبجاية، وانضمام مملكة تلمسان نهائيا للوحدة الجزائرية ،

فامام حده الخيبات السوالية وانهيار آماله ، اعلى تبازله عن عرش الامتراطورية وتسم البلاد نصمين ، فسلم ملك المانيا لاخيه فردنياند ، وسلم ملك اسبانيا، وبلجيكا وهولاندا، وايطاليا، وممتلكات أميركا، لابنه فليب ثم اعتكف سنة ١٥٥٦ بديريوست، حيث قضى سنتين في العبادة والنسك، ومات سنة ١٥٥٨، عندما كان الجيش الاسباني يصاب بنكبة من أعظم نكباته الافريقية، فيما بين مستفانم ومازغران، وقد كان يعاني تلك الساعة سكرات الموت، فكتموا عنه انباء الكارثة ،

وكانت أيام ابنه مليب الثاني، ابشع واحط أيام اسبانيا .

## عودة حسان باشا خير الدين، للمرة الثالثة

أراد حسان أن يفتنم مرصة انتصار مستفانم العظيم، لتصفية حساب

مركز وهران الاسبانى عواخذ يستعد فى مدينة الجزائر لجمع قوى جديدة، منظمة منقادة الى جانب جيش العثمانيين، فجند حسب محططه الجديد عشرة الآن من رجال زواوة الاشداء، وقد كان شديد الميسل اليهم، معترفا بصدق ايمانهم وشدة شكيمتهم، وتزوج من ابنة زعيسم كوكو من أكبر بيوتاتهم، فساء كل ذلك جيش الانكشارية، ووقعت بينهم وبيئه قلاقل، أدت الى رجوعه لدينة استابول، لكسن السلطان سليمال العثمانى اعاده لمتر ولايته، فى شهر أوت سنسة ١٥٦٢ ، فأخسذ يوالى استعداده، لتحقيق هدفه العظيم ،

# الانهيار الاسباني في جزيرة جربـة

احفقت سياسة الاسبان في تطويق المغرب العربي، وضرب البلاد الجزائرية من الخلف؛ واستعباد البلاد التونسية .

فبعد أن حرر العثمانيون مدينة طرابلس الغرب، وجهوا انظارهـم لجزيرة جربة، التي جعل منها الاسبانيون معفلا حصينا منيعا. يعتمدون عليه في حركاتهم الهجومية والدفاعية و بعد أن استولى عليها دوني مدينا سيلي نائب مملكة صقلية في شهر جوان ١٥٦٠، وانزل بها جيشا ضخما فوامه أربعة عشر الفرحل و

جاء الاسطول العثماني مددا المائد البحرى طور غود رايس، وكان هذا الاسطول الضخم يشمل ٨٦ سفينة حربية، تحت قيادة مصطفى بيالى باشا نعسه وهو يومئد القائد العام للاساطيل الاسلامية، فداهم جزيرة جربة، بصلابة وعنم، ودارت رحى المعركة الضارية، فأسفرت عن انهزام الاسبان شر هزيمة، بعد أن فقدوا من أسطولهم ٣٥ سفينة ،

# معركة المرسى الكبير التاريخية

وبعد أن تركوا فوق أرض جزيرة جربة الراهرة مايزيد عن الخمسة الان اسير، والان من القلتي وانقدت جزيرة جربه بدلك نهائيا ، قضى حسان بن خير الدين خمسة أشهر، بعد عودته للجزائر، بهيئي

العدة لمهاجمة وهران والمرسى الكبير، وهما كل ما نقى لاسبانيا بنسازد الجزائــــر •

فقى الحامس من شهر فيمرى من سنه ١٥٦٣ ، حرج من مدينه الحزائر نحو الغرب ، يسوق بين يديه جيشا عرمرما ، مؤلفا من : ١٥٠٠٠ رحل بن رماة البنادق •

و ١٠٠٠ عارس من الصباحبة يعودهم أحمد أمقران الرواوي ( وعو من عائلة المقرائي الكبيرة ٠ )

و ۱۲۰۰۰ راجل من زواوة وبني عباس ٠

أما المؤن والذخيرة، فقد حملها الاسطول الحزائري الى مدينة مستفائم، التي التحذها قاعدة العمليات •

ويوم ٣ من شهر افريل، وصل بكامل جيشه أمام مدينة وهران ومرساها الكبير، فخيم عليها، وجعل مركز قيادته في « رأس العاين » ونصب مدافعه حالا تجاه حص « القديسين »

ولقد كان الاسبان في وهران مستعدين للقى لصدمة، وراء حسونهم ومتلاعهم ومراكز دفاعهم، المحكمة الوضع، يقودهم ميها دون الونزو دي قرطبة و أما في المرسى الكبير؛ مكان استعدادهم مثل ذلك، وكانست قيادتهم بيدى شقيق قائد وهران، المركيز دون مارتان، وهو ابسن

الْكُونَتُ الْكِونَكُمُ الذي اطلق حسان سراحه وسلمه جثة أبيه، بعد كَارِئَة؛ الْأَنْكُبُان بمستفانم •

واستنجد القائدان اسبانيا، فامدتهما بأربعة الاف رجل، تحت تيادة دون خوان دى ماندوزا، لكن زوبعة عاصفة هبت على البحر، فاتلمت ثلاثة أرباع الاسطول، وغرق بما فيه ، وكان دون خوان من بين الفرقى، فلم يصل وهران أكثر من ألف رجل .

ودارت رحى المعركة الطاحنة على الصغة التالية:

۱ - هاجم الجیش الاسلامی بقوة وشراسة، حصن القدیسین ،
 وتمکن من احتلاله بعد تحطیم جدرانه ، (یوم ۱۵ انریل)

۲ - ادار الحيش الاسلامي الجنزائري مدافعة ، من ذلك الحصن ،
 ومن غيره من المراكز، نحو قلاع المرسى الكبير ، وطلب حسان باشا من
 قائد حصن القديس ميشال، أن يستسلم، فرفض بشميم .

٣ — تولى حسان باشا مهاجمة الحصن بنفسه، على رأس صفوة مختارة من رجال جيشه، وتمكن مرتين من وضع السلالم على جدران الحصن من أجل مقاتلة العدو عليه، لكنه احفق في احتلاله، ودامست المعركة يوما كاملا، كان فيها الهجوم الجزائرى عنيفا، وكان فيها الدفاع الأسبائي مستبسلا، وفقد حسان خلال هذه العملية خيرة ضباطه ونحو خمسمائة من مجاهديه .

غ - العامنة البحرية التي حطمت اسطول النجدة الإسبانية، عاتت

أيضا وصول الاسطول الجزائرى الدى يحمل المدانع الثقيلة والذخيرة والمؤن الى ارزيو ومستغانم، غلم ينصل حسان باشا حير الدين بالمدد السريع الذى كان ينتظبره •

و \_ ارسل حسان باشا لدون مارتان، ابن الكونست د الكوديست ، يطلب اليه تسليم المدينة، فأجابه بما مضمونه، اننى امعل من أجلك كل شيء، وأطيع أو امرك مهما كانت، اعترانا بجميلك على، وتسليمك لى جثة أبى، بعد اداء التحية العسكرية لها، أما أن أسلم اليك المدينة التى هى امانة جلالة ملك اسبانيا في عنقى، فذلك أمر الاسبيل اليه » •

۲ ــ وصل الاسطول الجزائرى، يحمل المدانع والمؤن، بعد حين ،
 ونصب الجزائريون مدانعهم فى المواقع المناسبة، وابتداوا يقصفون من
 البر ومن البحر حصون وقلاع المرسى ،وذلك يوم ٤ ماى

المحلون المعلى عن العصون بعض المدد من وهران، وهاجم المحلون القلاع، خمس مرات، يومى ٥و٦ ملى، دون جدوى

٨ -- يوم ٨ ماى، هاجم حسان باشا بنفسه، على رأس جماعة مسن رجاله، قلاع المرسى الكبير، هجوما صارما، وتمكن مسن رفسع العلم الجزائرى فوق ثغرة احدثها فى مراكز الدفاع، واندفع منها الى الداخل، لكنه اصيب بجرح فى رأسه، ولم يتمكن الجيش من اجتياز الثغرة، نظرا لشدة الدفاع .

 ٩ - وجه الهجوم بعد ذلك، الى حصن سان ميشال، بعد دناع مجيد غادرت بقايا الحامية الاسبانية جدرانه، تحت وابل من نيران الجزائريين، وانضمت بقاياها للمدانعين عن القلعية .

١٠ - وجه حسان نيران مدامعه ندو جدران القلعة الاساسيسة،

واستمر قصف المدافع لها ٢٤ ساعة، فحطم الكثير منها، أنما كان رجال التلعة يرممون بالليل ما تحدثه مدافع المسلمين بالنهار •

۱۱ ـ يوم ۹ ماى، كانت مدامع الجزائريين قد حطمت حصون الداحية الغربية بصفة تامة، عارسل حسان باشا من جديد، يطلب الى المركيل مارتان تسليم المدينة، فأجابه: بما أن الحصون قد تحطمت، فما الدى يمنعك عن اقتحام المدينة ؟

١٠ اعندئذ أمر حسان بالهجوم العام، واستبسل الاسبان فى الدماع عن بقايا الحصو نوالجدران والخرائب بصفة بطولية، وتمكن الجزائريون خلال ذلك من احتلال حصن جبوة، ورفع اعلامهم فوق السور، لكنهم لم يستطيعوا الثبات أمام الدفاع الاسبانى المركز، فرجعوا الى مواضعهم الاولى، بعد أن تركوا فوق أرض المعركة عددا كبيرا من الشهداء .

۱۳ ــ تمكنت فى ذلك اليوم، سفينة صغيرة اسبانية مى أختراق صفوف الاسطول الجزائرى وبشرت قائد حامية وهران بأن المدد الاسبانى قادم نحوهم على متن ٥٥ سفينة، يقودها الاميرال دوريا، فاشتسد ساعسد الاسبان بهذا النبأ، وقويت معنوياتهم، وارسل قائد وهران، بواسطة فدائى اسبانى اخترق ما بين البلدتين سباحة، يعلم أخاه قائد المرسى الكبير بالنبأ العظيم، ويطلب اليه المقاومة اليائسة الى أن يصل المدد •

۱٤ ــ استمرت المعارك حامية قاسية ، من الحانبين ، بصعة مستمرة
 من يوم ۱۱ ملي، الى يوم د جوان .

١٥ – عزم حسال باشا على اجراء المعركة الحاسمة، وقد بلغه من جواسيسه قرب وصول النجدة الاسبانية العظيمة، نحمع رجاله، وتقدم صغونهم، صائحا بحنده صيحات البطولة والجهاد، وتهيج، وألقى بعمامته

وسط الخندق، وألقى بنفسه فى عنفوان المعركة، أمام سنوف الأعداء ، كأنه يطلب الشهادة نما تمكن جنده من الاحتواء عليه والرحوع به الى الصف، الأبشق الانفس •

لكن الجزائريين لم ينالوا من القلعة منالا، رعم أمها أسبحت حرابا ، ورغم أنه لم يبق من حاميتها الا العليل .

۱۹ - وطلعت شمس يوم ۷ جوار، عراى الناس كنفة، الاستقاء
 منهم والاعداء، شراعات الاسطول الاسبانى النحم، يحمل للمحسورين
 النجدة المطلوبة •

۱۷ ــ رأى حسان باشا ، وهو يكاد بنهيز من العبد والاسعال، هذه القوة الاسبانية الجديدة، تصل وهى على أنم استعداد للعتال وكسان الجيش الجزائرى قد انهكت المعارك قوته، ودوريا يوشك أن يقطع عنهم قط الرحمة فأمر بالانسحاب ، والرحوع للحزائد ر مس أحل استعداد جديد •

١٨ ــ تقاتل الاسطول الجزائرى ، وكان قليل العدد ، مع الاسطول الاسبائى الضخم، والتحم معه في معركة حامية غير متكامئة، فغرقت تسع سفن جزائرية، ورجعت البتية الى الجرائر .

وهكذا انتهت المعركة بفشل الحملة الجزائرية ، وانتصار الاسبانيين ، بواسطة ثناتهم البطولي ، واستمانتهم في سبيل الدفاع ، الى أن وصلتهم النجدة المنتذة .

# حسان خير الدين يحاول احتلال مالطة

عزم السلطان سليمان ، على احتلال جزيرة مالطة ، التي كانت أكبر

معقل للمسيحيين في وسط البحر المتوسط ، والتي استقر بها ، منذ سنة ١٥٣٠ ، فرسان القديس يوحنا ، المقاتلون الصناديد .

فارسل لمنازلة الجزيرة الحصينة القوية أسطوله، تحت قيادة، بيالى باشا نفسه وطلب الى الرايس طورغود ، حاكم طرابلس وجربة ، والى حسان باشا ، باى لرباى الجزائر ، أن يتوجها على رأس أسطوليهما الاسلاميين للمشاركة فى عملية مالطة ، واخضاعها استعدادا لمنازلة بفية المعاقل الاسبانية بعد ذلك ، فسار اليها حسان على رأس عمارة تشمل معارة تشمل معارة من المربين ،

وصل الاسطول الاسلامي برمته امام الجزيرة الباسلة ، يوم ١٥ ماى وحت ونصب عليها التصار ، ثم نزل الجيش الاسلامي ، واحت معتل التديس ايلم ، بعد أن أصيب بخسائر عظيمة ، واستشهد على رأس المسلمين، الرايس الشهير طورغود البطل ، الذي قال عنه مؤرخو الانرنج « انه كان قائدا ذا قيمة عديمة المثال ، وكان يتحلى بحنات انسانية غير معهودة في القرصان » وكان دلك يوم ٢٣ ماى ، وتوالت المعارك البطولية بين الجانبين ، ودامع الفرسان المسيحيون عن جزيرتهم دفاعا يسجل حقا في صحائف المجد ، وردوا هجوما عنيما قام به حسان باشا وجيشه يوم ١٥ جويلية على حصن القديس ميخائيل ، ثم استمر الصار ضيقا شديدا ، واستمر الدفاع عنيفا باسلا ، الى أن جهزت المسيحية رجائها وأساطيلها ، وجاء المدد تحت قيادة نائب الملك في صفاية ، صحبة أسطول مؤلف من ٢٨ سفينة حربية ، تحمل ١٢٠٠٠ من القاتلين ، والتحمت المعارك تترى بين الجانبين ، الى أن هلك نصف الجيش الاسلامي وتمكن الباتون من الانسحاب، يوم ٨ سبتامبر ١٥٩٥٠

## حسان باشا يرتفع لمنصب قبودان بأشأ

مات السلطان العثمانى العظيم ، سليمان الفانونى ، يوم ٥ سبتامبر ١٥٦٩ ، ( ٢٠ صفر ١٧٤ ه ) بعد خلافة دامت ٤٨ سنة ، رفع اثناءها لواء الاسلام فى الخافقين ، أعلى عليين ٠

وخلفه ابنه السلطان سليم الثانى ، عاسند منصب العائد العسام اللاسطول العثمانى ، الى حسان باشا حير الدين ، فترك مملكه الجزائر ، متوجها الى استامبول خلال شهر جانفى ١٥٦٧ ( ٩٧٤ ه ) وعين السلطان مكانه فى منصب الباى لرباى ، الامير محمد بن حالح رأيس ، موحد الجزائر ، وفاتح بجاية ، وبقى حسان حير الدين فى منصب القيادة البحرية العامة للاسطول الاسلامى ، الى أن توفى سنة ١٥٧٠ ، عن ٥٣ عاما ، ودنن الى جانب والده العمليم ، فى مسجد باكداش فى حى بويوك دارة باستانبول ، رحمهما الله رحمة واسعة ،

#### أغرب مغامرة لاحتلال مدينة الجزائر

هى قصة بطولية من أغرب قصص المغامرات ، تكاد تكون الى الخيال، أترب منها الى الحقائق ،

فى شهر أكتوبر من سنة ١٥٦٧ ، تمكن أحد رجال البحر الماهرين يدعى خوان قاسكون ، من بلنسبة ، من اتناع الملك الاسبانى ، بأنه يستطيع ، على رأس سنينتين فقط الاستيسلاء على مدينسة الجزائس ، فجسأة ، وتحطيم الحكم الاسلامى فيها ، وكان برنامجه « يقتضى »

١ - أن يدخل مرسى مدينة الجزائر مجأة تحت ستار الليل •

٧ - أن يشمل هو ورجاله النار في أسطول الرؤساء •

٣ ـ يغتنم حالة الهيجان التي تعقب ذلك ، غيدخل المدينة ، ويطلب سراح الاسرى المسيحيين الموجودين فيها ، ويضمهم الى جماعه ، ويعطبهم السلاح الكافي فيستحوذ على المدينة ويقضى فيها على كلا، مقاومة ، ويتحصن بها ريثها يأتى الاسطول الاسبنى حاملا الجيش والاجداد .

رأى الملك الاسباني أن هذه المغامرة ، أن تكلمه كثيرا ، فاذا ما هي نجحت ، كانت قد حققت ما لم يستطع شرلكان نفسه تحقيقه ، وأذا ما اخفقت ، فلا يعتبر اخماتها أمرا خطيرا .

وهكذا خرج خوان من أسبانيا يوم أول أكتوبر ، وحل بمرسى الحزائر ليلا بعد أربعة أيام • وكان الليل حالك السواد ، فنسللت السفينتان داحل المرسى ، دون أن يشعر بوصولهما أحد •

وكان الاسطول الجزائرى متحمعا فى مرسى الجزائر العبيق ، وقد التصق بعضه ببعض ، بحيث أن أيقاد النار فى سفينتين أو أوثلاث سفن منه تلهب النار بمجموعه ، فكلف حوان سنة من رجاله ، أعطاهم المواد الماتهم ، بايتاد النار ، بينما المتحم هو على رأس البقية من رجاله « باب البحر » نفاحاً الحارس وقتله ، ثم توحهت كامل الجماعة الى مكان الاسرى النصارى ، يحملون معهم الاسلحة ، من أجل تنفيذ الخطة ،

لكن هذه العصابة ، وهى تقوم بهذه المحاطرة ، لم تر السنة الليبه متصاعدة من سفن الاسطول الجزائرى ، حسما كان مقررا ، متحطلت عن مهاجمة دار الاسرى، وعلمت أن المغامرين السنة لم يتمكنوا من أيقاد النار في السفن الجـزائرية ، فاكتعت بفـك اسمار نحو العشرين من المسيحيين ، واسحبت \_ رغم ارادة وأنف قائدها خـروان \_ الى

منينتيهما، فركب الجميع البحر، وعادروا الرسى مسعملين المجاذبات لقد كان رجال المرسى وكان الحرس قد نتبهوا منذ الساعة الأولى لثلث المحاولة ، فقتلوا السنة المكلمين باحسراق الاسطول ، ثم ركب الجزائريون بعض السفى ، وتتبعوا رحال العصابة فالمحموا بهم غير بعيد ، وأعادوهم الى الجزائر ، مع الاسرى المحررين .

أما البحاره، فقد وضعوا في سجون الاسرى، وأما حوال فاسكول ، فقد ساقه سكان مدينة الجزائر ، الى محكمة الناشا ، وأشند مهم الهنجال فتطاهروا مطالبين باعدامه ،

مجماعة الرياس ، ورجال البحر ، الذين اعجبوا بهذه المعمرة ، تولوا مهمة الدماع عنه ، قائلين انه كان رجالا محاربا ، وأنه يجب أن يعامل معاملة المقاتلين الاسرى ٠

لكن الباشا كان تحت تأثير الجماهير الحرائرية المنهيمة ، محكم بأن يسلم الرجل للشعب الذي أسره ، ليفعل به ما يشاء ه

وانتتم الشعب من المعامر شر انتنام • وبنيت جثنه معلقة أياما فوق سور المدينة •

ويتول الاستاذ المؤرخ دو قرامون ، تعليما على مونف الرياس، من دفاعهم عن هذا المفامر « أن هذا الموقف يؤكد همة رؤساء البحر ، وانهم كانوا رجال شرف وأمانة عسكرية ، ولم يكونوا أوباشا ، أو الصحوص بحر » •



## الفصل الحادي عشر

كلج على باشا المجاهد العظيم



سبق لذا أن ذكرنا هذا البطل ؛ أثناء كناحه الطويل من أحل الاسلام ومن أجل وحدة الجرائر وتحررها ، تحت اسم — « الحاج على » ولعد ورد ذكره في تقرير اسبائي سبق لنا نشره ، كحاكم لمدينة مستطينة ، كما ورد ذكره مرارا أثناء حوادث تلمسان ، وأنناء محاولات استرجاع وهران ومعركة مستغانم وغزوات البحر العديدة ،

ونجده الآن ، وهو صاحب السلطة الطيا في مدينة الجزائر ، متمتعا بلتب باي لرباي ، الذي أضعاه عليه السلطان سليم الثاني ، سنة ١٥٦٨

ولابد لنا عقبل الدخول فى تعاصيل جهاده ، أن تصحيح أسمه ، وندرك معناه ، فهذا الاسم يحمل بين ثناياه معنى الجهاد ، ومعنى التكريم ، فالسلطان العثماني هو الدى عبر أسبه ، من علج على الى كلح على ، وكلح كلمة تركية لا تبرال مستعملها محرفة بعض النحريف ، في لهجتنا العامية ، فننطق بها « قلش » ومعناها السيف ،

انه قد استحق هذا الاسم ، بجهاده ، وبایمانه ، وبانتطاعه لحدمــة الاسلام والدناع عن أرضه وعن حرماته ،

وكان الحاج كلج على ، وهو على رأس الدولة الحرائرية ، يريد أن يندفع بجرأة مغامرا لكى بحقق هدميه العظيمين : تحرير المغرب العربى من بقايا الاسبان ، والاندفاع نحو بلاد الاندلس ، للمد من أحل بقايا المسلمين فيها ، ريثما يقيض الله من يعيد دولة ومدنية الاسلام اليها ،

#### نجدة الثورة الاسلامية باسبانيا

كانت اسبانيا يومئذ ، تعانى أزمة عظيمة ، في ادارتها ، وفي ماليتها التي أشرفت على الافلاس ، من جراء الخراب في الداحل ، ومن جراء الحروب في الخارج ، وقد سادتها موجة من الظلم والارهاب والفظائم. ما لا يكاد التاريخ يأتينا بمثل لها ، في قطر من الاقطار ، تحت حكم ملك، هو فليب الثاني ، جمع الى الظلم والشراسة وفساد الاخلاق وفساد السريرة ، حتى استوجب هذا الحكم القاسى العنسيف من المؤرح الانكليزي الاكبر موتلى : « وقليل من الرحال الذين عرفهم التاريخ ، قد استطاعوا بجهودهم الخاصة ، أن يأتوا بمثل هذا المقدار الضخم من البشر ، الذي جاء به هذا الملك ،

واذا كانت هنالك عيوب قد برىء منها \_ كما يمكن أن يكون
 ذلك \_ نسبب ذلك هو أنه عير مسموح للطبيعة الانسانية بأن تبلسخ
 الكمال ، حتى في الشر » •

نهذه الحالة المرتبكة، وماصحبها من مظالم، وويسلات وآنات، جعلت الباقية من مسلمى اسبانيا فى ماحية الجنوب ، سسواه من التى بنيت محامظة على دينها أو التى تنصرت ظاهريا ، تأخذ الاهبة للانتناض على الحكم الاسبانى ، وراسلت كلج على تطلب العون والمدد ، وعينوا موعدا لاعلان الثورة يوم محمع القديسين : ( يوم ١ نوغامبر )

جمع كلج على باشا، بمدينة الجزائر، جيشا عظيما توامه ١٤٠٠٠ رجل من رماة البنادق، مع ستين العا من المجاهدين الجزائريين، مسن مختلف جهات البلاد عوارسل بهم الى مدينتى مستغانه ومازغرال ع استعدادا للغارة على وهران ، ثم السزول مى بلاد الاندلس ، وأرسسل مع الرحال المذكورين، عددا كبيرا من المدافع، و ١٤٠٠ بعير محملة بارودا ،

ويوم الاربعاء المنفق عليه، أى يوم عيد محمل القديسيلين كانت الربعون سفينة من الاسطول الحزائري، تقف أمام مرسى المريسة الاسبائي ، لشد أزر الثورة ساعة الدلاعها ،

لكن العملية اختنت يومئذ لسوء تصرف أحد رجال الشورة مسن الاندلسيين، أذ انكشف أمره نداهمه الأسبان، وضبطوا ما كان يحميه في بيته من سلاح ، واطلعوا على تدبير الثورة، نلم تقع في اليوم المعين ، وخسرت بذلك نرصة المبادأة ،

انما الثورة اعلنت بعيد دلك • وبعث كلج على باث، فى شهر يناير من سنة ١٥٦٩، اسطول الجزائر لتأييد الثائرين ،وحاول الزال الحدد الجزائرى فى الاماكن المتفق عليها، لكن الاسبانيين كانوا قد عرفوا ذلك من قبل ، فصدوه عن النزول •

وكانت الثورة في عنفوانها، وزوابع الشناء قوية في البحر؛ فالأسطول الجزائري أصبح يقاوم الاعاصير من أحل الوصول الي أماكن أحرى على الساحل ينزل بها المدد المطلوب، الا أن الزوابع قد نالت منه كل منال ، فاغرقت ٣٧ سفينة جزائرية كانت تحمل الرجال والسلاح ،ولم تتمكن الاست فقط من السفن، من أنرال شحنتها فوق سواحسل الاندلس ، وكان نبها المدافع والدارود والمتطوعون الجزائريون .

لم يأبه كلح على لهذه الكارثة التي ارادها الله لاسطسول الجزائر ،

غصمم على ارسال مدد جديد، لمسلمى الانداس؛ وتمكن من انزال اربعة الاف من مجاهدى الجزائر، خلال شهر أكتوبر من تلك السنة من رماة البنادق البارية المركزة AROUEBUSES وذخيرة كثيرة ، وبعض مآت من قدما، المحاهدين العثمانيين ، لكي يعملوا اطارات في ادارة المعارك ،

وفى السنة الموالية، سنة ١٥٧٠ ارسل الجزائريون مددا جديدا، من الرجال والسلاح اعانة للثورة الامدلسية وكان كلج على باشا يريسد الذهاب بنفسه ليتولى قيادة الجهاد هنالك ، لكن ما شاع وذاع عن تجمع اساطيل المسيحية، واستعدادها لاجراء معركة حاسمة مع المسلمين ، وامر السلطان له بالاستعداد للمشاركة في هذه الملحمسة العظمى ، جعله مضطرا للبقاء في الجزائر، منتظرا للحوادث ،

#### اخفاق الثورة بالاتدلس:

كانت الحزائر، هي الدوله الاسلامية الوحيدة التي مدت يدها بالاعانة الفعالة لثائري الاندلس، من رجال وأسلحة وعناد. ولولا أن قضى الله ولامرد لقضائه بغرق ٣٢ سفينة جزائرية كانت تحمل السلاح والرجال، ولولا انكشاف أمر الثورة، واطلاع الاسبان على مخططها، لربما كانت الحالة تتطور لهائدة بقاء الاسلام هنالك .

لكن المسيحية قد تجمعت يومند في اسبانيا، لفنال ومصى هذه الطائفة النبي كانت آخر من يعبد الله في ملاد الاندلس، وكانت النهاية الاليمة ، هي هذه الرواية المحزنة، التي يلخصها الامير شكيب ارسلان، عن كتاب استانلي « الاسلام في الاندلس » :

و و يع لرجل موصوف بالنحدة والحباسة ، اسمه عبد الله بن أبوه .

« فارسلت دولة اسبانيا لتدويخ الثوار الدون يوهنا الاستيرى؛ اخا الملك ، وهو شاب في النانية والعشرين من العمر (هو ابن غير شرعى لامبراطور شرلكان ولد سعاها من احدى طيلامه ، وقد تولى فيما بعد فيادة الاسطول النصراني، كما سترى ) مناشر المثال في انناء سئسة مندبح الى ١٥٧٠، وأنى من المدائع ما بحلت بامثاله كتب الوقائع ، فذبح النساء والاطمال أمام عينية، واحرى المساكن ودمر البلاد ،وكانت علامته : « لاهوادة ! » وانعيى الامر بادعان « الموريسل » لكنه اذعان لم يطل ، واستأنف مولاي عبد الله لبن أبوه الكرة، فاحتال الاسبان حتى لم يطل ، واستأنف مولاي عبد الله لبن أبوه الكرة، فاحتال الاسبان حتى قتلوه غيلة عوبقى رأسه منصوب فوى أحد أبواب غرناطة ثلاثين سنة ، « المحش الاسبانيول في قمع الثورة بما اقدموا عليه مس الدبح ؛ والحريق، والحنق بالدحان، حتى أهلكوا من بعيه «عرب هناك حلقا والحريق، والحنق بالدحان، حتى أهلكوا من بعيه «عرب هناك حلقا وعبدانا ،

«وو عد جميع القديسيين سنة ١٥٧٠، بلع عدد من دهب منهم عشرين الما، والديسن القديسيين سنة ١٥٧٠، بلع عدد من دهب منهم عشرين الما، والبامون احرجوا اخذوا منهم في معمعة المعتبة حباروا الى الاستعباد، والبامون احرجوا من البلاد مخفورين، همات كنير منهم على الطريق تعنا وولم ينته اخراجهم تماما الاسنة ١٦٦٠، اد وقع الجلاء الاخير وويقال ان عدد من خرج منهم، مند البوم الدى سقطت نيسه مملكسة عرفاطة، الى السنة العاشرة بعد الالف والستمائة بلغ الثلاثة ملايين ، وان الذين خرجوا لآخر مرة، نحو نصف مليون (كما ترى في فصل آت) ويختم المؤرخ الانكليزي كلامه عن هذه المأساة، بهذه العبارة:

« وما درى الاسبانيون المساكين ، بأنهم كانسوا لا يعرفسون ما ذا يصنعون ، ولا انهم كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم ، بل كانوا فرحسين بابعاد المسلمين مع أن اسبانيا كانت بهم مركز المدنية، ومبعست اشعة العلم قرونا، وقلما استمادت بقعة اروبية من حضارة الاسلام، بهقدار ما استفادته هذه البلاد، غلما غادرها الاسلام، انكسفت شمسها ، وتسلط نحسها ، وان فضل مسلمى الاندلس ليظهر في همجية هؤلاء القوم ( الاسبان ) وتأخرهم في الحضارة وسقوط هذه الامة في سلسم الاجتماع ، بعد أن خلت ديارها من الاسلام » اه ،

وهكذا انهارت آخر الامال في انقاذ البقية الباقية من الاسلام في بلاد الاندلس وكانت الخيبة مريرة، وكان رد الفعل مؤلما في اطراف بلاد الدولة الحزائرية التي كانت ، منذ عهد البربر وسنى عروج وخبر الدين، الى آخر عهد قلج على ( ١٥١٦ – ١٥٧٠) تجعل انفاذ بقايا الاندلس هدما من أعظم اهدافها ،

#### الحك البابوي:

كان الباما بيوس الخامس ( ١٥٦٦ – ١٥٧٢ ) قد أدرك الخطر الاسلامي العظيم الدي يتهدد البلاد الاروبية ، من جراء تدفق الموجة التركية العثمانية برا وبحرا، فأخذ يسعى ، من جديد، لجمع شمل البلاد الاروبية المختلفة، وتوحيد قواها برا وبحرا، تحت راية البابوية، من أجل الوقوف في وجه الاسلام .

وهكذا تمكن من جمع السطولي السبانيا وجمهورية البندتية وبتيسة الدويلات الطليانية والمانيا، مع السطول البابوية والستعدت التسسوي

المجتمعة الموحدة للهجوم • ولفد تم عقد هذا الحلف المفدس الكاثوليكي ؛ في كاندرائية سان بيار ( القديس بطرس ) يوم ٢٥ ماي ١٥٧٠ •

#### انقساذ مدينسة تونسسس

رأى كلج على، المبادرة قبل كل شى، باستخلاص تونس من بين يدى الاسبان نجمع الجيش الجزائرى، وبادر بمهاجمة مدينة تونس، مالتقى بجموع الملك أحمد الحفصى بناجة، ودحرها، ثم تقدم الى العاصمة التونسية ، يقول ابن أبى الضياف :

« وفتح أهل الحاضرة أبوابها لعلى باشاء فدحلها بمن معه ، ونعسد النصبة وذلك سنة ١٩٧٧ه ( ١٥٦٩م ) وبادى في الناس بالأمان ، فاجتمع اليه وجوه البلد وأخذ عليهم البيعة للسلطان سليم العثماني ، وأعلنت الخطباء بالدعاء له على المنابر وضربت السكة باسمه ولما استقرت قدمه جاءه فرسان الزمامرة ( من حيش السلطان الحفصى ) وقالوا له: نحن خدام سلطاننا، دامعنا عنه بقدر استطاعنا، ولامرد لحكم الله، فأن شئتم ابقيتمونا في بلادنا، وأن شئتم ننصرف، وأرص الله واسعة، فقال لهم على باشا: لقد فعلتم ما وجب عليكم من النصح والمدافعة عن سلطانكم فأنتم الأن من جماعتنا »

ثم ترك على باشا جماعة من جيشه لحماية مدينة تونس، ومحاصرة قلعة حلق الوادى التى كانت لاتزال بيد الاسبان ،ورحم توا السى الجزائر، لان واجبا آخر عظيما كان يدعوه بكل الحاح استجابة لامر الخلينة السلطان سليم ه

وهو المشاركة باسطول الجزائر، وعدده يومئذ ٧٠ سفينة ، فى المعركة البحرية الهائلة المنتظرة .

## معركة ليبانت الحاسمة في البحـــر

استعدت النصرانية قاطبة، تحت راية البابوية، القيام بمعركتها الحاسمة وكانت قيادة الاسطول المسيحى، قد اسندت الى الامسيرال يوحنا الاستيرى (جلاد مسلمى الاندلس، وابن شرلكان سفاحا ) فسار الى البحر الادرياتيك ،وهو يشمل ٢٠٠٠ سفينة حربية، تحمل على متنها ثمانين الف رجل ،ولم يكن مع الاميرال العثمامى الا ٢٥٠ سمينة، والتتت العمارتان الاسلامية والنصرانية، يوم ٧ أكتوبر ١٧١١ ( ١٧ جمادى الاول ١٧٩ هـ) أمام مدينة لبيانت ببلاد اليونان، واحتدمت نسيرال العركة وكان الاسطول الحزائرى الدى يبوده كليج على بنفسه وحتل ميسرة الاسطول الاحرائرى الدى يبوده كليج على بنفسه ويحتل ميسرة الاسطول الاسلامى العام ، وعند بداية المعركة كانت رياح يصادمون ما يليهم من سفن النصرانية، فاستولوا على عدة سعن منها ، يصادمون ما يليهم من سفن النصرانية، فاستولوا على عدة سعن منها ، من بينها السفينة التى تحمل علم البابا ه

لكن المعركة انتلبت ضد المسلمين تواحيط بهم فكانت حسائره الاحدة: غرق من الاسطول الاسلامي ٩٤ سفينة من بينها ٣٠ سفين حرائرية، وأحد المسيحيون ١٣٠ سمينة، عليها بحو الثلاثمائة مدمع وو٣٠ الله السير وقعوا في قبصة المسيحيين واستشهد خلال المعركة، على باثما فائد الاسطول العثماني و

أ ما صحبنا قلج على، مقد استطاع انفاذ الأربعين سمينة التي بقيت من اسطوله ، واستطاع كدلك المحافظة على بعض السفين التي غسها الجزائربون ومن بينها السفينة التي تحمل علم البابا، ورجع بها

السنانبول، التي استقبلته استقبال الرجل العظيم. رعم الشعور بمرارة الحبة، ونكبة الهزيمة المؤققة •

بادر السلطان باسماد حطة « معودان باشا » أى القائد العام للاسحلول الاسلامى ، الى قلح على ، مع معائه على خطته كباى لرباى بمديسة الجزائر فعين ممثلا له ، على رأس الدولة الجزائرية ، السيد أحصد العربى ، الذى يدعوه الاسراك « عرب أحمد »

اتبل كلج على . ، بهمة ونشاط عديمى المثال . على تجديد الاسطول الاسلامى، وتعويض ما مقد منه . فما جاءت صائمه سنة ١٥٧٢، حتى كال قد هيأ ١٥٠٠ سفينة حديدة ، وارتاعت دوله البندتية من هذا الاستعداد، غطيت الصلح من الدولة العثمانية . وتتازلت لها عس جزيره مبسره موضوع الصراع الكبير بين الاتراك واليونان اليوم ) ودفعت لها غرامة حربية قدرها ثلاثمائة الف دوكا

#### انقاذ تونس نهائيا

أراد الامير يوحنا الاستيرى النمساوى ، أن يغتنم مرصة الروع الذى احدثته معركة ليبانت السالفة الذكر، في صفوف المسلمين، لكي ينفذ خطوة الصليبية الاسبانية الشاملة، التي كانت هدف أبيه شرلكان مسن تبله، كما كانت ـ وكما بعيت \_ هدف ملوك اسبانيا ،

فرأى أن يبتدى بغزو مدينة تسونس، واسترجاعها من أيدى العثمانيين ، ريثما يتمكن من أعادة الكرة على مدينة الجزائر •

خرج خلال شهر أكتوس من سنة ١٥٧٣ ، من جزيرة صقلية ، عسلى رأس اسطول مؤلف من ١٣٨ سفينة ، تحمل ٢٥ ألفا من المقاتلين ، ونزل بقلعة حلق الوادي التي كانت تحتلها اسبانيا ، وجاء بالملك الحفصى أبي العباس أحمد ، الدي التجأ الي الاسبان ، فقرر مهاجمة تونس وأخذها حالا ، على شريطة أن يكون الحكم مناصفة بين الاسبان ، وبين السلطان أحمد الحفصى •

لكن هذا الملك اللاجيء ، كانت فيه بقايا أيمان وشرف ، فلم يقبل الحكم مناصفة ، فتنازل عن العرش لاخيه محمد بن الحسن ، ودخل الاسبان مدينة تونس ، التي لم يكن بها يومئذ ما يكفي للدفاع عنها ، وحسرج أهلها غارين بأنفسهم وبشرفهم ولاذوا بالبوادي كما يقول أبن أبي الضياف : ونالهم من الجوع والعطش وكشف الستر ونشتيت الشمل ، ما هو مبسوط في كتب التاريح ، مما تقشعر منه الجلود »

#### ويتول أيضا :

« وانتهى محمد بن الحسن الى الفصية ، وشاطره قائسد جيش الصبنيول فى الحكم ، وعاث عسكره فى البلاد ، وربطوا خيولهم بجامع الزيتونة ، واستباحوا مابه وبالمدارس العلمية من الكتب ، وألقسوا بها فى الطرقات يدوسها العسكر بحيولهم وهذا هو السبب فى قلة نآليف الفحول من هذا القطر ، فانها ضاعت شذر مذر ، فى هذه الواقعة ، » وان تونس لفى هذا الكرب العظيم ، اذ ترامت لها طلائم الاسطول العثمانى ، يتوده التبودان بائما ، كلج على باى لرباى الجزائر ، فينزل على مقربة من اطلال قرطاجنة جيشا عثمانيا قويا ، تحت قيادة المجاهد البطل سنان بائما ، ويستقدم لاعاد ته فورا جيش الجزائر يقوده عسرب المحل سنان بائما ، ويستقدم لاعاد ته فورا جيش الجزائر يقوده عسرب أحمد ، وجيش طرابلس يقوده مصطفى باشسا ، وجيش القسيروان يتوده حيدر بائما ،

يتول ابن أبى الضياف أيضا:

« وحاصر قلح على باشد حلن الوادى ، ووالى عليه القتال ، الى أن أحذه عنوة ، وحكم السبيف في أهله ( الاسبان ) وغم جميع مابه مسن العدة والذخائر والآلات ، ودلك لست حلون من جمادى الأولى سنة احدى وثمانين وتسعمائة ( ١٥٧٣ م ) ثم حرد الورير عسكرا لحصار تونس ، ففر من بها من الصبنيول ، ومعهم محمد بن الحسن الحفصى الى البستيون، وتملك العسكر العثماني على الحاصرة وتصبتها ، شم ادسمو! . عصابة واحدة ، بقلت واحد ، على حسار البستيون ( قلعه بناها الاسبان الى جانب تونس ) وصيقوا على أهله من كل جهة ، وماشر الوزير سنان باشا الحرب بنعسه كواحد من الحند ، حتى انه أمر بعمل ترس يشرف منه على قتال من في البستيون ، دكن بنيل التراب والحجر على ظهره مثل العسكر ، فعرضه أحد من أمراء الحدد فقال له : ما هذا ايها الوزير ؟ نحن الى رأبك أحوج منا الى جسمك ! معال له الوزير ؟ لا تحرمني من ثواب » •

« ولم يزل ملحا على حصار البستيون الى أن ملكه عنوة يوم الخميس لخمس بقين من جمادى الأولى ، سنة احدى وثمانسين وتسعمائسة ( ١٥٧٣ م ) واستأصل أهله بالمتل والاسر ، ومات من الفريقين ما ينيف على المشرين ألغا .

أما محمد بن الحسل الحفسى ، مقد ارسل به سنان باشا ، بعد أن استأصل شافة الاقطاعيين ، الى استانبول ، حيث فضى نحب ، وأنقرضت بهذه الموقعة دولة بنى حفص ، بعد أن حكمت البلاد التونسية ( والكثير من بلاد الجزائر الشرقية ) ما يزيد عن الثلاثمائة والسبعين

سنة ، كانت في أولها وفي وسطها ، بهجة الدنيا ، ومنار علم وحضارة وسهو ، اضاء اشعاعه الآفاق .

وهكذا اسدل الستار نهائيا ، على المطامع الاسبانية في مشرق المغرب العربي ولم يبق لهم بالمغرب الاوسط الا مدينة وهران ومرساها الكبير . أما بالمغرب الاقصى ، نقد كانت الامور تتمحض عن حادث عطيم ، الاوهو معركة الملوك الثلاثة ، أو معركة القدر الكبير ، وانهيار المطامع البرتغالية الى الابد .

#### معسركة الملبوك الثلاثسة الحاسمسة:

ارادت اسبانیا آن نتقرب معد هذه الحسوادث الی الحلیفة السلطان مراد الثالث ، وآن تعقد معه صلحا ، لکن بای لربای الجزائر ، القبودان باشا کلح علی ، وقف دون دلك موقفا صارما عنیفا ، وجعل السلطان یعتنق فکرته : لا صلح مع اسبانیا ما دامت تحتل وهران ، والمرسی الکبیر ، مأحفق المسعی ، ولم تنل اسبانیا من السلطان العثمانی ، الصلح الذی کانت تریده ،

وكان الملك السعدى الشريف الغالب ، قد توفى بمراكش سنة ١٥٧٤ ( ٩٨٢ هـــ ) تاركا ملك السعديين لابنه محمد المتوكل .

وقد كان هذا الشريف الغالب المتوفى ، قد سلم حجر باديس ( أو قلعة فاليس ) للاسبان ، كما يروى الناصرى فى كتاب الاستقصاء عن كتاب « النزهة » :

« فكر بعصهم أن السلطان الغالب بالله ، لما رأى عمارة نترك الجزائر وأسساطيلهم ، لا ينقطم تسرددها عسن حجر باديس ومرسى طبجة ، بعسى البوغاز ، وتحوف منهم ، اتفق مع الطاغية ( الاسبانى ) على أن يعطيه حجر باديس ، ويخليها لهم من المسلمين ، فتنقطع بدلك مادة الترك عن المغرب ، ولا يحدوا سعيلا اليه ، فنسزل النصارى على حجر باديس ، وأخرجوا المسلمين منها ، ونبشوا قبور الاموات وحرقوها ، وأهانوا السلمين كل اهانة ، ولما بلغ حبر نزولهم عليها لولده محمد ، وكان خليفته على فاس ، خرج بجبوشه لاغاثة المسلمين ، فلما كان بوادى اللبن ، بلغه استيلاؤهم عليها ، فرجع ونركها لهم ، » اهس ،

لكن الشيخ عبد الملك ابن الشيخ السعدى ، أخا الغالب ، لم يعترف بالملك لابن أخيه محمد ، وطالب بالعرش نفسه ، وغادر البلاد الى استانبول يستنجد السلطان العثمانى ، مراد الثالث ، ويعترف له بالخلافة ، ويلنزم بالدعاء له فوق المابر . اذا ما هو استقر على عرش السعديين ، ولم يكتف الشريف عبد الملك بهذا السوعد ، بل انضم الى الجيش العثمانى الذى ذهب مجاهدا لانقاذ تونس وشارك فى عمليات الجهاد ، على رأس جماعة من أنصاره ،

فالسلطان مراد الثالث ، طلب الى والى الجزائر يومئذ ، المسائد رمضان ، الذى خلف كلج على ، أن يجهز جيش الدولة الجزائرية ، وأن يقتحم به تخوم الدولة المغربية ، لكى يفتح طريق العرش أمام الشريف عبد الملك ، وكان هذا قد دخل المغرب قبل ذلك خلسة ، وأخذ فى استشارة انصاره ، واستفزاز القبائل ، من أحل القيام بدعوته ،

أتم القائد رمصان تحهيراته ، وسار سنة ١٥٧٥ ( ٩٨٣ ه ) قاصدا مدينة فاس ، وضم جيشه البالغ عدده خمسة آلاف رجل ، الى قسوى الشريف عبد الملك ، ثم صادموا معا ، حيش السلطان محمد السعدى ، ف مكان يقال له الركن ببلاد بنى وارئين ، عامد مر أمامهم ولحقت بنه هزيمة منكرة ، لأن جماعة الامداسيين الذين كانوا معه ، قد القلبوا عليه عندها راوا جماعة الاندلسيين والاتراك مع خصمه ، عانصموا اليهم ، ودخسل الشريف عبد الملك مدينة قاس نتك السنه وبويع بها سلطانا على المغرب ، ثم دفع للقائد رمضان ، مصاريف الحملة التي كان اقترضها من رجال الحكومة في الجزائر ، وكان دلك ، ه الف أوقية من الذهب ، وأكرمهم بتضه وهدايا ثمينة ، ومدانع كثيرة ، ثم ارجعهم الى الجزائر ، وخرج لوداعهم بنفسه ،

أما السلطان محمد المتوكل ، فقد انهزم الى مراكش ، واستقر بها ، وما لبث بها الا قليلا حتى تتبعه خصمه ، وهزمه من جديد ، واستولى على مراكش ، وخلاله الجو في المغرب ، فنفذ للسلطان العثماني وعوده ، واعترف بخلافته ، ودعا له فوق منابر المغرب ،

فى هذه ألسه ، بلغ امتداد الخلافة العثمانية أقصى مداه ، أذ شمل كامل أطرأف علاد العرب ، من دجلة شرقا وعدن واليمن حنوبا ، الى المحيط الاطلسى ، زيادة عن بلاد الترك ، والبلاد الاروبية المفتوحة .

### أستنجاد السلطان محمد السعدى بالبرتفال:

أما السلطان محمد المتوكل ، المخلوع المهزم ، فبعد أن استقلسر بالسوس مدة ، سار الى اسبانيا بحرا ، بطلب الى ملكها والى رجالها النجدة والمدد ، لكى يستعيد عرشه ، ولكى يخرج المفرب من دائسرة النفوذ العثماني .

لكن اسبانيا لم تكن يومئذ في حالة تسمح لها بمثل هذه المغامسرة ،

وخاصة أن المعرب الاقصى كان لا يزال حسب المعاهدات السالفية ، منطقة نفود ، أو مجالا استعماريا للبرتغال ، غلوى السلطن عبانه نحو لشبونة ، عاصمة البرتعال ، حيث اجمتع بالملك سبستيان ، وعقد معه عهدا : انه يتبارل للبرتعاليين عن سواحل المغرب العربيه ، وأن يحكم بقية البلاد الداخليه معترفا بسلطانهم وذلك معابل المدادهم له بقوة عسكرية ، تبعد عمه عن العرش ، وترجعه اليه ، وتم الاتماق على هذا ، وظن البرتغاليون انهم بذلك قد تمكنوا من المغرب الحر الابي وانه لن يفت من قبضتهم .

ركب سببتيان البحر فى حملة نسخمة لم ير الراؤون قبلها ولم يروا بعدها . فى ضخامة العدد ، ووفرة العدة ، وتنوع السلاح ، اذ كلان الجيش البرنغالي يشمل نحو مائة ألف رحل حسب الروايات المغربية ، والاصح أن الجيش الغازى كان مؤلما حسب رواية المؤرخ مانويل كما يلى :

٢٠٠٠٠ من الاسبان

١٢٠٠٠ من البرتغال

٣٠٠٠ من الطليان

٣٠٠٠ من الإلمان

٤٠٠٠ من جيش البابا

٤٢٠٠٠ المجموع من غير رجال البحر •

بينما كانت جموع محمد المتوكل التي تناصره الى جانبهم لا تزيد عن ثلاثمائة رجل ، وكان القطر المغربي قد استفاق بعد ذهول لنفسه ، وأستعاد بعد الفتن المتوالية ، نفسه ، والتف الشعب ، كما لم يلتف من

تبل فى ذلك الزمن ، حول السلطان عبد الملك ، واستصرح العلماء الشعب من كل جهة فاستجاب لداعى الجهاد ، وتقدمت جموع المسلمسين الى تواحى مدينة أصيلا على البحر المحيط ، حيث نزل البرتغالبون خسلال شهر جوان ١٥٧٨ ، وتمكنوا من الارض وتحصنوا واستعدوا للقتال ، على مقربة من القصر الكبير .

وجاعت حماعة من المجاهدين من كل صوب ، وعلى رأسها السلطان عبد الملك وكانت تبلغ أربعين ألف رجل ، والتقى الجمعان في معركسة حاسمة ، فظيعة ، كان كل فريق من الفريقين يدرك هدنها ، ويدرك مآلها ؛ فالمفاربة ، أما الى عزة وحرية أو الى مذلة وهوان : والبرتفال ، أما الى توسع واستعمار وملك ذريع ، أو الى انهيار ونقد كل أمل في المتسالاك المغرب .

وقعت المعركة التى يقودها ثلاثة ملوك ، يوم الرابع من شهر أوت ١٥٧٨ ، حتى وادى المحازن ، ( الاثنين ٣٠ جمادى الاولى ١٨٨٦ه) وهبت رباح النصر على المجاهدين ، نما انتهى اليوم حتى كانت جملوع البرتمالين قد ملكت عن آخرها تقريبا، ولم ياسر المسلمون منها الا القليل أما الملوك الثلاثة الذين قاده الملم كة ، نقد لقد المدعا جمعا في

أما الملوك الثلاثة الذين تادوا المعركة ، نقد لتوا ميها حتمهم جميعا في يوم واحد :

السلطان عبد الملك ، مات فى أول المعركة ، وكان مريضا ولم يطلع على وفاته أحد ، الاحاجبه المعلوث رضوان العلج ، فكنم الخبر عن كل أحد ، وقاد المعركة فعلا باسم سبده المتوفى ، الى أن نم النصر ، وعندئذ أعلن الحقيقة للناس .

والملك سبستيان ، لتى حتفه غرقا ، وهو منهزم ، في وادى المخازن •

والسلطان المخلوع المطالب بالعرش ، الذي تولى كبر هذه الواقعة ، محمد المتوكل ، فانه حاول الفرار بعد الهزيمة ، فخاض نهر المخارن ، ومات به عربقا أيضا .

وبايع الناس يومئد ، فى اجماع رائع ، شقبق عبد الملك ، الأمسير المحد ، الذى لعب نيما بعد بالمنصور ، وكان أكبر معين اشقيقه الشهيد ، نبادر بمراسلة ملوك وعطماء المسلمسين وأعسلامهم بالنصر العظيم ، كالسلطان مراد العثمانى ، وتلقى منهم النهانى ، يقول الناصرى : « وكان أول من وقد عليه ، رسول صاحب الجزائر » ، وأرسل له السلطان مراد هدية فاستقلها ولم يعبئ بها ، وقطع الخطبة للحليفة العثمانى ، ثم توالت الرسل بين السلطانين فنصالحا ، وتصاميا ، واستقر الامر للخلافة السعدية ، على أرص المعرب الاقدى .

وهكذا أنقذ الله المعرب الانصى ، بل المغرب العربى كافة ، على يد هؤلاء المجاهدين الابرار ، من كسارئة كسادت تحل به ، وتغير مجرى التاريخ نيه ، وانهارت أحلام ومطامع البرتغال الى الابد فى تملك شىء من أعظارنا ، بل البرتغال نفسها ، أصبحت جزءا من بلاد اسبانيا ، بعد سنتين من ذلك التاريخ ،

قال المؤرخ البرنغالى لويز ماريسة ، فى كتابه الموضوع عن أخبار الجديدة: تعليفا على هذه المعركة (حسب رواية الاستقصاء) ما نصه : «أن هذا العصر هو العصر النحس؛ البالع فى النحوسة، الذى انتهت فيه مدة الصولة والظفر والنجساح ، وانقضست فيسه أيام العناية من البرتغال ، وانطفا مصباحهم بين الاجنساس ؛ وزال رونقهم ، وذهبت النخوة والقوة منهم ، وخلفها الفشل وانقطع الرجاء ، واضمحل ابسان

الغنى وألربح، وذلك هو العصر الدى هلك فيه سبستبال فى العصر الكير من بلاد المفرب » أهد .

#### استمرار الجسزائر على الجهساد في البحر:

لم يفتأ الجزائريون ، خلال هذه الحوادث ، وبعدها ، يوالون العرو في البحر ويحطمون ما وجدوه أمامهم في طريقهم ، من سفن الأسبل . تجارية كانت أو حربية ، وما زادتهم نكة الاندلس الاخيرة ، وخيبه الثورة فيها حيبة مريرة ، الاضراوة واستبسالا في قتال الاعداء الدين كانوا متسكين بمدينتي وهران والمرسى الكبير ، مصيقين الحساق على ما حولهها ه

غفى شهر أفريل من سنة ١٥٧٨ ، هاجم الاسطول الجزائرى بقسوه وجرأة ، سواحل اسبانيا الشرقية والجنوبية ، فحطم منشآتها ، وغمم ما بها ، وأسروسبى من أهلها جمعا كبيرا ، انتقاما من الموبقات الني أرتكبها الاسبان في المسلمين .

وفى نفس تلك السنة ، وكان حسن بائسا فنزياس ، مملوك طور غود بائسا ، يتولى السلطة فى الحزائر ، هاجم الاسطول الجزائرى مرة أحرى جزائر الباليار ، فحطم ما فيها ، وعنم ما بها .

وخلال سنة ١٥٨٦ ، جهز حسن فنزيانو أسطوله من جديد لمحاربة أسبانيا ، فوق ترابها ، وما تحتله من بلاد أروبا ، ونزلوا حوالي مدينة برشلونة الكبرى في اسبانيا ، فحطموا مشاتها ، وغنموا ما فيها ، ولم يكتفوا بذلك بل احتازوا مضيق جبل طارق ، وهاجموا جزائر الخالدات ــ الكنارى ــ التي تحتلها اسبانيا ، فحطموا المراكز الاسبانية وغنموا

ما نيها و ورجع القبطان مراد رايس ، أحد أمراء البحر الجـزائريين المشهدودين ، بعالم عطيمة من هذه المفامرة ( وهو صاحب البئر اللي لا تؤال موجودة الآن ، حفرها صدقة للسمايلة ، على مفرية من الحسراس ، حيث قرية : بئر مراد رايس ، وتدعى منذ الاحدال المرنسي للبـاد صنة ١٨٣٠ د بير ماندرايس »

#### انقاد بقايا البؤساء من مسلمي الاندلس:

ولم يكن الاسطول الجرائرى يذهب لاسبانيا ، لمحرد التنكيسان بالاسبان ، وتحطيم منشآتهم ، وأخد العنائم والاسلاب والاسرى منهم، بل كان الى جانب ذلك ، يوالى أعماله المشكورة المأجوره ، فينفذ مسن الجحيم الاسبانى ، ما استطاع انفاذه من منكوبى الاندلس ، فكس جملة من جاء بهم الاسطول الجزائرى فى تلك الآونسة ، يجاور العشرة آلاف من الانفس ، منحهم الجزائريون الارض ، وفتحوا أمامهم بعد يأس ، أبواب الامل والحياة ،

ولم يكن طريق الجزائريين ، اثناء هذه الغروات البحرية الكبرى ، مغروشا بالورود ، بل كانوا يقتحمون اخطارا عظيمة ، وبتحملون ضربات قاسية عنيفة ، مثال ذلك موقعة سنة ١٥٨٥ حيث التقى الاسطلسول الجزائرى بعمارة قوية من أسطول جنوة فأسفرت المعركة عن أسر ١٨ سفينة جزائرية .

## موت البطل كلج على باشا:

كل هذه الأعمال ، كانت تقع تحت اشراف ، وبأمر القبودان باشك

كلج على ، باى لرباى الجزائر · الدى كان خلفاؤه : قايد رمندان . وحسن فنزيانو ، وغيرهم ، يتصرفون بأسمه ·

وكان كلج على ، واقفا على استكمال قوة الاسطول العثماني ، وارجاع صولته وروعته اليه ، بعد كارثة ليبانت الشهيرة السابقة الذكر ، فتمكن من ذلك على الوجه الاكمل ، وما رجعت روحه لمربها راصية مرضبة سنة ١٥٨٧، عن سن ثمانين سنة ، حتى كانت العمارة البحرية الاسلامية. أتوى وأعظم أساطيل العالم ،

## كلج على ونتال السويس:

مما يشهد بمهارة وعقرية هذا الرجل الغريب ، انه ماكاد يرى التجارة الأروبية الكبرى ، تجتاز ببصاعتها الوافرة الغنى ، طرق الجنسوب الافريقى ، عادلة عن اجتيار البحر الاحمر ، وخليج السويسس ، حتى أتنع السلطان بوجوب فنح فنال بحرى - يصل بين ميناء السويسس والبحر المتوسط ، هتى يحتصر طريق القوامل البحرية فتسترجع مصر وبلاد العرب أهميتها التجارية ، ولا تفقد موانى البحر المتوسط مكانتها الاقتصادية ،

واقتنع السلطان بذلك ، وأبتدأ حفر القنال نعال ، لكن الاعمال تعطلت، والغيث ، بعد موت القبودان باشا .

وبموت البطل الكبير ، كلج على انتهى فى البلاد الجزائرية نظام « الباى لرباى » الذى جعل من حكام الجزائر ملوكا حقيقيين واسعى السلطة والنعوذ ، واستعيض عنه بنظام « الباشوات الثلاثين » ، أى الذين يحكمون البلاد لمدة ثلاثة أعوام (نظريا)

#### نهايسة القرن السسادس عشسر وأثباره

أسغرت هذه الاعمال الكبرى التي رسمنالها صورا واصحه ، خلال الترن السادس عشر ، عن وضعيات محدودة ، مدققة :

١ \_ اخفاق الصليبية الاسبانية ، في دور مدها العمليم ، اخفافا شنيعا قاسيا ، في تونس وفي الجزائر ، وفي تلمسان ، وخسرت أسبانيا ، تحت ضربات المجاهدين الجزائريين ، كل ما تمكنت من مبل من احدادله ، فلم يبق لها نهاية القرن السادس عشر ، فوق اديم الارس الجرائرية الا مدينة وهران ، ومرساها الكبير .

 ٢ - توقف « الهلالية » العثمانية ، ان صبح التعبير ، فالامنداد التركى العظيم قد توقف في أروبا معلا ، أواحر هذا الدرن ، وأخذت حركــــة المقاومة المسيحية الاروبية تشتد وتتكتل ربثما حلفتها حركسة الاسترجاع ورد العثمانيين الى مراكز انطلاتهم ، خلف وادى الدانوب ، ٣ - انتظام سير الجزائر ، التي أصبحت دولة بأمم معنى الكلمة ، رغم تبعيتها لسلطان العثمانيين ، كخليفة للمسلمين ، واستمرارها على أعمال الغزو والجهاد ، صد الاسبانيين ومن أنضوى تحت لوائهم أولا ثم تعميم الحرب ضد كل دولة لم نتعافد مع الجزائر رأسا • أ - تونس ، وطرابلس ، ومصر ، ولايات عثمانية ، كبتية بسارد

العرب والترك .

ه - استقرار سلطنة الاشراف السعديين ، تحت لواء السلطان أحمد المنصور استقرارا متينا ، معنرما به من الجميع . ٦ - نقد المسلمين لآخر أمل في استرجاع بالاد الاندلس ، أو شيء

منها ، بعد اخفاق ثورة الموريسكو ، فلم يبق من المسلمين ، لسنوات قليلة الاالنزر اليسير ، رعم المحاولة اليائسة الاخيرة ، سنة ١٦١٠ السي قام الجزائريون فيها أيضا بدور مشكور ، كما سترى .

ν منككت الأمبراطورية الاسبانية الالمانية الصخمة ، حين اغتم المرار بلاد هولاندا وبلجيكا ، فرصة نكبات الاسبان ، فأخذوا يطنون الثورات المتوالية ضد الحكم الحائر العنيف ، منذ سنة ١٥٧٦ ، الى أن تم لهم التحرر ورفعوا رايات الاستقلال ، وحارب الانكليز اسبانيا فحطموا أسطولها تحطيها سنة ١٥٨٨ في بحر الشمال ،

۸ ــ احفاق المخطط الاستعماري الصليبي البرتغالي ، في المغرب العربي ، الى الابد ،

# الفصل الثاني عشر

ما بين الصليبتين



#### غترة ركود

4

انتهى الدور الاول من العليبية الاسبانية ، مع التهاء المرن السادس عشر ، باخفاق تام كما رأينا فى الفصل السلال ، ولم يبق بين يدى الاسبان من الارض الجزائرية ، الا وهران ومرساها الكبير ، وقطعة من الارض محدودة المساحة تحيط بالمدينتين المذكورتين ، سنرى غيما بعد امتدادها وطريقة حكم وسيرة الاسبان فيها ،

وسادت نترة ركود طويلة المدى ، على المبدان الحربى ، اغتضتها ظروف داخلية ، وظروف خارجية ، انما الاسبان لم ينسوا صليبيتهم ، وكانوا عاقدين العزم دوما واستمرارا على استثنانها ، متى سنحت لهم الغرصة كما لم ينس الجزائريون وهران أصلا ، مكانت قبلة انظارهم ، وكانت هدمهم الاساسى ، وتعهدوها بالغرو مرارا خلال هذه المترة ، لكن تلك العمليات لم تفسر مطلقا عن شىء ايجابى ٠٠٠

ولهذا الركود النسبي السباب عديدة أهمها في نظرى :

۱ - فتور استولى على نموس الحاكمين والمحكومين ، من جراء خيبة
 الامل في انقاذ الاندلس : وذلك اثر آخفاق الثورة المسلحة التي كان
 الجزائريو نأول وآخر من مد لها يد المساعدة والاعانة .

٢ ــ اطمئنان بداد الاوساط الجزائرية كلها ، اثر الاخمال العنليم الذي باعث به الحملات الاسبانية السالفة ، وتطهير كامل البلادالجزائرية والتونسية من بقايا الاحتلال الاسباني ، وانحصار الخطر في بقعة وهران وحدها وهي محاصرة مضبق عليها .

" انعماس الجزائريين في حروب بحرية لا أول لها ولا آخر ، معها كامل الدول الاروبية التي لم تتعاقد رأسا مع الجزائر ، ولم تمض معها معاهدة سلام ، ولم تدفع للخزينة الجزائرية الجعل المتفق عليه ، فكان الاشتباك مستمرا مع فرنسا ، وأمكلترا ، وهولاندا ، والدانمارك ، وابطاليا بمختلف جمهورياتها ، زيادة عن اسبانيا العدو الاساسي ،

ځ اضطرابات فى الحكومة المركزية الجزائرية وخلافات مستمرة بين ضباط الجيش العثمانى ، حول الرئاسة ، وان كان ذلك لا يؤثر على حياة الشعب أدنى تأثير ، لا من قريب ولا من بعيد ، لان قضية كرسى الرئاسة كانت قضية عثمانية بحتة ، هى دولة بين كبار الضباط ورجال الديوان العسكرى ، لا غير ، فكانت السياسة الجزائرية يومئذ تدور حول النقط التمالية :

أ ــ كرسى الرئاسة ومناصب الادارة العليا •

ب ـ تمهيد الراحة في الداخل ، واخماد الثورات والاضطرابات • ج ـ توسيع مدى الاستقلال الجزائري ، ومنع التدحل العثماني المباشر •

د ــ توسيع نطاق الحهاد في البحر ، وارغام كل الدول الاروبية على التعاقد رأسا مع الجزائر .

م ــ الاستعداد المستمر للدناع ضد الغارات البرية والبحرية التي

تقوم بها بعض الدول الاروبية كرد فعل على الحرب البحرية التي تقوم بها الجزائر ٠

أما اسبانيا ، ملم تغتنم هذه الفردس ، لشن غارات جديدة على الدولة الجزائرية ، لأن الدولة الاسبانية كانت تنحط شيئا فشيئا فى مهاوى السقوط ، وتعانى أزمات عديدة منها الداحلى ، كانفصال البرتغال ، وتفكك الإمبراطورية ، ومنها المالى التي قاست منها الامرين ،

كل هذا ، جعل نوعا من المهادنة بسود الميدان الجرائرى الاسباسى، وان كانت العمليات البحرية مستمرة ، والعمليات البرية تأحذ دورا حادا الفينة بعد الفينة ، كما سنذكره فيما بعد .

ولقد غيرت الجزائر العثمانية نظامها ، خلال هده العترة ثلاث مرات . بعد نظام الباى لرباى ، الذى انتيى بموت البطل كلج على ، سنت نظام « الباشوات الثلاثيين » الذين يعينهم الطيفة العثمانى لمدة ثلاثة أعوام فقط ، ودام ذلك النظام من سنة ١٥٨٧ الى سنة ١٦٥٩ .

ثم جربت نظام ( آعة الهالالين ) وهو نظام يعنصى نوعا من الحكم الجماعى ( العسكرى ) بأتم معنى الكلمة ، فالديوان هو الذي يحكم البلاد ، ويسند الرئاسة التنفيذية لكبير الصباط الذي يدعى الآغا ، وذلك لدة شهرين فقط ، ثم يتولاها عيره ، ولم يدم هذا النظام طوياد ، ( ١٩٥٩ – ١٩٧١ ) وذلك تحت نظر ورعاية « الباشا » الذي ترسل به استانبول ممثلا لسلطة الخليفة العثمانى : وليس له مطلعا التدخل في أمور البلاد ،

وأخيرا انتخذت الدولة الجزائرية نظامها النهائي ، وهو وليد للجارب الماصية كلها ، أعنى به نظام الديوان والدأي .

نالديوان (العسكرى) هو السلطة العليا : يعلن الحرب ويعقد السلام ، ويعين كبار وسغار رجال الدولة ، ويحدد العلامات بين دولة الجزائر والدولة العثمانية وبقية الدول ، والدبوال ينتخبرئيس الدولة الذي يدعى « الداي » باللغة التركية وله معنيال : الزعيم والخال ، مالداي هو رئيس الهيئة التنميذية ، والي جانب مجلس وزرا، مختصر ، لا يتعدى خمسة رجال ، وينتخب لمدة العمر ، وهو في نفس الوقت يكول « الباشا » ممثل السلطال الحليمة ،

وكانت السلطة الفصائية ، مستقلة تمام الاستقلال عن السلطنسين التشريعية والتعيذية ، يتولى أمرها القصاة ، تحت نطر واشراف « المجلس الشرعى » أما النظام الداخلى ، نظام البايات وشيوخ الوطل ، فلم يتغير »

هذا هو الحكم الذي اشتهرت به الجرائر كدولة مستقلة ، من أكبر وأجرأ دول البحر المتوسط ، مدى ١٦٠ عاما ( ١٦٧٠ ـــ ١٨٣٠ )

ولنرجع لدراسة أهم حوادث هذه الفترة ، مين دورى الصليبيــة الاسبانية الكبيرين :

#### آخر معاولة لانقاذ مسلمي الاندلس:

رغم الحيبة التي منيت بها الثورة الاندلسية الكبرى سنة ١٥٧٠، ورغم الفتور الذي هيمن بعد دلك على نفوس المسلمين ، فسان بقايسا الاندلسيين الذين نجوا من المذابح ومن الفطائع ، والذين آثروا البقاء في وطهم ، لم يفقدوا الامال في انعاد جره من وطهم يلجأون اليه ،

ويستقرون فيه ، ويرجعون اليه من شاء الرجوع من أبناء عمومتهـم والخوانهم الذين شردوا وراء البحار •

وكان هؤلاء « الموريسكو » كما يدعوهم الاسبال ، أهل همة ونجدة ونخوة وأهل سناعة ، وفن ومال ، لم ينسوا دولتهم ولم ينسوا دينهم ولم يتخلوا على آمالهم ، بعد مائة وعشرين سنة من تحطيم الاسبال لدولة غرناطة ، وبعد ما لحقهم من طغيال وظلم وارهاق ، وارغام على اعتناق المسيحية ظاهرا ، وهم يكتمون الايمان الشديد ،

مناهرة الهاى سنة ١٦٠٩ مع الثائرين عليها من رجال الفلاندر بشمال أروبا ، وقرروا اعلان الثورة ودخلت فى مؤامرتهم هذه دولة فرنسا ، عدوة اسبانيا النقليدية ، وكان على رأس فرنسا يومئذ الملك هندى الرابع الشهير ، كما أدخلوا فى المؤامرة دولة الجزائر ، وكان على رأسها رضوان باشا ،

وأحكم نظام هذه المؤامرة ، على الطريفة التالية :

۱ - يتحرك الاسطول الافرنسي ، حاملا جيشا فرنسيا قويا ، الى اسبانيا وينزل بمدينة « دانية »

٢ - يتحرك الاسطول الجرائرى فى نفس الوقت ، نحو دانية ،
 لكى يحمى عملية نزول الفرنسيين الى البر ، ولكى ينزل هو أيضا رجاله بعد ذلك .

٣ - فى نفس تلك الساعة ، يقوم مائة ألف رحل من بقايا مسلمى الاندلس ، بثورة عارمة داخل البلاد ، وراء وحلال صفوف الجيش الاسبانى فيقع بين نيران الفرنسيين والمسلمين .

لكن بينما كانت الاستعدادات تحرى فى كل جانب على قدم وساق ، المتضح أمر المؤامرة الثلاثية ، وانكشت ، فأحذ الاسباسيون حذرهم وأعلن الملك هنرى الثالث ، يوم ٢٢ سبتامبر ١٦٠٩ ، أبعدد كدل «موريسكي » من أرض أسبانيا وأعطاهم لذلك أجلا لا يتعدى ثلاثة أيام ، كى يكونوا فى الموانى المعينة لهم من أجل ركوب البحر و

وهكدا خرج من أسبانيا آخر نوج من بفايا مسلميها الذين اعتنقوا المسيحية طاهرا، واغلبيتهم العظمى كانت من أهل البلاد، الذين اعتنقوا الاسلام منذ أجيال عديدة ، وجاء معظمهم عوى متن السفن الجزائرية ، ال عاصمة الجرائر ، ومنهم من أم توسس ونيطوان ، وطويت بدلك صفحة الاسلام في اسبانيا، الى يومنا هذا ، ويقدر عدد النازجين هدده المرة بنحو نصفه مليون نسمة ،

وعمر الاندلسيون النازحون نواحى متيجة، واقاموا مدينة البليدة وعددا من قرى متيحة والساحل، وادخلوا منذ تلك السنة الى متيجسة غراسة المارنح والبرتغال، التى لم تزل فى ازدهار منذ ذلك الحين الى يوم الناس هنذا .

#### الاتكليز يحاربون الجزائر:

فى سنة ١٦٢٠ اراد ملك الانكليز جاك الاول ارغام دولة الحزائر على ترك الحرب البحرية ضد السفن الانكليزية، دوں أن يعقد معاهدة مسع الجزائر يسود بواسطتها السلام •

وجاء الاسطول الانكليزي الى الجزائر ، تحت قيادة الاميرال مانسل، وكان يحمل ألفا وخمسمائة رجل من المقاتلين ، وطالب الحزائريين بتسليمه ما لديهم من اسرى الانكليز، مرفصوا الادعان لذلك الابدار، واخسف الاسطول يرمى الهنابل على المرسى ، وحاول أخد سفن من أسطول الجزائر، فلم يقدر على ذلك، وانزل رجاله حوالى المدينة قصد ارهاب الجزائريين، فما استطاعوا أن ينالوا منهم منالا، ورجعوا الى سفنهم، ثم الطوا الى بلادهم دون طائل .

وتوالت العمليات العديدة، على هـذا المنوال، بـين الحزائريــين والاروبيين مما لايدخل حصره ولا وصفه فى نطاق بحثنا هذا، المتعلق خاصة بالحروب الاسبانية الجزائرية .

## مدى اتساع الحرب البحرية الجزائرية :

تقول النمارير الاروبية المختلفة ،انه فيما بين سنة ١٩١٣ وسنة ١٩٢١ عنم الحرائريون حلال حروبهم البحرية مع أروبا أكثر من تمانمائة سعينة محملة (أي بمعدل مائة سفينة كل سنة) هذا تمصيلها:

٧٤٧ سنينة همولانديسة

۱۹۳ سنينة فرنسيـــة

١٢٠ سنينة اسبانيـــة

٦٠ سفينة انكليزيــــة

٥٦ سنينة المانيــة •

ولا تدحل في هذا الحساب ، السفن الصغيرة التي كان المحاهدون الحزائريون يمعنون في أخذها، اثناء غاراتهم المتواصلة على السواحل الاسبانية، كما لاتدخل في هذا الحساب، السفن الطليانية التي استولى عليها الحزائريون خلال هذه المدة .

وكانت مخازن المدينة والديار التى تخصص لأقامة الاسرى المسيحيين ريثها تقدم اللجان المختلفة من أجل افتدائهم، تضم تلك المدة ما يزيد عن الثلاثين الفا من هؤلاء الاسرى، من مختلف الجنسيات .

وكان الاسطول الجزائري المحارب، يشمل يومئذ المئة سفينة وكان عدد رجال البحر من الجزائريين، وغالبتهم العطمي من أهل البلاد، ييلغ الثلاثين الف رجل •

### انكسار المملة النرنسية في جيجل :

كانت فرنسا تريد ارغام الجزائر دوما، على اعتبارها دولـة ذات معاملة ممتازة، حسب نظام « الامتيازات القنصلية » الذى منحتــه الدولة العثمانية لفرنسا ، وكانت الجزائر ترفض دوما الاعتراف لفرنسا بهذا الحق، وتعاملها معاملة الدولة الاحنبية المعتـادة، تصالحها متـى انعتد الصلح، وتحاربها متى تم أجل الصلح، أو متى نقض وهكــذا كانت الحالة مرتبكة بين الدولتين، وخاصة فيما ينعلق بالمركز التجارى الفرنسى لصيد المرجان، الذى كان يفتح أيام السلام، ثم يحطم ويحتل أيام الحرب، وهكذا دواليك ،

ورأى الملك الفرنسى الشهير ، لويز الرابع عشر فى عنفوال مجده وصولته، ان يضع حدا لهذه الحالة المرتبكة، وأن يرغم الجزائريين نهائيا على احترام المركز التحارى، والكف عن أعمال القرصنة ضد فرنسا ، فجهز حملة بحرية توية، كى يحتل بها مكانا ممتازا على الساحل الجزائرى، يحتق لفرنسا كل آمالها، ويكون نقطة انطلاق لها فيها بعد .

كان ذلك سنسة ١٦٦٤ .

نغى يوم ٢ جويلية من تلك السنة، غادرت مرسى طولون عمارة بحرية

مؤلفة من ٨٣ سفسة بقودها الاميرالان بول ردركسي ، أما القوة العسكرية التي كان يحملها الاستطول، وهي مؤلفة من نمانية الاس رحل، عكانت تحت قيادة الكونت قاداني، والاشراب الاعلى على العملية كلها، كان للدوق دي بوفور .

وصلت الحملة أمام مدينة جيحل يوم ٢٢ من دلك الشهر، بعد أن قضت اياما بجزائر الباليار، وانضمت لها سبع سنن من أسطول مالطة • ويوم ٣٧، اشتبكت في معركة حامية مع رحال المدينه، وتمكنت من احتسالال جيجل ذلك اليوم، بعد أن تكبد الحانبان خسائسر، واحسد العرنسيون بياشرون التحصين والدفاع •

كان يتولى أمر الجزائر يومئد، السيد شعبال آعد، وكدال الديوان الجزائري مستعدا لرد كل عدوال • وكان الشعب ـ كما هي عادنه دوما ـ مستعدا لتلبية دعوة الجهاد ، كلما دعى اليها •

فها كاد نبأ سعوط مدينة جبحل بيد الفرنسين، يصل مدينة الحزائر ، حتى خف شعبان آغا ورحاله. الى مبدان المعركه، مصحوبين بمدفعيسة قوية ، وقد انضمت اليهم حموع المحاهدين العميرة فكسان الجيسش الاسلامي الجزائري محيما حول المدينة يوم ه أكتوبر ، وبعد أن أحكم وضع مدفعيته على المرتفعات، وضيق الحصار على الفرنسيين، بسادر بقصف المراكز الفرنسية بفوة، وعنف يوم ٢٥ أكتوبر، والحق بالفرنسيين المحصورين خسائر عطيمة، ادركوا معها بعد طول المعركة، استحالسة التاءمة فصمموا على الانسحاب ، انقاذا لارواح مسن بقى منهم على قيد الحياة ، ثم ابندأت عملية الانسحاب، تحست قتابسل الجزائريسين وضغطهم المتزايد، يوم ٣١ دسامير فبادر الفرنسيون بنقل ١٢٠٠ جريح

الى السنن ، ثم سحبوا بقية الجند الدى خسر فوق أرض المعركة أكثر من القي رجل، ولم يسمح لهم الجزائريون الذين والوا ضغطهم وقذف مدفعيتهم بنقل أي شيء من سلاحهم ومن المتعتهم، فتركوا كل ذلسك غنيمة حرب الجزائريين وكان من بين هذه الفعائم ، مائة مدفع وكل الآلات والمعدات •

ومما زاد فى نداحة النكبة الفرنسية ،ان السفينة الكبرى اللسون ( القمر ) وكانت تحمل الفا ومأتين من الجيش المنهزم ، قد غرقت أثناء الانسحاب وأصبحت قبرا جماعيا، لكل م نفيها .

## محاولة دوكين البحرية، ضد الجزائــــر:

وأعادت فرنسا الكرة، بعد ذلك على الجزائر، فأرسلت الأميرال دوكين على رأس أسطول مؤلف من ٣٦ سفينة حربية ، يوم ١٢ جويلية ١٢٨٨، لارغام الحزائريين على الرضوخ لمطالب فرنسا، مالقى ذلك الاسطول قنابل مدافعه على مدينة شرشال، يوم ٢٥ من الشهدر، دون أن يلحق بها اضرارا، ماعدا احراق سفينتين بمرساها و وكان أملام مرسى الحزائر يوم ٢٩ جويلية و فأخذ يناور ويتناهر بالقوة عله يرعب الجرائريين، ويضطرهم للرضوخ و

لكنهم لم ينعلوا و ورنضوا ما تقدم به من مطالب ، فأخذ بالقاه قنابله على المدينة يوم ٢٦ أوت، حيث رماها بست وثمانين قذيفة، وجدد الرميى ليلة ٣١ أوت ، حيث القي على المدينة ١١٤ قديفة حديدة ، لم تحدث كلها الاخسائر قليلة، نظرا لانه كان يرمى من بعيد خشية أن تصييه مدافع القلاع ولم بحصل أي تفاهم بين الجانبين فاستمرت اعمال الرمى ،ودفاع

الحصون والبطاريات الجزائرية :الى يوم ١٢ سبنامبر، حيث رأى الاسطول الفرنسى انه لاطائل من وراء هذه العملية فرجع الى مرنسا خائبك •

#### مثال لا حصر:

اننا لم نذكر هذه الحوادث . الا على سبيل المثال نقط ، فلسنا بصدد التاريخ للجزائر العثمانية ، ولا حصر معاركها مع الدول المختلفة ، لكننا أردنا أن نظهر تطور الحرب الاروبية صد الجرزائر ، وكيف امضى الجزائريون أيامهم ، خلال نترة الهدوء النسبية التي فصلت بين الصليبية الاسبانية في دورها الاول ، والصليبية الاسبانية في دورها الاول ، والصليبية الاسبانية في دورها الاول ، والصليبية الاسبانية في دورها الثاني .

#### محاولات مغربية جديدة:

توفى السلطان السعدى العظيم ، أحمد المنصور . سنسة ١٠١٢ هـ ( ١٩٠٣ ) وأخذ الخلل يتسرب من بعده الى ذلك الملك الشامخ ، وخلفه أبنه السلطان زيدان ، ثم أخذ الارتباك يسود البلاد ، الى أن خرج الملك من عائلة الاشراف السعديين الى عائلة الاشراف العلويين وكان ذلك سنة ١٠٥٠ ( ١٦٤٠ ) فاستتب الامسر للسلطسسان محمسد بسن الشريف بسجلماسة أصل العائلة العلوية ، ثم صسار يجمسع اليسه أطسراف المكسسة المغربيسة ، وتعاطمت فوتسسه ، واستعملت عليسه مدينة فاس ، فأدار قواه وجهوده نحو ما يليه من البلاد الجزائريسة ، محاولا احتلالها ، بصفة مؤقتة ، ولعل هذه الحركة كانت من أجسسا أسباب اقتصادية بحنة ، اذ أن سيرة الشريف اثناء هذه الفارة لم تكن

سيرة من يريد البقاء في الارص المنتوحة ، ولا من يريد استمالة أهلها لعرشه ولدعوته ، ونترك الكلمة للشيخ الناصري في كتاب الاستقصاء ، عن وصف هذه الغارات :

« ووجه مسار بهم الى بنى يزناس وكانوا يومئذ فى ولاية الترك ، فأغار عليهم وانتهب أموالهم و ومتلات أبدى العرب الذين جاءوا معه من مواشيهم )

« ثم الثنى الى وحدة وكان أهلها يومئذ حزبين بعضهم قائم بدعوة الترك ، وبعضهم حارج عنها ، فانحاز الخارجون الى المولى محمسد فاغراهم بشيعة الترك فالمهموهم ، وشردوهم عن البلمد ١٠٠٠

« ثم دلته العرب على أولاد زكرى ، وأولاد على ، وبنى سنوس ، المجاورين لهم ، نشن عليهم القارات والتهبهم ، • • • •

« ثم توجه الى تلمسان فأعار على سرحها ، وسرح القرى المجاورة لها ، واكتسح بسائطها ، فبرز اليه أهلها ومعهم عسكر الترك الذى كال بالقصبة ، فأوقع بهم ، وقتل منهم عددا كبيرا .....

« ولما انصرم نصل الثناء خرج على طريق الصحراء ، فأغار على الجعافرة وانتهب أموالهم ٠٠٠٠٠

« وقدمت عليه أيضا دخيلة ، ففرح بهم ، وأكرمهم ، ودلف علم الاغواط وعين مأصى والغاسول ، فنهف تلك القرى والمنولى على أموالها وفرت أمامه عرب الحارث وسويد وحصين من بنى مالك بن زغبة ، فنزلوا بجبل راشد ، متحصنين به ، فرجع عمهم »

أمام هذه الحوادث المؤلمة الدامية وهي صفحة قاسية من تاريخنا

فياذا بالشسريف كيان قد رجم يجملوعه ، ويعمالهه الى منا وراء وادي الملوية •

## وقد سلام ، ورسألة بليغة :

جمع عثمان باشا صاحب الحزائر ديوانه ، بعد رجوع الشريف الى موطنه وقرروا أن يوجهوا اليه وعداء يدعوه باسم الله والاسلام أن لا يعود لمثلها ، وبعثوا اليه مع الوغد المذكور برسالة أملاهما العالم الجزائرى الشيخ المحبوب الحضرى، وأمضاها باسم الديوان، الدلى عثمان باشا ، وكان مؤلفا من اثنين من علماء الجزائر ، واثنين من كبار رجا لالدولة، ستأتى اسماؤهم ضمن الرسالة الطويله، التى اقدم لئ رجا لالدولة، ستأتى اسماؤهم ضمن الرسالة الطويله، التى اقدم لئ ر

« الحمد لله الذي أوصى وارخص في مدافعة اللص والصائل شريفا أو مشروفا ، ونص ، وهو المحادق سيحانه ، على ممع عرى أسله المحد مجهولا أو معروفا ، وصلى الله على سيدنه ومولاما محمد بن عبد المطلب بن هاشم ،وعلى آله تيجان العز وبرامع الجبسا، والحياشسم ، وصحابته صوارم الصولة الحاسمة من العكر الطلى والعلاسم، بالرماح العاملة والسيوف القواصم ،

« ولازائد بعد حمد الله الا مقصد خطاب الشريف الجليا القدر ، الصادق اللهجة والصدر، من رتق الله به نتوق وطنه، وحمى به من احزاب الاباطيل أنجاد أرضه واغوار عطنه، حافد مولانا على وسيدتنا البتول، « سلام عليكم ما رصعت الجفان سموت البحور ولمعت الجواهر الحسان على بياض النحور، ورحمة الله نعالى وبركاته، ما أساغست محض الحلال ذكاته،

« وبعد، فقد كاتبناكم من معنى غنيمة المقيم والساعن والزاير. رباط الحرب مدينة ثغر الجرائر ، صال الله من البر والبحر عرصها. وأمن زعازع العواصف والقواصف أرضها ٤ ٥٠٠٠٠٠٠ أن الوهاب سبحانيه منحكم هيبة وهمة في الجود والحلم والحماسة؛ واختسار اكسم عنسوان عنايتها في عاب الصون سجلماسة، لكن فاتكم سر رأى الندبير، واركبتم حزمكم جموع الجهل والتبدير، مع أن ذلك في المقيقة دأب كل مؤسس لدولة، لا يجمعها الا بجنايات الجولة والصولة، فخرقت على الايالة العثمانية جلباب صونها الجديد، من وجدة الابلق الى حسدود الجريد ، فشوشت علينا اخلاق اخلاط الاعراب، الى أن تعوقوا علينا في أرنسق الاراب، وشننت الغارة الشعواء على بني يعقوب ، فحسمت رسمهم على العتيب والعرقوب، وغادرت جماهرهم تسمى على عيالهم الرياني والموزونة، في اسواق مستغانم وديار مازونة، وحررت ذيل الذلـــة، على أطراف الغاسول والاغواطء فالنقطتهم بطابنك النقساط سباع الطسسير للوطواط، وقادك الجاهل الحهم محمود حميان المعين ماضي، والصوامع ، وبني يطفيان • فراحت رياح ، وسويد، ينقض كل بطل منهم غباره وطينه، على طود راشد وبلد تسنطينة،

« ولاكادنا، الا ما هتكتم من ستر السر،، على موسى أبى الربيع السيد سليمان ، مع أنكم أولى من يراعى حرمته وتوقيره ، ويدافع عنه وعمن سوأه ويرفد فقيره، وتنسبون العجم للجهل وانهم جفاة واحلاف، ثم صرتم بدلا واخلاف ٠٠٠

«كان أولاد طلحة؛ وهداج وحراج، يؤدون لهذه المثابة مائتل وخف من الخراج، ولايفوتنا من ملازمها وبرولا شعر ولاصدوف، ولاسقت ولا جدى والخروف، الى أن طلعت علينا غرة شمسك السعيدة، فعادت كـــل شيعة تربية منا بعيـــــدة \*\*\*\*\*

"مع علما اليقينى أن شحرنا لا تنضعم مزعزع حدان، ولابندس، ولو انهارت عليها جبال جيان، وأن الحجر لايدق بالطلوب، والحاطيف لايطأ أو طية الخطوب، كذلك فى المثال حندك خيلال المسد والورود، لايحبرون لعناعق البارود؛ ولانتجح حجة الدروع والذوابل، الافي سوق شن العارات على حلل التبائل، وأما أسوار الجحافل، وأدوار الكتائب، فالايحدمها، فيهدمها الاسيول الخيول والرماة الرواتب، وزنت صولتك لمبنى عامر، لذاذة النفار لكنف الكافير،

« وأوراق السيوطى، وعلى بادى وابن الحاج، ورسالة أهل سبنة لعبد وأوراق السيوطى، وعلى بادى وابن الحاج، ورسالة أهل سبنة لعبد الحق بن أبى سعيد المربى بانك المحصوص بصعود تلك الادراج، ذلك منك بعبد الوصول؛ لابدركه بالبهرة ولابعبائع النصول أوان أوتاد الروم والترك تتقوض من أرض المرب. ولايبقى من يبارعكم ميها بحدرب ولا صرب. ليس لك في غنيمه ادراكه طمع، ولاسبيل لنبديد ما نطمه حازما وجمع، وقد عرتك أصغاث الاحلام، واغواك ضباب الغب، فأصبح ظنك منه في غياهب النلام، فإن حرمت به مانك لاشك حابث؛ وأن كان منكم يقينا، فرابع أو ثالث، أولكم ثائر، والثانى مقتف له سائر، والثالث لكما أمير نائر، أما عادل أو جائر و ولا تمدن باع المحاطرة لاوطاننا، فتخشى مخالب صولة سلطاننا و أما الشجاعة القريرة ، فقد علمنا أن لك منها بالميمن أومر نصيب، وممن ضرب فيها فأصاب القرض بسهم مصيب وكن غاية كماية الشحاع، اذا حمى الوطيس : الدماع، سيما في هذا الحين

التي ابصبتها عند الخلاس؛ صناعة البارود والرصاص ٠٠٠٠٠

« ووود مرادنا الا امان العرب في المواضع، ليطيب لها جولان الانتقال في المشاتي والمرابع ، ووود

« فان نعلقت همتك بالامارة، فعليك بالمدن التى حجرها عليك هم\_\_\_ج البرابر، فصار يدعى بها لها على المنابر، فشد لها حيا زيمك لنذوق حلاوة الملك، المعدونة بمرهم النجاة أو الهلك .

« ۱۹۰۰ لیبقی بیننا وبینکم الستر المدید علی الدوام، ونلغی کــازم
 الوشاة من الاقوام •

« وقد شيعنا نحوكم أربعة صحاب ، تسر بمجا استهم الخواطـــر والرحاب؛ الفقيه الوجيه السيد عبد الله النفزى والفقيه الابر السيسد الحاج محمد بن على الحضرى المرغنائي، واثنين مسن اركان ديواننا ، وقواعد ايواننا، أثراك سيوط، وغاية غرضنا جميل الجواب، بما هـــو أصفى وأصدق خطاب ، والله تعالى يوفقنا الاحمد طريسق، ويحشرنا مع جدك في خير فريق آمين والســـالام .

وكتب في منتصف رجب الفرد الحرام، عام أربعة وستسين والسف » اه ( ١٦٥٤ م )

ولما وصلت هذه الرسالة الغريبة، بما جمعت من منسوف التعظيم ، والتبجيل، والاستعطاف، والوعيد والاندار، وتحميل المسؤليات، مع شى من التهكم اللاذع، الى الشريف، وقرأها اغتاءا، وعاتب الرسل ، ولسم تحصل نتيجة من هذه الومادة الاولى .

مأعاد الديوان الجزائري الوفد من جديد، وكلف رجاله بمخاطبـــة

\_الشريف، بالطريقة الني مراها مؤثرة • فمثل الوقد بين يدى الشريف ، الشريف ، المناد ، كما رواه الناصري ،

« نحل جئناك، لتعمل معنا شريعة حدد، وتنف عند حدك، فما كان جدك يحارب المسلمين، ولايأمر بنهب المستصعبين، عال كال غرضك في الجهاد، غرابط على الكفار الذيل هم معك في وسط البلاد ٠٠٠٠٠

« واما ایقاد نار العدنة بین العباد، قلیس من شدم أهل البیت الامجاد ، ولایخفی علیك آن ما تعطه حرام، لایجوز فی مدهب من مداهب المسلمین ، ولاقانون من قوانین الاعجام، وهذان معیبان ما نعلماء الحزائر قد جاء الیك، حتی بسمعا ملك ما تدوله، ویحكم الله بیسا وبیلك ورسوله، فصد تعطلت تجارتنا، وأجعلت عن وطلبا رعیتنا، فما حوابك عند الله فی هذا الدی تعطه فی بلادما وأنت ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، مع انه لم یعجزنا آن نفعله نص فیبلادكم، ورعیتكم ، علی اننا محمولون علی الغللم والحور عدكم ، لكن تأبی ذلك همة سلماندا » اه

ولو أن المسلمين استعملوا دائما نهما بينهم هذه اللغة .ورهعوا في كل حااناتهم الى حكم الله ورسوله ، لزالت احل ، وسينت اعراض وحقتت دماء .

فهده الكلمات البليفة، الصادرة عن علوب مؤمنة معادمة، احدثت الأثر المطلوب، بل فوق الأثر المطلوب، يقول الناصري :

« فلما سمع المولى محمد كلامهم، أثر ميه وعظمهم، وداخله المشعريرة، وعلاه سلطان الحق، مادعن ومال. والله ما أومعنا في هددا المحذور الا شباطين العرب ، انتصروا بنا على أعدائهم ، واوقعونا في معدية الله ، وأبلغانهم غرضهم، فالحول ولادره الا بالله ، وادى أعاهد الله تعالى لا

أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء، وانى اعطيكم ذمة الله وذمة رسوله، لاقطعت وادى تافنا الى ناحيتكم الافيما يرضى اللسمه ورسوله ، وكتب لهم بذلك عهدا الى صاحب الحرائر »

وهكذا تم أمر هذه المنتنة الهوجاء بسلام، حينما حكمت تعاليم ومفاهيم الاسلام .

## معاولة استرجا عوهران:

ا منكن وهران دار سالم واطمئنان. أصلاء بل كانت خلال تلك المدة وما يعدها، مجال قتال ومناوشات ،ومضى الشهر، ومضت السنة، ومضى القرن، والمسلمون يحاولون استرجاع المدينة، ولايتركــون لاهلهـــا ولا لحاميتها راحة. والاسبال يتحصنون، ويدانعون، ويستبسلون في الدناع، دون أن يجسروا على مصادمة المسلمين خارج معطفة الاحتلال الاتمليلا • من ذلك أن حاكم وهران، دون انيفودي طوليدو، حرج حازل شهـــر جوان من سنة ١٦٧٥، يريد مهاجمة تلمسان، واخذها على غرة · لكــن الجيش والشمب كانا على حالة انتباه، نابقك أمره وبالا عليه، ونشتت شمل حنده، ورجع منهزما الى وهران وتحصن بها، ثم نصب المسلمون على المدينة حصارا ضيقا، وأمدتهم الجزائر، وعلى رأسها يومئذ الداي الحاج محمد باشاء بمدفعيته فضيقوا الخناق على المدينة، دون طائل • ولقد كانت محاولة شعبا زباءي، أقوى تلك المصاولات، والخسطرها ، و ادت بصفى حساب هذا الاسمين الاستعماري السليبي المغروس في حسم الدولة الجزائرية . لكن مرحلة الحياد كانت لاتزال طويلة الامد . ولائل أجل كتاب . نشعبان بأى الزناكي، الذي يصفه الشيخ أبوراس في كتابه : عجائب الاسفار ولطائف الاخبار بقوله :

« النقيه الهمام، البطل الضرغام ، الملك العلام، حاصد شوكة أهل الكفر والطفيان ، الكمرة بثغر وهران، وضايقهم بالاله والجنود. وارهبهم بكثرة العماكر والحشود ، فهو الحامل للواء الاسلام وبنده ، • • • النخ » قمد زحف على وهران زحمة صادقة، ساق فيها ثالاتة آلاف فارس، وألف راحل، وكان ذلك سنة ١٠٩٨ هجرية ( ١٦٨٦ ) وخرج اليه الاسبال من وهران في ثمانية الأف رجل، من بينهم - ولسوء الحط - جماعة من اعراب بني عامر، وجيزة، والنقى الجمعان في المكان بكدية الخيار، واشتـــد القتال ، الى أن دارت الدائرة على الاسبان وجماعتهم، فولوا الادبار، تاركين فوق أرض المعرص أكثر من ١١٠٠ تنيل • ونتبعهم المسلمــون الى أن وصلوا أسوار مدينة وهران، فاقتتلوا عندها تتالا شديدا ءوكان شعبان باي رحمه الله يتقدم الصغوف، يحرض المؤمنين على المنال، ماصابته قذيفة السبانية، أوردته مورد الشهادة • واحكم الاسبان التحصن وراء أسوار المدينسة ، فرجع عنها المسلمون، دون أن يتركوا محاصرتها، ودون أن يسمحـــوا المعاصرين بأدنى حركة خارجها •

وعاد اليها مهاجما، في السنة الموالية ( ١٩٨٧ ) المائد الباي ابراهيم خوجة، وضيق عليها الحصار، ونصب المدافع المختلفة في مواجهة حصونها، لكن التهديد الفرنسي للجزائر، وتضييق المارشال ديستري عليها، حول الى العاصمة الجزائرية نقطة الخطر، فاسترجع الديوان تموى وآلات حسرب أبراهيم خوجة، استعدادا لمازلة فرنسا اذا ماأنرلت الى البر جندها

( ١٦٨٨ ) لكن المارشال الفرنسي لم ينل من الجزائر منالاً؛ ولاحصل منها على ترضية ،ورجع الى بلاده .

وفى سنة ١٧٠٤ خرج الاسبانيون من أسوارهم، وهاجموا ما يلى وهران من المداشر والقرى العربية، ورجعوا الى أسوارهم يسوقون أمامهم ٢٥٠ عربيا، اسروهم واستعبدوهم ويومئذ نفخ الشعبب الجزائرى في صور الجهاد، وتولى العملية الباى مصطفى المسراتي المتراتي بوشلاغم ، وسياتيك تغصيل جهاده الموفق بعد حين و

## الفصل الثالث عشر

شعراء الجرائر يستثيرون الحكومة والشعب من أجمل انقباذ وهمران



## 

انتظمت الدولة الجزائرية وقوى ساعدها ؛ والتأمت وحدتها ، بعد جهاد طويل وكفاح مرير ، وأصبحت تضية وهران ؛ هى القصية الاولى التي يهتم بها الرأى العام وبريد أن يصفى حسابها مهما غلا الثمن ومهما كانت التكليف نهى فى نظره تضية وطنية تومية من جهة ، وهى فى نظره تضية جهاد اسلامى عام ، يمحو آحر آثار السليبية الاسبانية بأرض الجزائر ، من جهة أخرى ،

فالعلماء بدروسهم وكتبهم ورحال الدين بخطبهم ومواعظهم ، والشمراء بقصائدهم العديدة . كانوا يلهبون الحماس ، ويشحدون العزائم ، ويستغزون الشعب والحاكمين من أجل الحملة النهائية .

ولقد حفظ لنا الناريخ ، البعض من هاميك القصائد المؤثسرة ، التي تعتبر مرآة للرأى العام ، وصورة صادقة للاحساس الشعبي المتبلور المرهف ،

ولاريب أننا قد فقدنا مع ذلك ، من حملة ما فقدناه من كتبنا وآثار علمائنا ، اثناء وقائع الاحتلال الفرنسي الرهبية ، وخاصة فيما بين سنتي علمائنا ، اثناء وقائع الاحتلال الفرنسي الرهبية ، وخاصة فيما بين سنتي ١٨٣٠ — ١٨٥٠ ، الشيء الكثير من هذه الآثار ، ومن هذه الاشعار .

واننا لنرى ــ امعانا فى تصوير الحالة النفسية التى كان عليها الشعب ــ أن نورد على سبيل المثال ، شيئا من ذلك الشعر الدى ابنته لما الايام فله زيادة عن تيمته التاريخية الكبيرة ، دلالات أخرى كثيرة .

## استصراخ لانتاذ وهران

من نظم العلامة سيدى محمد النوحى الحزائرى يخاطب الداى أحمد باش خوجة ه

> ثم التنت نحو الجهاد بتمسوة جهز حيرشا كالأسود وسرحسن اضرم على الكفار نار الحرب لا ( ••• ) عن وهر أن شرس مؤلم كم تد أذت من مسلمين وكمسبت حلت بأرض المطهين قهل لها يلتى كال كله عليها بغتنية فانهض بعزبك نحوها مستنصرا بعساكر مثل السيول تزاحمت أو كالسحاب بروقه ورعسوده وسوابق كمت وشهب غمرت بادر بنا نغزو العدو وسار عن وأمر جيوشك بالتهاب للمسدا أتصد بلاد الكنر شتت شملها أتتلهم قتلا ذريعا واتركسن

والكفر فاتتلع أصله بذكـــور تلك الجوارى في عباب بحسور تعلم ولا تمهلههم بنته ور سهل انتلاع في اعتناء يسسير منهم ( بترب ؟ ) أسيرة وأسبر من عسكر عند الصباح مفسير يأتيهــم في غــرة المفــــرور للسبق تحت لوائك المنصيور نار المكاحل أوقسدت بزفسسير عند اللتاء تنقض مثل صقرر في حسم شوكتهم وفي التدبسير والحزم حرض عزمهم بنغسير خرب بها ما كان من معمـــور اشلاءهم صرعى لطعم تسسور

وقسمت ثم مغانما جلى وتد نارع الرعية خير رعى وسسهموا بسياسة من عدلك المنشمور

ماذا متحت وتد ظمرت ببغيلة وتبلت بعد سعيك الشكلسور سهم التراع بما لها المونسور

## استصراخ لانقاذ وهران

للعلامة المحتق سيدي محمد ابن عبد المؤمن يسحرض الامسير الداس حسن الشريف باشا •

وانزل بها لا تقصدن سواهما واستصرخن دنينها الاواهب مغزوتها ولينزلوا بغناهسسا يلناهم النتح المبين وجاهمما لدئسه ولنكمس مناهست تصرت عليك رجاءها ونداها حتى استباحوا أرضها وحماها اعجبوبة لمن اغبيدى يترعباها تد درست معالمه فلست تراهسا بدل الاذان وغيروا معناهــــا كم من نتير حل في مثواهــــــا غرر غدت بكماله تتباهـــــــى ( وشيد ؟ ) أركننها وبناهـــا حسن به نظر الجزائر تاهـــــا يوم النزال فأنت تطب رحاها

نادتك وهران فلب نداهــــــا واحلل بهاتيك البطائح والربي وأستدع طائغة العساكر تحوها ستصحبح لواك المنصور اذ صرخت بدعوتك العلية فاستجب حاشاك أن تغنى حشاشتها وقد تد طالما عبثت بها أيدى العدا وتصرفوا في المطبين فأصبحت اضحى الصليب مؤيدا ، والدين جعلوا بها الناتوس في أوقاتهم كم من أسير حولها لا يفتدى يأيها الملك السذى أيامسسه ومن الدى أحيا معالم سنسة ذاك الأمير أبو محمد الرغسى أنت الأمير المرتجى لكريهـــة

حتى ترى الاسلام في منناها وانهض اليها وانزلن مرساهما ابناء عامر ساءهم مرآهــــا أهل النهى فبرأيهم تعطاهـــا من عامر من ترتجي جذواهـــا تهوى وتصبح نازلا بزواهما ( وهو أوبرها تحوا بيداها ؟ ) برج المعالى راقيا اعلاهــــــا أذكى من المسك العبيق شذاها يهواك طبعا ليس بطلب جاهسا نظم الاوائل فىالقريض وضاهى تحيى بعون الله سنسة طلسمه أحيا التلوب ببعثه وشغاهـــــا

جرد (ضباطك) لمحق آثار العدا وادع الغزاة لنتحها مستنجدا من بعد توهين لناصر دينهــــم وانظر برأيك نيهموا مسترشدا وأستأصل الآثار حتى لا يرى اذذاك نظفر بالمني وتنال ممسا توموا اليها معشر الاسلام تسد خوضوا اليها بحرها يصبح لكم الآن آن النتح اذ ظهرت بــــه غاسلم سلمت منالزمان ودمتاق وعليك يانخر الزمان تحيسة وعلى رنيقك صهرنا شعبان من وعلى ابي زيان ( الذي ٢ ) حكى لأزلت منصور اللواء مؤيــدا صلى عليه وسلم اللمه الذي

## ابتهال واستمراخ ٠٠٠

للعالم الشاعر الاديب أبى عبد الله سيدى محمد حنيد العالم العلامة سيدى المهدى

نظمها سنة ١١١٤ ( ١٧٠٢ ) ( حسب رواية الشيخ أبى زيان ) بعد توسل بالرسول والانبياء والخلماء وآل البيت ، متوجها الى صالح وهران وعالمها دفينها الشيخ سيدى محمد الهوارى ، الذي ذاع فى البلاد الجزائرية ال احتلال الاسبال لوهران كانت نتيجة غضبه على أمراء بنى زبان اذ دعا عليهم مقوله « الله يشتبت شملهم من البسر والبحر » وهكذا جاءهم الاسبان من البحر والاتراك من البر فقضوا عليهم •••

مهما رضيت بنتحه يتغضل اقدامهم فوق الحياة تبجل وفتحت من باب المدا ما يتنل والدين ينصر والكوانر تخدل الصلوات يسبقها الاذان المكمل والعلم حل بها ننعم المنـــزل لديار كفرهم الشنيع تزلسزل سورا ودورا بالاسارى نتفل اذ نابهم بالحصر داء معضل والخيل ترنل في السروج وتصهل بكواكب الاسياف مما يحمل نجم أغار على الابالس مشعل عن نحرهم في الطعن لا يتحول أكرم بها بيعا وربحا يحصل بطشا وذى أسربه يتعجل تبدى لهم حربا أمر وأهمول أما البنادق في الصدور نتوغل

نرجو رضاك فربنا سبحانسه انا توسلنا اليك بسلمادة نبحقهم الا تضيت حقوتنا أرجعت للاسلام رجعة مشفسق حتى نرى وهران دار التامسة ونرى بها الترآن ينشو درسه وبيوء عباد الصليب بحسرة والخيل تمرح في جوانب أرضهم حتى اذا طال البالاء عليهم وتهيأت غرساننا لتتــــالهم ئم امتطوا لظهورها وتتلمدوا من کل هندی کأن وقوعـــــه وباسم للغط ينسب وصفسه باعوا النفوس أربهم بجنانسه فتصادقت حملاتهم فكأنههم من بين ذي قتل يشحط فىالدماء وتعلقت أبطالنكا بحكاتهم و المشرفيسة الرقاب قواطسع

ولاهل حزب الله تمت صولة وبنصرهم رب السماء مكفل نحو المدينة واستبا نالمدخسل والكافرون بكفرهم تسد أسبلوا فرحا . وعاد لها الزمان الاول

حتى اذا حل المقدر العسدا في الحرب ثم على الهزيمة عولوا . واوا على الادبار يحطم بعصهم بعضا كأنهم القطيع المهما والسيف يأحذهم ويعمل فيهموا عملا لاعناق الاخابث يشكل وتهاتمت أبطالنا بعريمسسة ولجوا عليهم كالصقور نجابة فتملكوها عنوة ، وزهت بهــم هذا بنضل الله نرجو عاجـــلا والله يقضى ما يشاء ويفعــل

#### \* \* \*

قدمت يا شيخ العلا لك عذرة حاءتك في ثوب المحاسن ترفسل فاتت شقيتمها ومطلع حسنها « الحق يعلو والاباطل تسغل »

> استصراخ للجهاد لانقاذ وهران لابي العباس أحمد أبي على صاحب « فمن مبلغ عنى تبائل عامر » السالمة الذكر •

فمن مبلغ عنى ملوك الاقسالم وكل رئيس من رؤوس العمائم وكل زعيم مولح بحسدوده يصيدالضوارى من فحول الضراغم وسلطانها التركي في دار لمكه وبين علاه في دهاة العظـــائم وجيش بني عثمان من كل قائد جيوشا كموج البحر عندالتلاطم يريدون «وهرانا» فماسبق القصا بتنفيده الوقت في جفن عالم

ويا معشر الاتراك ما بال سعيكم ووهران تزهو نخوة بالمسراغم

يخوضون لجا في سفائن رائس حراضا لدين الله عز العزائم وحرز بنات العرب من كل فاتك بابكارها الحرات في تصر ظالم نيا آل عثمان ويا سادة الوغى وكلكم أعماله بالخواتم ، النخ .



## الفصل الرابع عشر

النظام الاستعمادي الاسباني في وهران



#### الارض وسكانها:

كانت اسبانيا تحتل حول وهران والمرسى الكبير، مساحة من الأرض، تبلغ دائرتها نحو ٢٠ مرحلة ٠ أى نحو ٨٩ كيلو مترا ٠

في هذه البقعة من الارض ، كان يوجد عدد كبير من الدواوير العربية تقطنها آلاف من العائلات ، وعلى كل دوار رئيس مسوول يسدعي « الشيخ »

يقول الدكتور دون بدرو دولا كوبيا ، في تقرير رسمي اسباني ترجمته المجلة الالمريفية ، عن ادارة المدينة ونظامها ما ملخصه :

ان هؤلاء الاعراب الخاضعين للسلطة الاسبانية ، ينقسمسون الى ثلاثة أتسام:

قسم الدواوير النبيلة ، ويطلقون في وهران على رجال هذا القسم من الدواوير « فرسان الملكة » •

وقسم الدواوير المنحطة والمستضعفة .

وأخبراً تسم الدواوير المختلطة : التي تحمع بين جماعة من هؤلاء ؟ وجماعة من أولئك ، وهم يختلطون ؛ انها لا يندمح بعضهم في بعض • والعرب من الدواوير النبيلة ، يمتازون عن عرب الدواوير الحقيرة ، بشجاعتهم واقدامهم ، وحسن سلوكهم ( بالنسبة للاسبان طبعا ) •

### المداخب لا المالية •

هؤلاء الاعراب الخاضعون حوالي وهران للسلطة الاسبانية، ويطلقون عليهم اسم « عرب السلام » MARODE PAZ ، يدفعون للسلطـــة

الاسبانية كل سنة جزية يدعونها: الرومية • وهي عبارة عن كمية مسن القمح يبلغ مقدارها اثنين من الدوبلات عن كل دوار، ومفابل هذه الجزية بنال الدوار الامان لمدة سنة •

ويختلف حجم هذه « الدوبلة » حسب أهمية الدواوير ، فعدد الامداد ( جمع مد ) التي تشملها كل دوبلة ، يحدد بواسطة اتفاقات خاصة بين رجال السلطة ، ورجال الدوار .

فالدوبلة فى سنة ١٧٠٨ ، وهى السنة التى استرجعت الحزائر فيها مدينة وهرأن ، كانت تشمل ١١٢ مدا عربيا ، أى ٢٨ برشالا اسبانيا ، أو ها يعادل العين من الكيلوات ،

#### طريق التعامل

وعندما يدنع شيخ الدوار هذه الجزية ، ويأحــذ لننسب ولدواره الامان ، يقدم للاسبان الرهائن المتنق عليها ، وهي تشمل عادة ، بعض أولاد الشيخ أو بعض ذوى قرابته ، حيث يستقرون بمدينة وهران ، على حساب الخزيئة الاسبانية .

والشيخ يجمع تلك الجزية من سكان الدوار ، حسب أهميتهم ، ويدفعها للحاكم الاسماني كل سنة، ويتقاضى مقابل ذلك، ومقابل مايقوم به من أعمال لخدمة المثارب الاسبانية مقادير مالية تتراوح ما بين ٦٠ و ١٠٠ دورو ٠ ( الدورو يبلغ بقيمة الذهب نحو ١٠ دنانير جزائرية ٠ )

#### مجلس تحديد الجزية

فى شهر يونيو من كل سنة ، يحمع الحاكم العــــام لمدينــــة وهــــران

وضواحيها محلسا يضم كل الشيوخ ورؤساء العشائر ، وعددا مسن الفرسان ، ودلك من أحل تحديد حجم « الرومية »

ويقدم الحاكم العام لهذا المحلس طعام الغداء ، المؤلف من السمك ، والمواكه المجعفة ، ثم تعدم لهم كميات من تبغ البرازيل الدى يحبونه كثيرا ، وفي هذا الاجتماع بقرر حجم الدوبلة ، ويتناول الشيوخ ، منحتهم السنوية السالفة الذكر ،

### القبائل العربية وتقسيمها

أما القبائل والدواوير التي لا تحضر هذا الاجتماع ؛ولا تدفع الجزية؛
عالمها تعتب قبائل عاصية ، لا أمنان لها ، ومن أجنل ذلك تكون عرضة
كل آن ، للغارة عليها ، وأحذ أموالها ومواشيها ، واستعبد رجالهدا
ونسائها هكذا يقول الدكتور دولا كوبية في تقريره الرسمي .

ثم يقول: أن القبائل العربية التي تسكن المنطقة الاسبانية ، كانت معروفة ، محددة المبول والسلوك ، فمنها الطيب ومنها الخبيث ، فمسن القسم الطيب ( بالنسبة للاسبانيا ) : أولاد عبد الله ، وأولاد قلطة ، والعزى ، والغروزى، وأولاد جسلى ، وقد اشتهر عنهم أنهم من الرجال المسئلين .

أما : الشقرانية ، والسقراطة ، وبنى عرزاوية والعسربى ، وابسن صران ، فقد اشتهر عنهم أنهم من رحال حسن السلوك ، ومعرفة آداب المجالس .

وأما القسم الخبيث من هذه القبائل ( في مظر الاسبان ) فهم :

وجماعة سويد كانت تعتبر دوما من انصار اسبانيا ، وجماعة زفينة الهبرة ، والجعرة ، كانت من الموثوق بها ، وجماعة بنى راشد ، لم تكن أبدا جماعة مسالة ، كانت تشمل لصوصا متلقين ( في نظر الاسبان طبعا ) يحبون القتال ، ويستحيبون دائها لكل من ينادى بالجهاد ضد النصارى ، اه

# الفصل الخامس عشر

الغتمج الاكبس وانقباذ وهمران



## الداى محمد بكداش باشا

فى سنة ١٧٠٧ ( ١١١٩ ه ) آل حكم الجزائر الى أحد أفذاذ الرجال هو البائد محمد بكداش ، العربي الاصل التركي المولد والمنشأ العالم العامل ، والمجاهد الجسور •

يتول الشيخ أبو زيد عبد الرحمال ، فى شرحه للقصيدة الطفاوية، التى وضعها مفتى تلمسال العلامة الشيخ محمد به نأحمد الطفاوى ، عن الباشا محمد بكداش :

«عالم نفيه ، مشارك فى عدة ننون ، من المعارف والعلوم • ماهر فى علم اللسان ، له ممارسة بعلم الفوم وطرينتهم ، تصدر للانتراء مرارا • وتولى خطابه بعض جوامع الجزائر سنة ١١٠٤ هـ ( ١٦٩٢ م ) فأدار نبيها على الناس كؤوس المواعط نتركهم سكارى • وقد استوفى حق تطيته بالعلوم ، وتحصيل المعلوق والمهوم ، الاديب الاريب ••••• أبو عبد الله سيدى محمد بن ميمون ، حفيد الشيخ الفقيه •••• علم الاعلام سيدى أبى العباس أحمد من عبد الله الجزائرى •

« • • • • ومازالت الشعراء تصفه بهذه الصفة العلمية ، وما يناسبها من الصفات السنيه • من ذلك قول كاتبه السذى سخر انشاؤه بانشاء عند الحميد • • • • سيدى ابراهيم الحسنى المفتى :

حبيبى بكداش الذي عم مضله (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)

عن الغيب فيما قاله فيصيب سخى ، شجاع، للقلوب طبيب وكم فى حماه طالب ورغيب سرور ونور ما عراه قطبوب سحاب حكاه فى الوجود سكوب وعمت على الافاق منه هبوب اذا نالهم ضيم وعم خطبوب

عليم باسرار القلوب منسبي، رحيم رحوف ماضل متواضع اذا جاءه الملهوف عاد بسؤله وفيوجهه الاستى الكريم الى الورى سبيل نداه كل آن براحسة تعطرت الارجاء من عرف نشره ترى الناس سرعي يسالون بجاهه

ويتول عن أصله :

محمد بحداث هو أسم هذا السلطان نصره الله، وهو مركب من اسمين مدمد بحداث والده الارصى ، السيد المرتصى ، المرابط الناسك الصوفى السالك ، نور الدين أبو الحسن على بن محمد ، رحمه الله تعالى ورضى عنه ، سماه « بكداش » بلسان بلده التركى ، وتعسيره باللغة العسربية « الحجر القاسى » ثم استمر على هذا الاسم المبارك لا يعرف الا به ، الحجر القاسى » ثم استمر على هذا الاسم المبارك لا يعرف الا به ، الى أن خرج بحزيرة الغرب البربرية ، قاصدا محروسة الجزائد ، فدخل في طريقه مدينة بونة ( عناية ) علتى بهدا ، ومال نبيه عدلى قاسم بن شاسى رحمه الله ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ومال نبيه عدلى طريقة الموال :

قلبی البکم صدا والحد می حاشی والسر می سسری فی سسر بکداش با لائمی فی هموی هذا العتی الباشی اقصسر مسلامیك آن خیسره فساش وقد أحاطت بمحمد بكداش باشا ، فی مدینسة الجز آثر ، هالسة من العلماء ، والسعراء ، والادباء ، لم تحتمع من قلبه ولم تجمع من بعده العلماء ، والسعراء ، والادباء ، لم تحتمع من قلبه ولم تجمع من بعده حول أى حاكم من حكام الجزائر العثمانيين ، وألف المؤلفون بيه كتبا كثيرة ؛ منها المطبوع ، ومنها المخطوط ،

وكان باى الغرب ، الجريئى المندام معطنى بوشارغم ممعنا فى مناوشة الاسبان ، عائدا العرم على استجلاس وهرأن منهم ، موجد من محمد بكداش اذنا حاغية ، ووحد من الخزناجي ، وريره وصهره ، لسبد أوزن حسن (أى حسن الطويل) نعم المعين على تنفيد ما اعتزم لفيم به ، وأخذ القوم يستعدون للموم العظم استعدادا لم بسبق مثلسه ، وأرسلوا الى كل الجهات الحزائرية ، يستحثون القوم على الحهاد ،

#### دعوة الشمب للجهاد

يقول أبو زيد المذكور آنفا « مان الماس جاءوا اليه من كل فيج عميق وانسلوا اليه من كل قبيل وفريق ؛ زيادة على من عينه السلطان لذلك من عساكره المصورة بالله تعالى . حتى ان الناس وقدوا اليه بحيامهم ، وعيالهم واعتكموا عليه الليالي والايام ، ورفضوا كل شيء سواه في ذلك المقام وأنعقوا عليه الطارف والتالد ؛ واستطابوا لأحله الحر والبارد ، معادم ان طلبة العلم وحملة الترآن ، كانوا أشد الناس مسارعة لاجابة دعوة السلطان الى هذا الجهاد المبارك ، و و و كنوا بمطة

مستقلة عن غيرها ، وكانت شوكتهم على الكفار اقتلع مس الرمساح ، ومرماهم انفذ من الصفاح ، وسور جندهم يشد بعضا ، وكل واحد منهم يرى موته قبل أخيه غرضا ٥٠٠ وكان عددهم يزيد مارة على الالف ، وينخفض عنه الى السبعمائة ٥٠٠٠ وكانت لهم منهم رؤساء يرجسع أمرهم اليهم ، ومنهم التقيه والعالم ٥٠٠٠ أبو عبد الله محمد الموفق التلمساني نسبا ، المالكي مدهبا ، رحمه الله ورضي عنه ، وكان أكثسر الناس حرصا على الطفر بالشهادة ، والفوز بالسعادة ، يبحث عنها في كمائن العدو ، ويرصدها في الحركة والهدو ، ويحرض الناس على طلبها، كمائن العدو ، ويرصدها في الحركة والهدو ، ويحرض الناس على طلبها، ويحذرهم فوات زمنها ، حتى أدرك منها المني في وقت سعيد ، بين البرج ويحذرهم فوات زمنها ، حتى أدرك منها المني في وقت سعيد ، بين البرج الحديد ، »

#### الاستعداد:

وبينما كانت جموع المجاهدين من رجال الشعب الابى تتهامل على موطن الحهاد المنتظر ، أرسل الباشا محمد بكداش جيشا حزائريا مؤلفا م نثمانية آلاف وخمسمائة رجل ، مع سلاح كثير ، ومدفعية خضمة ، وكميات هائلة من البارود ، لنسف الاسوار ، يقول أبوزيد : ورأيت في بعض دماتر الباى (مصطفى بوشلاغم) انه خرج على يد حليمته القائد مصطفى المسراتي نحو الثلاثة آلاف وثلاثمائة منطار »

وعدما التأم شمل المجاهدين من رجال الجزائر ومن جماعــات المتعلوعين أوائل شهر سبتامنز ١٧٠٧ ، ابتدأوا منازلة وهران، والتضييق عليها ، فكانت القيادة العليا للسيد أوزون حسن ، وكانت ادارة العمليات للسيد الباى مصطفى بوشارغم ، وقد عقد الجميع العزم والتصميــم ،

على أحد المدينة ، وتحدايم أسوارها ، ودف حصونها ، مهما كامهم ذلك من ثهر ، والدائد من ورائهم من مدينة الجرائر بمد ويستحث ، والشعب يوالى أرسال المجاهدس ، ورحب الدين والأيمة في المساحد يدكون ديران الايمان في الطوب ، ويدمعون بالداس الى ساحات الشرف ،

أما رحال الحامية الاستانية . عند استبسلوا في الدعاع ، فما كسال المسلمون يجدون أمامهم الا رحالا عندوا العسرم على المستوت دون الانقاص ، وتحت الانقاص ، فما كانوا يخسرون شيرا من الارض ، أو جدارا من حصن ، الا بعد أ زيكون قد سقى وأبالا من دم المجاهدين المسلمين ، ومن دم المقاتلين الاسبانيين ، وكأن هذه المعركة التي دامت من ٨ سبتامبر الى ١١ نفامبر ، كانت مباراة لاحراز كأس البطولة ، وقد فاز بها الجانبان والحق يقال ، الغالب والمغلوب

#### مدد مالطـــة

وما كادت المعركة تحمى ويشتد وطيسها ، حتى حركت الحمية رحال المسيحية ، فحلت بمرسى وهرال سبع سفل تحمل على متنها مددا مؤلما من أشد مقاطى مالطة ، وبعس ميآت من المتطوعيين الفرنسيين ، ماشتد بذلك عزم الاسبال ، وقويت معنوياتهم ،

# الهجوم الاول :

ابتدأ الحرائريون الهجوم أو ائل سبنامبر ١٧٠٧ ( ١١١٩ هـ ) وأول أمر قاموا به ، هو محاولة هدم مجاز الماء الدى يرد من الحارج الى وهران ، وعليه « برج العيون » الحص الحصين ، قدخلوا الى ساحته

من خندق حفروه؛ والفحمت النيران أول معركة من معارك هذا الفتـــح المبين ، فكانت حامية الوطيس، زحزح فيها الجزائريــون الالــبان عن «رأس الماء» وحفروا حوله الحنادق، حتى لايعود اليه العدو، وكان دلك أول نصر في هذه المعركة ،

ثم هاجموا برج العيون ، وصدتوا في هجومهم ، وحفروا نحنه الألفام لتعجيره ، فلم يستطيعوا دكه ، واصطروا لمهاجمته بالسيوف ، تحت وأبل من رصاص العدو ، وقنائله ، التي أربى عددها عن الاربعة آلاف ، التي أن تمكنوا من صعود جدران الاسوار ، وانتجموها وعلوا أهلها عليها ، وتمكنوا من احتلالها بعد معركة عنيعة ،

ولعد اسر المسلمون من بقایا المدامعین عن البرج ۲۲۲ رجالا و ون الصارهم من عرب حبدرة ۲۰ رجالا و وجدوا به من الحرحی ۲۷ رجالا أمر الامیر بارجاعهم الی أهلهم و تكریما لبطولتهم فی الدماع و كما غنم المسلمون به سلاحا كسيرا و كمبات عطیمة من الاطعمة والدخیرة و تم هذا النصر یوم ۸ سبقامبر ۱۷۰۷ ( الثلاثاء ۱۰ حصادی الاخساری الاخساری الاخساری الاخساری الاخساری الاخساری الاخساری الاخساری الاخساری الاخسان و كان عدد القنلی من الاسبان و به رجلا و

أما عدد شهداء المسلمين مكان يتحاوز المائتين •

# النصر الثاني ، برج مرجاج

ثم أخذ المجاهدون في مهاجمة برج مرجاج الكبير ، وهو من أضختم الحصون ، ويدعوه الاسبان القديسس عليب ، والصليب المقدس ( سانطاكروز ) وتمكنوا من حفر لغم طويل ، وصل تحت البرج ، وماأوه بارودا ، وعرف الاسبان المدامعون عن البرج دلك، وعلموا أن المقاومة

لا تجديهم نقعا ، اد أذهم يونكون أن تطير اشارؤهم من شطايا البرح ، فبعد مقانلات وقصم متبادل بالقنابل ، أعلن الاسبان تسليم الحصن ، مدخله المجاهدون المسلمون ، وأسا وا من بقايا المدافعين عنه ١٠٧ رجال، و ٣ نسوة ، وكميات هئلة من الاسلحه ، والدخيرة والمواد المختلفة وكان دلك يوم ٢٧ من حمادي الاحميرة ( ٢٥ سسامس ) .

## النصر الثالث : برج بن زهو

وكان هذا البرح الصخم، الحصير، من أمنع حصون وهران، وأكثرها توة، ولقد تقدم نحوه المسلمون، وهم بحسون ببيسوت ريسح النصر ، فهاجموه بقوة وعنف ،وتركوا نحت حدرانه جثث مآت من الشهد ، ولكن الدماع كان صلبا ،وكان يائسا، وقد ارتاع الاسمان من خسارة البرجين الاخرين، فازدادوا شدة وصراوة في الدفاع عن هذا البسرج ، وصدوا هجمات الجزائريين المتواصلة، وكبدوهم حسائر عظيمة، مدة ثمانية أيام كاملة ، كلما تقدمت موجة من مجاهديا الى الاسوار، ردها الاسبان بعد تكبيدها الخسائر العظيمة ،

ثم حاول الاسبا بالخروج من وهران لمهاجمة المجاهدين، أثر ما لحق بهم من خسائر، ومانالهم م بحهد وبصب، فخرجوا في حميسة وعنست واقتتلوا مع المحاهدين قسالا عبيعا حول مسارر البحر ، لكن المجاهدين تفلبوا على هذا الهجوم، وتمكنوا من رد العدو السي ماوراء حدرانه و بعديد أخذ المسلمون في حفر اللغم نتحت الحصن، وكانت الارض تحته صلدا، فبعد عمل متواصل وجهود مضنية، تمكنوا من الحفر، ومن وضع اللغم، وتقجيره، لكنهم رأوا بعد ذلك أن الحصن لم يصب بسوء، فأعادوا

ذلك العمل مرة ثانية. ثم مرة ثالثة. وكان النجاح حليمهم هذه المرة قانفجر البرج، وانقلت مصخوره، قامتحمه المسلمون، لكن الاسجان الذين بفوا على قيد الحياه، لم يستنظموا، واستمروا بدامعون وراء الانعانس، الى أن أبي السيف على آخرهم، وكانوا ١٢٠، بلم يدح منهم تحست الاسسر الا ثمانية رحال •

وتم هذا النصر المين بوم حامس شعبان . ( ١٤ نعامبر ) وكان عدد شهداء المسلمون نحو المائدين أيضًا .

### النصر الرابع ــ البرج الجديد ــ

بقى على المسلمين يومئد انتحام آحر الفلاع، وأكثرها منعة وأسخمها بناه، واعلاها حدارا، الا وهى فلعة، البرج الجديد، الذي تبرعت ببنائه سيدة استانية، ابتعاء وجه المسيح، وكلمها دلك مقدارا عظيما من المال، وكان على المسلمين أن يعملوا الحيله من أحل الاحاطه ماء ومحاولة تحطيمه، فاحذوا بحيطونه بالمراكز الصغيرة التي يدعونها « المستارز » من عين جندرة التي ناحية شعبة الدجاج، وراء البرج الحديد، ومدوا هذه المتاريرات التي أربانس المدينة التي أصبحت كلها معتلل دفاع وصارت بعض جهاتها عورة. فكان رصاص بنادي المجاهدين يدخل على المدامعين وهم في البيوت، وكان لايستعليم أحد منهم في مدينية التي يتحل بعضهم ببعض أوكان لايستعليم أحد منهم في مدينية وهران أن يخرج من بيته التي بيت مجاورة، فصاروا يثقبون الجدران وهران أن يخرج من بيته التي بيت مجاورة، فصاروا يثقبون الجدران ومران الدينة من أطرافها، ويتوغلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها التي أن وصلوا التي كنيسته سانطاهاريا، فاحتلوها، وحطموا اصنامها نوصار قسم المدينة الموجودة

مابين المرج الجديد والبرج الاحمر، بين يدى الجزائريين وصار الاسبان من أهل وهران، ينتلون امتعتهم الى المرسى الكبير .

كل هذا والدرج الحديد ، بابت في دفاعه لم يسبطع المحاهدون محطيسم شيء منه ، لكن الدرج أصبح مع ذلك عديم الجدوى من باحثة الدماع ، د أن الحرب أصبحت تدور بين حدران المدينة، نحرج قائد الحمس يحمل راية بيصاء، وأممى مع العائد العام الحرائرى على أن تقد أعماد الحرب حول الدرج، فإن تمكن المحاهدون من احدادل مدينة وهران، فالبسرج يستسلم لهم، تبعا للمدينة ،

# التصر العامس « البحر الأحمر » (لأمونًا)

عندند وجه المجاهدون كل عديم وحيودهم، نحو البرج الاحمسر الاحير، لدى بعى مدعما عن المدينه، عند للحزائريين عن جمع كسل تواهم، لمداهبته، نهاجموه بدائه، واثبعد أهله في السدماع، وصمموا على الموت دومه، وتعاتل الفريدان تعالا ماسيا رهيبسا، الى أن غسير الجزائريون خطئهم، فعدلوا عن المتاريز والبندي، واستلوا السيسوم وهاجموا اعداءهم في موجة عارمة بينما المدامع تدك الجدران دك، الى أن أضطرت بقينهم الى الاستسلام ، وكان دلك يوم ١٤ نصمر ،

# فرار الحاكم ، واحملال المدينة

رأى دون ملشوردى الهيلانيدا. حاكم وهران العم، ال الواقعة قسد وقعت وانه لم يبق للمحامطة على وهرال أو محاوله الدلماع عن بغاياها من سبيل، نترك الميدال، وترك المعركة، ونجى بنفسه فركسب البحسر الى المرسى الكبير أولا ، ثم الى اسبانيا أحيراً .

هاهم الجرائريون المدينة، وقد سكتت كل حصونها، فدخلوها، بعد أن وضعوا الالعام تحت قصبتها، قطعا لامل آخر المدافعين عنها ووجدوا أل بفايا الاسبان من أهلها قد فروا عنها الى المرسى الكبير ، ولم يحلموا فيها الابقية رجال وعجزة، وبعض « المعطسين » أى الاعراب الذيسن باعوا دينهم وذمتهم للاسبان، ماخذ السيف عنهم، واصبحوا خبرا بعد عين ، وتمكن المجاهدون من كل بفايا المدينة، بين أصوات التهليل والتكبير ،

# استسلام البرج الجديسد

وتنفيذا للعهد الذى انعقد بين قائد البرج الجديد الاسبانى ، وبين القيادة العامة الحزائرية، مقد استسلم حماة البرج الجديد للمجاهدين ، بعد تمكنهم من مدينة وهران ،وكان عدد من فيه من بقايا حماسه وممن التحا اليهم، فهو الاربعمائة رحل، أما السلاح والمؤن والامتعة المختلفة، فقد كانت كما يعول المؤرخون المسلمون فعوض الحسر ، وكان محموع الاسرى يعوض الالفين من بينهم محو المائتين من كنار الضعاط، والموظفين، وجماعة من متطوعى مالطة والفريسيين ، سيقوا الى مجمعات الاسرى بمدينة الجزائسير ،

#### الفرحة المامسة

بقول الشيح أبو زيد في وصف الافراح التي تلت هذا الفتح المبين :
« ولما أقتلت رسل البشائر وتليت صحف فتحها على الأمير، وعمله الخطاب بالمرح جميع المؤمنين بلسان التبشير، أمر الامير نصر اللمه ( الدأى محمد بكداش باشا ) بصعع وليمة الفرح وعيده، وتسريح مسن

كان في هم وعيده (أي جماعة المسحونين) وتزيين سوق البلاد وتجديده، وتعطيل البيع والشراء وقطع الجدال والمراء؛ ورضع الاحكسام، وتنويع اللباس، والطعام، ففتحت الناس حناديي ذخائرها، ووقع الاحكسام، وتأرجست الارجاء بنفحات الد والعود، وسجعت حمائم الاوتار على امنان الرباب والعود ، وبرزت مخدرات الحدور، وطلعت في أبراج دكاكينها الشموس والبدور، وظالت ارضها بالستور، وتقلدت جدرانها بغلائد النحور؛ ولم يزالوا فينعيم منضود، وظل ممدود، وسرور وأفراح، وضحك وأنشراح، ليلهم ونهارهم سواء، حتى توهموا أنهم في الخلود، وأن كواكبهم لاتسفط من بيوت السعود و

« وقد شاهدنا مايترب من هدا السنبع بمحروسة تلمسان ، وقسد تحلت وجوهها الحسان ، وبالجمله عند عم السرور جميع المؤمنين ، وارعم جميع الكاعرين، والحمد لله رب العالمين ،

هداً، ومما يدكره المؤرخو نالاروبيون، في الم وفي كدر، هـو أن نعمل دولة انكلترا قد شارك أهل الحزائر افراحهـم، وأضـاء انــوار القنصلية ثلاثة أيام، انتداء بهـم •

# انقاد الرسى الكبسي :

اما جيش المجاهدين، مان محال الكماح لم يرل أمامه فسيحا • مادا كانت وهرأن قد أنقذت بعد كماح منس وجهد طويل، فال مدينة المرسى الكبير لاترال حصينة منيعة، وقد النجأ اليها كل مل تمكل مس الانهزام من وهرأن ولن يكون نصر وهرال تاما، بل لل يكول أدنسى محتوى، أذا لم يعزز بانقاذ المرسى الكبير، ونطهيره بصفة تـاصة • وجه المجاهدون كل جهودهم؛ نحو المرسى الكبير؛ ولم يصيبوا شيئا من الراحة بعد تحطيم الدفاع الاسماسي في وهران • وخيموا على تلمك المدينة محاصرين، مصممين على المتح والانقاد •

ولم تكن معركة المرسى الكبير هيئة، ولم تكن عملية انمادها بالامسر اليسير، لقد ركز بها الاسبان غدمهم أكثر من مائتى سنة، دون انعطاع ( ١٥٠٥ – ١٧٠٨ ) فكانت أول نقطة احتلوها، وجعلوها نواة لاعمالهم المبلة، وكانت آخر نقطة خسروها، بعد ماابلوا في الدماع عنها البسار، الحسن ،

كانت الحرب بين الحانبين سجالا ،وكان الحزائريون يحتلون برجا بعد فتال مرير، ودماع عنيف، ثم يغادرونه غدا تحت ضغط من العدو عظيم ، وقد شمل الدفاع كل أهل المدينة، لافرق بين عسكرى ومدنى ، ولابين رجل وامرأة ،

وضع الجزائريون اللغم تحت حصن المدينة الاكبر، وفجروه، فلم يأت بنتيجة مطلوبة شم أعادوا حفر اللغم مرة أحرى، ثم أخرى، فعجروه ، وقوصوا به البناء وكان دلك يوم الرابع والعشرين من المحرم الحرام ١٦٠ ( ١٦ أفريل ١٧٠٨، ) واعتجموا المدينة، والتحموا في معركة كان كل من الجانبين يدرك هدفها، ويعلم مغزاها، واضطر الجزائريون لوضع كل من الجانبين يدرك هدفها، ويعلم مغزاها، واضطر الجزائريون لوضع لغم رابع تحت بقايا الحصور، واشتدت المعركة عصفا وضراوة ، والسلمون يهللون ويكبرون ،الى أن تمكنوا من القضاء على آخر مقاومة، فاستسلمت لهم المدينة استسلاما، وغنموا كل مافيها، وساقوا من الاسرى فاستلمت لهم المدينة استسلاما، وغنموا كل مافيها، وساقوا من الاسرى المناتيا، سير يهم الى عاصمة الدولة .

أما جماعة المغطسين ( من الكلمة الاسجانيسة موقاتاز ) أي الاعراب

الذين باعوا دينهم وذمتهم للاسبان، فان الداى محمد بكداش، أبـــاح العسكر نهبهم وسبيهم، فوقع هيهم البيع والشراء، اهانة لهم، وانتقاما منهم، وأن كان ذلك مخالفا لرأى الفقهاء .

#### بناء وتجديد مدينة وهران

رحع القائد الخزناجى أوزون حس الى مدينة الجزائر، مكالا بتاج النصر بينما بقى الباى مصطفى بوشلاغم فى مدينة وهران، يقيم خرائبها، ويعيد بناءها ، ثم نقل اليها عاصمة كرسى البايليك ، وأخذ الناس مس أطراف الولاية يتوامدون على المدينة ، ويبنون بها دورهم وينشؤون حولها حدائقهم، حتى غدت بعد أمد وجيز مدينة عامرة، عاملة ومرسى زاخرا بالحركة والعمران ،

وأرسل الداى بكداش، هدية الى الطيمة العثمانى السلطان أحمد باستامبول، مفاتيح وهران الذهبية الثلاثــة، بشارة بالفتــح، وتأكيدا للاعتراف بمتام الخلافة .

وهكذا تطهرت على أيدى البائما العالم الخطيب، الورع، والداى محمد بكداش، وعلى أيدى المحاهدين الابرار من رجال الشعب ومن الابطال م نالعثمانيين أرض الحزائر المطهرة، من كل احتلال أجنبى، وخلصت باجمعها لاهلها خاصة ،الى أن عام الاسبان بصليبيتهم الثانية، كما سترى .

# الشعر الجزائري، يسجل نصر وهران

بما أننا قد اسلفنا ذكر الدور الذي قام به الشعر الجزائري من واجب

الاستفزاز والتحريض على فتح وهران والقاذها، فاننا نرى من الواجب أن نذكر شيئًا مما قابل به الشعر الحزائرى فتح وهران، وما صاغـــه الشعراء من مدائح لمنقذها. على اننا لاناتى الا بالشيء العليل من ذلك،

فمن قصيد لنسيح أبو زيد عبد الرحمن اللمسامي طالعـــه :

تلت رسل البشائر يوم عيد علينا سورة العتب السعيد فاحيت من رسوم البشر رسما عفا بالشرك من زمن بعيب

وقل « وهران » يهنيك انتكاك وانقاذ من الاسر الشديد لك البشرى وللاسلام أخسرى بمنعك من يد الكفسر العنيسد اتذكر حيث كنت مناخ شسرك نصرت مقام شكسر للحميسد وكنت مقام تثليث فاضحى يقرر فيك توحيد المجيسد جزى جيش الجزائر كل خسير الاه الخلق ذو الملك العتيسد هم المستنقذوك وقد أحاطست بك الإعداء تطمسع فى المزيد

وقد ظنوا بأن لهم نجهاة بمرسى الثغر من بعد الشهرود ولو أغنى التحصن عن تتيهل وحال السور من قدر المريه لما فتحت بروجهمو وههدت معاقلهم بصاعتة الرعهو ولو غنلوا لما لحاوا لشهيع سوى دين التحية والسجود وا زلم يسجدوا للمه طوعها لقد سجدوا بمنصلت الهنهود وان فروا ستدركهم قريبا باندلس جنود من أسهود

# وس فصيد للاديب أبي عبد الله محمد المعروف بابسن يوسسف الجزائري أحد عسكرها

مطلعهــــا

مولا يهفضك للكروب مفسرج وبتاج عز الله أنست متسوج

نميه الى يوم القيامة يعسسرج نعل جميل نوره يتوهــــج كرب الورى بقدومهم يتقرج انار الحسروب بمسزمهم انسأجمج

وعرجت معراج الكمال نفقت من سبتت لك الحسني بما قدمت من جهزت حقا للجهاد عساكسرا من كل ضرغام بصبير بالوغى

حتى محو داجي الضلال وفرجوا ركنوا المطايا للجهناد وأسرجوا والعيس ما بين الكرام تعجم أمواج بحر ضلالهم تتمسوج

كم قاتلوا الابطال يوم الملتقسي وحياهم المولى بنصر عندمسا « حسن » خليفتك الهمام يقودهم حتى قضوا حقا لوهران التسى

فرت خيول المشركين أمامهم لما رأوا برق الهدى يتــــورج

دارت على أهل الضلال دوائسر شتى وهمسم تسط لا يتفرج ضربت ببارتة السيوف رقابههم والرمح فيهم والاسنه تولسيج

عادت الى الاسلام دارا مثلمها كانت · وصارت ريحها نتأرج

وبها يهلل تسارة ويهسسنزج وقراءة القرآن في أرجائه المنها نتائج الاستقامة تنتسج

اضحى مؤذنها يحيعل تـــارة والدين أصبح تيما وكقى بها من نعمة عنا الكروب تفــــرج

ومن قصيد لاحد أدباء تلمسان :

هموا منعوا الاسلام منكليصائل وهم قصموا الاعداءبالبيض والسمر

سلام على الجند المؤيد بالنصر ضراغم خلق الله في البر والبحر جيوش بها الاسلام عز مناله فأصبح دين الله مبتسم التغسر

رعى الله أيام البشائسر انهما مواسم للاسلام بالفتح والنصر ونعم الغتى مازال فيه مرابطها

فياسعد شخص كانالفتح حاضرا لقد حاز حظا للسعادة ذا وفسر يديه غنال الآجر من مجزل الآجر ينزه عن زيد هناك وعن عمــرو

ومن قصيد للعبلامة الكبير الشيح محمد بن محمد بن على بن سيبدى المهندي الحزائري ٠٠٠ وهو من يديع شعر ذلك العصنار

مطنعسة :

عيون دهنني أم سيوف صوارم وسمر رمتني أم قدود نواعـــم وتلك بروق فىالعنادس أو مضت نعم سناها أم ثفور بواســـم

فكم ليلة وافت فمزقت الدجسي شموس اكنتها الخدور العواصم

ولى نزعة قيسيسة عربيسسة نها أنا منها الدهر نشوان هائم دعاني لها داعي الصبا فتكلفت اجابته مني القوى والعزائسم

سواه على ما جره الطرف نادم اناب على الشطرنج منه التلاؤم ليا الروح أومرت عليها النواسم ترصعها زهر اذا الليل عاتلم سبائك تبر موجها المتلاطـــــم فأصلي فسؤادي حين ذكره حاجم وشدت على نحرى اليه الحيازم كما حكمت تلك الشجايا اللوازم تكلفه في سالف الدهر حاتــــم يواليه مذ شعت عليه التمائسم لتداحجيت عنها الاسودالفيراغم وجمع الهدى فيحومة الحرباسالم بدواه فاضحى انتيا وهو راغم حوالي حماها حام بالزور حالم تهلكها حزب الشقاء ولم يكنن زمانا لحزب الحق عنها مخاصم بهايسمع الناقوس من نحوفرسخ ومن لمعة الكفار عنه تراجسم وفي كل يوم صيحة من خيولهما ينوحلها الاسلام، والشرك باسم لما دهم التوحيد منه الغمائـــم تشاغل في لذاته وهو نائــــــــم فيرجع لما كاثرته الدراهــــم وتدرسخت فىالارض تلك الأراقم وتصرخ لو لبي على الصوت راحم

ييعس على الصدن ما كان قانسيدا وهني على هضب اللوا ينتشم اذا هبت الارياح منه تتظمت كأن بها الحلجان شكل سحنحل وراق بها ورد الغزالة اذ حكى تدكرنه والليل مد روانـــــه وأيقطت عين الحزم منسنة الكرى ولبيت أمرالشوق بالسمعراضيا لتعلم كيف الجود والفضل للذي تعود بسط البذل كهلا ويافعك سطا سيفه بالكفر أفظع سعلوة غدا ذلك الجمع الخبيث مكسرا وهالطاوعت «وهران» قبل.مملك فكم سامهــا من لا يتاهضها وكــم زهى اعتلى النثليث نيهاونكست وكك رئيس يرتجي لخطوبـــها ورد «أميرأوزان» في السيرنجوها رضوا بالرشا فىالدين لما تخلفوا نتادي الرعايا لم يجبوا ملوكهـــا

لها تلم التصريف في اللوح راتم الشباء صلب الصنيحة ، صارم امام سقى الكمار كأس منية لهم شيه بالنمل والسيف حاطم فأمرهم في الحبرب حيران واجم فربعهم بعد العمارة طاسسهم وحن اليها عهدها المنتسسادم فقد سجعت نثنى عليه الحمائم

وما أمهل الرحمن الالحكمــــة نتيض للنتح المبين مهندا رقيق لقد صال فيهم مسولة هاشميسة ومزتهم في الأرض كل مسزق وعاد ۾ لوهران ۽ السنية ريها ليهن ﴿ أَمِيرِ المُؤْمِنَينَ ﴾ افتتاحها

فدم للعلى والباس ترجى وتتتى وسيف المعانى في يمينك صسارم يهثلك تاج الملك راق جمالسه وقامت الى رفع السرير النوائم فلا زلت محنوظ الجناب مؤيدا ولا برحت تثنى عليك العوالــم له الحمد اذ ولاك والشكر دائم على المطنى من هو الرسل خاتم

و ﴿ أَحَمَّدُ ﴾ ﴿ } مِنْ وَلَاكُ أَمِرُ عَبَادُهُ ۗ وأزكى صلاة بعده وتحيسسة

ولاديب آخر ، في وصف البائما « محمد بكداش » وذكر فتح وهران

خلیلی یمم روضه مهو بانسم قضیر بهی نوره للنواظــــر ورد حوضه نهو الفرات ولذبه تجده حمى من كل طاغ وجائر بسلطان جند من أسود كواسر ممت له تقديمه في المساخر نحدث عن العلم الصحيح التواتر الى هاشم ينمى كبير الاكابر

وكيف يخاف الدهر من حط رحله أمام حوى علما ونمضلا وسؤددا سرى سرى سير البدور حديثه شريف زكى أصلا وفرعاومحتدا

<sup>(</sup>١) الخليصة الشيائي السلطبان أحميه -

له همم الإملاك مامل وغابسر وما رجعوا الا بصعتة خاسر غنبه في شبه يقنبان حسسر يفت صميم الصخر يومالتشاجر وآخر من رأى سديد مـؤازر بتأييد منصور من الله نامسر عروسا تجلت في مراقى المنابر عليه وحير الاجر نعمه شاكسر

أتم له فتحا جديدا تطـــاولت مام يحصلوا من نيله أي طائل الى أن أراد الله نصرة دينــه وجرد مته المحزم سيعه عراعه نجاش على وهر ان حيشين من ندي وجرله الاسلام حندا مؤيدا يطهرها من رحسها وأعادها غلله بها قد كان بهته وأجــــره

#### ارجسورة مختصسرة في تاريسخ وهسران

والله للجلم هذا النصل ، يهذه الأرجوزة الجرائرية المحتصرة ، لتي لحس بيها تاطمها ، وهو الشبيح العاامه أبي عبد الله محمد المعسسيرلي. من مدينة الجزائر ، نسح وهران ، ورجوعها لحضيرة الوطن والاسسلام ، تال نيها رحمه اللــه:

وهران من أيدى الرجال الصلحا ورفع الاسلام فسوق الكفسرة في مدة السلطان محر النسساس «أحمد» خامّان أبي العبساس ومصر والشام بدون مسسين دام انتصاره على جمسع العدا

الحمد اله الدي قد فتحــــا وقهر القوم اللئسام الفحسسرة من ملك البسرين والبحسرين للحرمين خادم طول المسدى

يا سأئلا عما بوهران ظهــر من أخذها وفتحها كما اشتهر

أخذها الكنار بالتباات مها رويناه عن الثقاات سنة أربع وعشرة مضحت من بعد تسعمائة قد كملحت مهئتان مع خمسة سنسين عدد مكاما بأيدى المشركين ثم بعد العزم من الالــــه قد جاخا الفتح بنصر اللــه فنتحت سنة تسمة عشمير ومائة من بعد ألف تعتبمير في سادس العشرين من شوال صبيحة الجمعة خذ مقسالي عن يد من قد صبر الجــزائر حنة كل قاطــــن وزائــــــر محمد بكداش مضر الدولسة وحسن صهره عالى الصولسية زاد الاله لهما في النصب والظفر وافتتاح أرض الكفر ما زال من عاداهما في الانتقام بالقهر والنهب على طول الدوام ثم الملاة عن محمد الامسين وآله وصحب والتابعسين

ما جاهد الاسلام في الكنسار بالنتل والاسر وأخذ الشسار

# الفصل السادس عشر

الصليبة الاسبانية التانية



#### الاستعداد لاحتلال وهرأن من جديد

كان وقع هزيمة الاسبان في وهران والمرسى الكبير ، واستياله المجزائريين على المدينتين ، عطيما ، فاسبا ، مؤلما ، لا في اسبانيا وحدها ، بل في البلاد المسيحية جمعاء ، وادا كان المسلمون قد اعتبروا ذلك الفتح نصرا السلاميا عاما ، فأحرى بالنصارى أن يعتبروه لكبة مسيحته عامة ، في وقت كانت الحروب فيه تكتبى صبغة دينية سفرة لاغبار عليها ، أخذ الاسبانيون ، مند تلك الساعة ، يعكرون في الجولة الثالية ، ويستعدون لها ، ويستفزون شعور الاسبان والمسيحيين من أجل بذل لنفس والمال، للاحذ بالثار من المسلمين، وارجاع وهران والمرسى الكبير، كنفطة الطلاق لاسبانيا ، والمسيحية جمعاء

استعدت اسبانيا استعدادا هائلا لهذه المعركة الكبرى •

وقد ابقت لنا الوثائق التاريخية احصاء مدققا عنمدى هذا الاستعداد، ننقل منه الارقام التالية •

عدد الجيش المهاجم ٢٠٠٠٠ رجمل عدد سفن الاسطول والنقال ٢٥٥ سمينمة = المدافسع عدد سفن أحجام مختلفة ١٩٤٢٠

عدد قنابل يدوية مختلفه مختلفه مختلفه مختلفه مختلفه البيارود مختلفه مناطيع البيارود مناديق رصاص البنادق مناديق رصاص البنادق معدد الطعمام للجيش مدد الاسطول للاقلاع م

#### المنشور الملكي الصليبي

يوم ٦ جوان ١٧٣٢ - ( ١١٤٥ ه ) أذاع ملك اسبانيا، فليب الحامس، وحفيد ملك فرنسا لويز الرابع عشر، على البلاد الاسبانية، وعلى كامل البلاد النصرانية ، هذا المنشور التي شاركت كل وسائل الاعلام في اذاعته :

أن ارادتنا الملكية قد اقتضت أن لا نترك خارج دائرة كبيستنا المقدسة وديانتنا الكاتوليكية ، أي جزء من أجزاء الارس التي كانت العنايية الألهية مد وسعتها تحت سلطاننا ، عندما اقتضت وضعنا على عرش هذه المملكة ، والتي تفلب عليها الاعداء بكثرة عددهم ، وأخذوها منا وأخرجوها عن طاعتنا بواسطتي العنف والاحتيال ، اننا لم نترك قسط التفكير في استرجاع تلك الاجزاء المقتطعة ، انما حالت الاحداث المؤلمة بيننا وبين تحقيق أملنا في ذلك الاسترجاع ، علم نتمكن قبل اليوم مسن بيننا وبين تحقيق أملنا في ذلك الاسترحاع ، علم نتمكن قبل اليوم مسن تجهيز القوى العطيمة التي وضعتها العناية الالهية تحت تصرفنا ، ورغم أننا لم نتخلص بصغة تامة من تلك الاحداث المؤلمة ، واليوم ، ورغم أننا لم نتخلص بصغة تامة من تلك الاحداث المؤلمة ،

نقد صممت على أن أمادر باسترجاع مركز وهران ذى الاهمية العظيمة، والذى كان فيما مضى محط آمال ومطهر قيمة التقوى المسيحية والامة الاسبانية •

ولقد رأيت أن بقاء وهران تحت سلطان المتوحشين الافارقة • انها هو عائق عظيم يحول بيننا وبين نشر ديانتنا المدسة ، كما أنه باب مفتوح يواجه اسبانيا ويهدد سكانها الساحليين بالغزو والاسترقاق •

من أجل أدراك هذه الغاية السامية قد قررت بأن أجمع فى مدينسة الليكانت جيشا بشمل ثلاثين ألفا من الرجال والفرسان ، مع كل ما يلزمهم من الاسلحة والمؤن والمدنعية وكل الآلات والمعدات اللازمة لمثل هذه المعركة الحامية .

ولقد عينت على رأس هذا الجند غائدا الكونت دى موتيمار ، بمعية قادة وضباط آخرين ، لهم من الخبرة ومن الهمة والشجاعة ، ما يجعلنا نرجو من وراء هذه العملية نوزا مجيدا ،

ان عددا عظیما من السفن المحتلفة الانواع والاشكال مسد جمعت بأمرى فى نفس المكان ، تحرسها سفن الاسطول الكبيرة والصغيرة ، ستحمل هذا الحيش العظيم حالا ، من أجل استرجاع مدينة وهران و وبما أن مثل هذه الحملة لا يمكن ، أن تفجح ما لم تكن مؤيدة بعناية الله ، فقد اصدرت أو امرى ، لحميع ممالكى ، بأن تقام فى كل مكان صلوات عامة ابتهالا الى الله من أجل تحقيق النصر لجيشنا فى هده المهمة العظيمة ،

أشبيلة ٦ جوان ١٧٣٢

#### النزول الى البر والمعارك الاولى

أقلع الاسطول الاسباني يوم ١٥ جوان ١٧٣٢ ، قاصدا الناحيه الوهرانية ، فوصلها بعد عشرة أيام ، لكن رياحا معاكسة لم تمكنه من الاقتراب من الساحل ، فبقى يناور ، الى يوم ٢٩ - والجزائريهون لا يعرفون النقطة التى أحتارها لنزوله ، فحشدوا قوتهم فى وهران والمرسى الكير .

وكانت الحملة الاسبانية كلها تحت تيادة الدوق مونتيمار ، ولعله من أصل عربي ، أذ كان يحمل لقب « البرنوس » عائليا .

وكان الباى الشيخ مصطفى بوشائم ، فاتح وهران وأميرها مند سعة ١٧٠٧ ، يستعد للدفاع بما بين يديه من توى ، وتجمع حوله ما يزيد عن العشرين ألما من المجاهدين من رجال الشعب ، مع نحو ٢٥٠٠ رحل من الجيش ، وكانت وهران مسلحة بما يزيد عن ١٣٨ مدفعا ، منها ٨٧ مدفعا ، من البرونز ،

احتار الاسبان لنرولهم ساحة عين الترك (١٥ كيلو مترا غربى وهران) ويوم ٢٨ جوان ، أخدت الفوارب الاسبانية وعددها نحو الخمسمائة ، تنقل الجند من السفن الى الارض ، وكانت القوة العربية القليلة العدد هنالك لا تستطيع شيئا ضد هذا العدد الضخم ، فأنزل الاسبان حيشهم وعتادهم ، بينما كانت النيران متواصلة بين رجال الدفاع الاسلامى — على قلة عددهم — وبين المغيرين ، وحاءت بعض الامداد من وهران ، مع على قلة عددهم — وبين المغيرين ، وحاءت بعض الامداد من وهران ، مع منى من المدفعية ، فصارت تصلى الاسبان بنيران مقذوعاتها ، منصيب منهم خلقا كثيرا .

أرسل الاسبان فرقة تتصدى لهذه الكتائب الجرائرية فاشتبكت معها في القتال ، وتقدمت شيئا مشيئا - الى أن تمكنت من مشاهدة مركز التحم الاسلامى، العليل العدد ، الذي كان يمند على طول الجبل المشرف على ميدان المعركة •

على حيد المجاهدين تشمل نحو النقضت حينئذ على الميمنة الاسباسية كنيبة من المجاهدين تشمل نحو الالغي رجل ، بين مشاة وفرسان ، منمكنت من احتلال مرتفع تتع تحته عين يستقى منها جند العدو ، فحالت بينه وبين الماء .

لكن القائد الاسباني أصدر أمره على الساعة الرابعة من عشية ذلك اليوم ، الى فرقة كبيرة من المشاة ، ومعها أربعمائة فارس ، بأن تتصدى لهذه الكتبية العربية ، وأن تقوم حولها بحركة التفاف تقطع عنها خصط الرجعة ، لكن الكتبية العربية لم نقع في الكمين ، وانسحنت الى المرتمعات التي كانت مترا لمجموع القوى الاسلامية ،

## المعركة الكبرى

وما كادت نشرق شمس يوم ٣٠ جوان ، حتى كانت ميسرة الجيش الاسبانى قد النحمت فى معركة هائلة مع المجاهدين ، قتل اثناءها القائد الاسباسى الذى كان يتود هذه المعركة ٠

وعندما رأت قيادة الاسبانيين أن الضغط الجزائرى قد أشقد ضد الميسرة ، أمرت بأن يتحرك الجيش كله ضد المراكز الاسلامية ، وانطلق الاسبانيون في شدة وفي حماسة ، وشملت المعركة كامل الواجهة ، فدهروا الجيش الحزائرى ، الذي احتل مراكز أخرى ، على حامبي فع عميق ينحدر من الجبل ، وهو ممر الجيش الاسباني ، وأخذوا يصلون هذا الحيش نيرانا حامية ، أوقعت بهم خسائر كبيرة ، لكنهم تمكنوا بعد

لأى من التغلب نطرا لوغرة عددهم ، على المقاومة الجزائرية ، فاعتصم المجاهدون بجبال أحرى من وراء مراكزهم الاولى ، وأشرف الاسبان من غوق الجبل على مدينة المرسى الكبير .

# تسليم المدينتين

قرر الباى مصطمى بوشلاغم ، ورجال الحرب الدين معه الانسحاب من المدينة ، وأحلاءها من سكانها ومن المدامعين عنها ، اذ رأى أن وسائل الدفاع التي بين يديه ، لا تمكنه مطلقا من مجابهة هذا العدد الاسبائي الصحم ، وما لديه من معدات هائلة . ورأى ، أن يستمر على المعاومة من وراء المدينة ، ريشما تمكنه الطروب ، وتمكنه الامداد الجرائرية ، مس استرجاعها وهكذا خرج الباي ورجهال الادارة حاملين على مائتي بعبر ، أمتعتهم وأموال الحكومة ، وانتدى بهم السكان ، ولم يكن عددهم يومئذ كبيرا ، ودخل الاسبان عشية يوم أول جويلية المدينة ، عددهم يومئذ كبيرا ، ودخل الاسبان عشية يوم أول جويلية المدينة ، فكانت خالية من كل حماة ،

كان الداى بابا عبدى باشا ، قد ارسل على وجه السرعة مددا مس الجزائر ، يبلغ ألفى رجل ، تحت قيادة ولده ، لكنه وصل بعد أن كانت المدينة قد أحليت أمام الاسبان ، فانضم الجيش الى قوى الدماع التي طوقت المدينة من كل جهاتها ،

وما كاد نبأ سقوط المدينة مهذه الصعة المزرية الحقيرة بيلغ مدينة الجزائر حتى سادتها موحة من الحرن والهم و آوى الداى عبدى باشا الى بيته ، وقد بلع من الكبر عتيا ، وامتنع عن الاكل ، حزنا وغما ، الى أن فارق الحياة وكان قد بلغ من السن ٨٨ سنة .

# استمرار المركة

كان المسلمون عند انسحابهم م روهران ، قد تركوا بها كل مدافعهم ، فلم يأخذوا معهم الا الاسلحه الحقيقة ، ورابطوا في الجبال المخيمة على المدينة مضيقين عليها الحصار ، علم يستطع الاسبان التحرك الى الداحل، وارجعوامعظم تواهم الى اسبانيا تاركين بالمدينتين ما يكفى للدفاع عنيما واستمرت المعركة حامية الوطيس ، مدة سنة نفريبا ، ففي يوم : اكتوبر ، حال المجاهدون بين الاسبان وبين حسن سانتاكروز ، نمسا استطاعوا تموينه الا بعد معركه حامية ، وحسائر كبيرة ،

ويوم ؛ نفامبر ، هاجم المجاهدون المدينه ، ووصل الباي مسطفى بوشلاغم على رأس فرفعه الى نفس الامواب ، والتحم مع الاسبال في معركة عنيفة ، استشهد أثناءها ولده ،

ويوم ١٢ نفامبر ، النحمت ديران معركة جديدة ، اندمم فيها الباي بوشلاغم ، لاستشهاد ابنه ، بقتل المركيز دى صابطاكروز ، وجمع كبير من الجيش الاسبائي ،

وفى سنة ١٧٣٣ ، وقعت مهاجمة المدينة بشدة وعند ، وأصيب الاسبان بخسائر كبيرة ، يوم ١٠ جوان ، وقتل قائدهم المركيز دى ميروسنيل .

وفي سنة ١٧٣٤ ، هاجم بوشارغم مركز العيون حول وهران ، بشدة وعنف ، ووصل الى أبواب المدينة ، ولم يتمكن من احتلالها .

وهكذا بقيت وهران والمرسى الكبير ، تحت حصار ضيق ، ومعارك تكاد تكون مستمرة متوالية ، ما يزيد عن الخمسين سنة ، الى أن انقذت نهائيا سنة ١٧٩١ ، كما سيأتيك بدلك البيان .



# الفصل السابع عشر

الصليبة الاسبانية الثانية التصاد الجزائر الاكبر



#### الاستعداد للمعركية

لم تكن اسبانيا عابثة عندما جمعت قواها الضخمة وأرسلت مها الى وهران ، فاسترجعتها ، على الصعة التى سبق بيانها ، بل ان أعملال اسبانيا كانت هادفة ، وكانت منطقية ، وكانت تسير حسب خطة محكمة ومنهاج مدفو، الا وهو العزم على تحطيم الدولة الحزائرية ، وخسم هذا القطر الى الممتلكات الاسبانية ، أو احتلال سواحله وجعله منطقة نفوذ اسسانى ، على الاقل ، فانتهت هذه الصعحة الحديدة ناحسلال ومران كما رأيت ، انما ادراك الغاية لمسن يأتى ، الا بالصرب عملى الرأس ، والرأس هو مديئة الجزائر ،

لذلك أخدت اسبانيا تعد العدة ، وتجمع الاسطول ، لمنازلة مدينة الجزائر ، مرة أخرى ، اثر الحيبات المريرة السابعة ، وكانت آمالها هذه المرة قوية ، وقد جهز الملك الاسباني شارل الثالث ، خلاصة رجاله ، ومهرة قادمه ، فكانت الحمله تشمل :

• ٢٢٦٠٠ رجل مقاتل ، ومعهم مائة مدنع ضخم لحصار المدينة • أما الاسطول نكان يتألم من ٤٤ سمينة حربية ، و ٣٤٤ سفينة ناتلة للجند والسلاح • وكانت التقارير السرية لدى الاسبان ، قد جعلتهم

يتوقعون التصارا حاسما في هذه المعركة ينتح في وجههم ألواب الالهل : وينتقم لهم من الهزائم السالفة •

أما الجزائر ، مقد كانت يومئذ تحت ولاية شيح جليل ، يجمع الى النتوى والورع والصلاح ، حرم الشباب ، وعزيمة الابطال ، وثبات المدائيين ، هو الداى محمد عثمان باشا ، الذى أحيا سنة عمر بن عبد العزيز ، وقد كنا أفردناه وأمردنا عصره بكتاب حاص (١)

كانت الجزائر قد علمت بامر الاستعداد الاسباني ، وعرفت أن نمس مدينة الجرائر كانت هدما لهده المعمعة الكبرى المنتطرة ، ماستعدت لتلفى السدمة أيما استعداد، وتهيأت لملاقاة هذا الجيش الغارى ، بما يرسى الشرف وبما يرضى الوطن والاسلام ،

واننا لا نملك عن أى معركة من معارك الجزائر العظيمة ما نملكه من وثنى عن هذه المعركة التى عادها من الناحيه الاسبانية، الكونت أوربلى، وقادها من الناحية الجزائرية ، الدأى بنعسه ، باعانة وررائه ، وبايات الولايات، وأهمهم بالنسبة لهده المعركة، باى تسنطينة صالح الازميرلى، ونظرا لوفرة هذه الوثائق المختلفة ، فاننا سنورد عن كل جزئية مسن

جزئيات هذه المعركة التى كان ناثيرها عالميا ، ما ورد عنه فى مختلف النقارير الرسمي العثماني ، وتقرير النقارير الرسمي العثماني ، وتقرير السيد محمد بن أحمد العنترى ، المكتوب الباى صالح ، وتقرير الأميرال مازاريدو الاسباني و وعلى هذه الصفة سنكون قد أحطنا علما بتفاصيل هذه المعركة من كل حوانعها .

<sup>(</sup>١) معمد عثمان باشا ، داى الجرائر ، طبع الجرائر سنة ١٩٣٩ ،

#### الاستعداد الاسباني

« يتول التقرير الرسمى الاسعاسى الدى حرره الامبرال مازاريدو:

« كانت الحملة كلها قد تجمعت في حليج الجزائر يوم غرة يوليو و وقرر الكونت أوريلي قائد الحملة ، أن يحاول النزول الى البر عند فحر يوم الثالث من جويلية ، واحتار لنزول جنده الساحل الواقع جنوب وادى الحراش ، وطلب الى قائد الاسطول أن يشد أرره برمى قنابل الاسطول على الساحل المعين ، ثم أمر بأن ينزل الى البر مباشرة مع الانواج الأولى من الجيش ١٢ قطعة مدفعية من عيار ٤ وننزل اثر ذلك على المور ١٢ مدفعا من عيار ٨ و ٨ مدافع من عيار ٢ والمقل مع قائد الاسطول على أن تقترب السفن أكثر ما يمكن من الساحل ، وأن تعين مهمة كل سنينة حربية وما معها من الناقلات ، لكن رأينا عدم المكان تنفيد كامل الحمله في هذا الاجل القصير ، فانففنا على تحديد أحل الدول الى لبر ليوم ٤ جويلية ،

« ولقد هبت رياح قوية جدا صبيحة يوم ٣ حويلية كانت تحمل النزول غير ممكن لأن البحر كان من جراء دلك كثير الاضطراب •

« وفى عشية نفس اليوم ، جمع القائد الاعلى مجلسا حربيا ، وقرر النزال الجند فى خليج مالا موجير mala munger الدى يقع غربى رأس كاكسين (١) ، ونقرر نتفيذا لهذا الاتجاه الجديد تخصيص عدد من السفن ( ذكر التقرير أنواعها ) لنقل الجنود ، ولفد نفذت البحرية جميع ما طلب منها ، بل أضافت سفينتين الى السفن المطلوبة ، وألقى قائد الاسطول

<sup>(</sup>١) غربي الجزائر على تحو كيلو مترا من البدينة ٠

الامر بأن تقلع تلك السفن في الليلة الموالية • وتكون الحمله تحت قيادة القائد العام • وتكون وراءه السفن ناتلة الجيش تليها السفن ناملسة الغرسان وآلات الحرب والعتاد والمؤن •

« وكان البرمامج يقضى أن يقع الرسو أقرب ما يكون الى الساحل ، حتى يتمكن الجيش من النزول بكل سرعة ، والسيرتوا نحو المرتقع الذي تعاوه تلعة السلطان (١) وتحتل البطاربات الموجودة هنالك .

« وكان هدا البرنامج جميلا جدا فوق الورق •

« نعندما جن الليل ، وفى الساعة المحددة لاعطاء الاوامر بالمسيرة . كانت الربيح قد خفت واتجهت نحو الشرق ، وكان البحر مضطرب الا يسمح بالنزول المترر .

« فجمع القائد العام المجلس الحرسي من جديد ، وقرر أخيرا العدول عن رأيه • وأن يقع انزال الحيش في المكان المترر أول مرة ( جنوبي وادي الحراش ) وأن تقع العملية يوم ٧ جويلية •

ويوم ٤ جويلية ، عند نهاية النهار ، كلعت بأن أضع الحطة النهائية لنقل الجنود، وتعيين السعن التي تقوم بدلك على أنتنزل للبر ٧٧٠٠ رجل تقريبا ، وتنزل سفن أحرى بعيد ذلك بقليل ٧٠٠ رجل آخرين ،

وهدأت حالة البحر ليلا و عندما حاء صباح اليوم السابع من جويلية وزعنا على قادة الفرق الصغيرة السبعة قائمة السمن التي تمتطيها كل فرقة ، وعينت ضباط البحرية الذين يقودون هذه الحركة باتفاق مع ضباط الوحدات ، ثم ذهب القائد العام الكونت أوريلي بصحبتي الى السفينة

 <sup>(</sup>۱) يقول مترجم النفرد ان العلمة البدكورة يعنى بها برج بوليلية إلا قلعية السلطيان التي تدعى فدود لمبيرود ، المشرفة على الجرائر ،

« الشرق » ومنها لا حظنا بكل دقة البطاريات ( الجزائرية ) الموضوعة فوق الساحل الذي نقرر النزول عليه • وقد تبين لنا وجود بطاريتين ، فقرر القائد العام أن نضع سفينتين حربيتين في مواجهة كل منهمــــا لقتالهما •

#### الاستعداد الجزائري

ويقول التقرير الرسمى العثماني ، عن الاستعداد من الحهسة الجزائرية :

« وبعد يومين وليلمين من معادرة هذا الاسطول لبالده، وصل الى الطليح الجزائرى المواصطف على اشكال وخطوط مختلفة، في خياسلاء وتحدى، وكانت مقدمات كل هذه السمن مواحهة لوادى الحرائس، وعندما وصلوا على مقدار رمية مدفع من البراء القوا بمراسيهم اللى البحر وارسوا، متباهين بموتهم وكثرة عددهم ورأينا يومئذ رأى العلمية أهمية هذه الموة العظيمة التي جاء بها الكفار الملاعين وكان هذا المنظر الهائل وجديرا بأن يدخل البلبلة في النفوس، ويثير الدهشة والعجب لكتنا الهائل وجديرا بأن يدخل البلبلة في النفوس، ويثير الدهشة والعجب لكتنا اليه بآيات الذكر الحكيم، ربنا أنت مولانا مانصرنا على القوم الكافرين وتلونا قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين، فأطمأنت النفوس لذكر الله الهائل الله السكينة على قلوب المأمنين وأصدر الوالي محمد باشا اطال الله بقاءه وامنه مما يحشاه المؤمنين وأصدر الوالي محمد باشا اطال الله بقاءه وامنه مما يحشاه والمره ، بما يدل على شدة حزمه وقوة شكيمته، وعدله ورحمته والمره ، بما يدل على شدة حزمه وقوة شكيمته، وعدله ورحمته الحماس المائنة العدو تحت حماية الله مصرف الأمور و مالهب الحماس العاس العال الله بما الهب الحماس المائرية العدو تحت حماية الله مصرف الأمور و مالهب الحماس المائنة العدو تحت حماية الله مصرف الأمور و مالهب الحماس المائل الله بقاء العدو تحت حماية الله مصرف الأمور و مالهب الحماس المائل الله بها يدل على شدة حرمه وقوة شكيمته و الأمور و مالهب الحماس المائل الله بهائية الله مصرف الأمور و مالهب الحماس والمائل الله بهائية الله مصرف الأمور و مالهب الحماس والمائلة العدو تحت حماية الله مصرف الأمور و مالهب الحماس والمائلة العدو تحت حماية الله مصرف الأمور و مالهب الحماس والمائلة العدو تحت حماية الله مصرف الأمور و مالهب الحمائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة اللهب الحمائلة المائلة العدو تحت حماية الله والمائلة المائلة المائلة

في كل طبقات ومحتلف الجنود؛ معتمداً على الله السميع البصير، وممسا ترره أنه يحب على حميع الصبيان الدين يتجاوز سنهم السبعة أعوام ، أن يعملوا مع أهل المدينة ومع الجيوش المحتلمة في أعمال الدنساع والتحصين، وعمرت القلاع والحصور، ووضعت البطاريات في مكامها ، ثم وقع تسجيل الجنود الذين يشاركون في « المحلة » فكانسوا يعمرون أكثر من مائة خيمة •وكان توزيع الجيش كما يلي :

قسم أنضم الى محلة السيد حسن الخرناحي ( وزير المالية ) حفظه الله من كل سوء معززا القوة التي لديه، وكان مركزه بعين الربط (١) وقسم آحر عزز النوة التي يفودها آغة العرب، السيد العائد على ، الدرك الفهامه ، وكان مركزه عند و ادى خنيس ( ٢ )

وقسم آخر عزز القوة الموضوعة تحت قيادة خوجة الخيل ( وزيــــر وكانت محلته تحرس باب الوادي .

وجاء بای الشرق الهمام، حالح بای علی رأس جیوشه ، مخیم علی جهة تاما ننفوس مومعه بعض القبائل وفرسان ناحيسة سباو .

أما خليفة الفرب ( محمد عثمان ) فقد حاء على رأس أربعة آلام من

فرسان العرب الدواير، وخيم على مقربة من معسكر الخزناحي •

وأما باي الغرب ابر اهيم باي، فقد بقي على مقربة من مدينة مستغانم، كتوة رديف ونجدة ٠

<sup>(</sup>١) المحلى الذي يدعى المصوم ﴿ صاحة الصاورات ﴾ بين مدينة الحرائر وحل بلكور -

<sup>(</sup>٢) أحر حن المناصي ، حيث حديثة التجارب ،

وأحد كل قائد ينظم جيشه ويرتبه في المنطبة المحددة له، ثم حفر كلى جيش الخنادق وأنشأ المتارز • وكان العمل متواصلا ليلا ونهارا • وكان صوت بارود المسلمين يسمع كل ساعة وكأنه الرعد القاصدف، مستمرا دون انقطاع • »

ويقول التقرير القسنطيني ، الدي كتبه الشيخ العنتري، ما يكسل المعلومات السالفة : (١)

«لقد انخذ الباشا كل الحيطة التي يقتضيها المقام و واخذ الحيث يقيم الاستحكامات للدماع في كل جهة و أما رجال القبائل الدين يسكنون الجبال القربية من مدينة الجرائر و فماكادوا يسمعون نبأ قرب وصول النصاري الاسبانيين دمرهم الله، حتى جاءوا من كل ناحية لكي يأخذوا نصيبهم في هذا الجهاد وكانت الحموع العربية تتوارد في اعداد كبيرة يصعب معها أحصاء عددها و وعلى الاخص عرب بايلك قسنطينة و وكان بين هؤلاء العرب عدد كبير من الصالحين ومن العلماء ومن طلبة العلم وكانت أول صفوفهم لاتكاد ترى آخرها و وضاقت بهم الارض بما رحبت، وطلع نجم الاسلام مشرقا عاليا و وكان الايمان يغمر الفلوب وكل رجل كان يتمنى في قرارة نفسه أن يكون مجاهدا وان يسموت في سبيل الله شهيدا و

« أما اعداء الله الكفار، فقد اختاروا خمسا من بين كبريات سفنهم ،
 كانت تحمل كل واحدة منها ٨٠ مدمعا، وتقذف مقدائف يتراوح وزنها بين ٣٦ و٢٤ رطلا .

<sup>(</sup>١) معرب عن القبرلسيـة •

« فاثنتان من هذه السفن وقفت في مواجهة برج الشرق ( بــــرج الكيفان ) واثنتان وقفتا في مواجهة محلة الاعا ، والاخيرة واجهت محلة الخزناجي .

« وفى اليوم السابع من الشهر المدكور ، أخذت هذه السفن تقصيف بمدافعها البطاريات التى المامها جيشنا ، وأجابت المدامع الاسلامية على هذا القصف بمثل الشدة والعنف ، واستمر ضرب المدافع طول الليل، ثم انسحبت السعن الى عرض البحر بعيدة عن مرمى القنابل ، وكانست تستطلع أحسن مكان للنزول على الارض ،

« وفى الصباح القى المسلمون ابتسارهم على أسطول العدو الكافسر دمره الله، فرأوا السفن والنقالات والعوارب تعمر بالجند، واسمتر ذلك كامل النهار والليل الذي يليه »

# نزول العدو والمعارك الاولى

يقول التقرير العثماني:

وبعد سبعة أيام من دلك ، أحذ الكمار الملاعين محتهم الله، يلقبون تذائف المدامع على بطاريات وحصول الحراش وخنيس ، وابقدات المعركيية .

وبنعمة من الله وفضله انفلبنا ولم يمسسنا سوء • وعادت السفـــن العدوة الى مراكزها الاولى، وقد اصبناها اصابات كثــيرة •

وبعد يومين، وكان يوم السبت، عند مطلع الفجر، غادرت سفن الحرب وناقلات الجند مركز تجمع أسطول العدو، واقتربت من الساحل عند مصب وادى خنيس، وكانت تطلق على مراكز الاسلام نيران مدافعها

ورصاص بنادقها نكانت تتصاعد نحو السماء في أصوات كأنسها الرعود القاصفة و وهكذا تمكنت سفل كثيرة من ناقلات الجنود من الرسو على الساحل عوانزلت على الساحل نحو أربعة وعشرين السف كافر (١) واستقروا بالمكان •

وعندما لاح نور الصباح كان جند الاسلام الظافر ، المقابل في سبيل الله ابطال الجهاد المغاوير، الشحعان المنقادين، قد درسوا الموقف حق الدراسة، واستعدوا بحمية وايمان لحوض المعركة ، مصممين على أن يحرزوا الشهادة في سبيل الله، ابتغاء وجه الله وجنة الرضوان ،

وبادر الكفار الملاعين بايقاد نار المعركة، فهاجموا متارزنا (استحكمات) المحروسة و وكانت موحات هجومهم المتوالية تتكسر فسوق صخسور استحكاماتنا هذا مع أن المسلمين فوجئوا بنزول العدو الكافر! ثم وصل الانجاس دمرهم الله الى البساتين ، حيث يقوم المبنى الحديد الذى هو مخزن بارود بطارية حنيس و وهنا قاتلهم المسلمون فتالا عنيما ، من وراء جدران الساتين والحدائق والديار ، »

ويتول نترير العنتري

اما المسلمون فقد فصوا ليلهم في استحكاماتهم ، وهم على استعداد لقابلة النصاري الملاعين، وكان المسلمون يسمعون أصدوات النصاري عالية مبلبلة ،وكانوا ينزلون احياما في التوارب ثم يعودون منها للسفن ثم يرجعون اليها وكان المسلمون ينتطرون نرول النصاري دمرهم الله ، عبيحة السبت التاسع من جمادي الأولى ( ٨ جويلية ) وينتظرون لقاءهم، معربمة قوبة ، وكل من الحابين بحمس جماعته ،

<sup>(</sup>۱) العدد كما ترى ميالم فيه كسيرا ، فمجموع الجسس كان ۲۲٦٠٠ جـدى ٠

وعند مالاح الفحر الصادق، حرج المسلمون من استحكاماتهم. وتبعيم سائر الجند، فذهب بعضهم الى ساحل البحر وذهب آخرون الى وادى الحراش، فتوصأوا، واصطفوا جماعات لاداء صلاة الصبح، ممنهم من انهى صلاته ومنهم من لايزال في حالة الوصوء، عندما سمعوا ضربية المدمع الأولى من العدو ، تبعثها ثلاث طلعات آخرى مخالوا عندئد أن العدو يلتى تلك الطلفات حتى يستيقط حنده من النوم ، حسب العادة ، لكنهم علموا حالًا أن تلك الطلقات انما هي بداية المعركة ، واشتد رمي الاعداء وعم حتى شمل كامل الميدان من المحل الذي كان مربس باي قسنطينة ( ما بين وادي الحميز والحراش ) الى محلة الحزناجي ( ما بين وادى الحراش وعين الربط حيث محلة الآغا ) ولم يكن للمسلمين وهم على تلك الحالة من ملجأ يلحأون اليه تحت وابل من المقدوفـــات ورعـــــود الطلقات ، نرجعوا فورا الى مراكزهم ، وأحذوا سلاحهم وعدنهم ، وامتطوا صهوات جيادهم ، واستعدوا للقاء العدو في أي نقطة يختارها للنزول الى البر • وعندما لاحت أموار الشمس ؛ أمكن للمسلمين رؤية ما يجري على سطح البحر من قبل الاسطول ، ورأوا حينئذ نحوا من ألف وهمسمائة سفينة وباملة وفلك وقارب ، قد المتطاها الجند ، وهي تسير قدما صوب محلة الآغا .

« وبسرعة خاطعة سار البايلار ، وحوحة الخيل ، وحليفة باى الغرب ، والخرناحى ، والآغا على رأس مختلف الحيوش الاسلامية الى المكان الذى تبين أن الاسبان يريدون النرول فيه ، وامتظروا العدو .

« ولقد كان الاعداء قد شحنوا فوق تلك النافلات كل ما يلزم مسن الادوات من أجل أعمال التركز والتحصن، كعدد لا يحصى من الاكياس،

( لتملأ ترابا ورملا ويوضع بعضها نوق بعض من أجل الوناية ) والمؤوس ، وغير دلك ، مع جماعة من المهندسين الذين يشرفون على عملية الاستحكام ٠

عملية الاستحكام و رئيدا نحو الساحل ، بينما كانت سفنهم الحربية « وكانوا يتقدمون وئيدا نحو الساحل ، بينما كانت سفنهم الحربية تلقى بنيران مدامعها على معسكرات المسلمين في الشرق وعلى معسكر الخزياجي على الاخص بصفة عنيفة متوالية ، ولقد قابلت بطاريات المسلمين تلك النيران بنيران مثلها ، وبمثل شدنها وعنفها ، واشتركت كل مدمعية المسلمين في تلك الحملة ، ما عدا مدمعية مرسى وقلاع مدينة الجزائر لانها كانت بعيدة عن الميدان لا يمكن أن تصيب الهدف ، هو وصلت بعيدة عن الميدان لا يمكن أن تصيب الهدف ، هو وصلت بعيدة عن الميدان العملة ، وتقدمت القوارب المود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من تحمل الجنود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من المدود حتى وصلت على مقربه من المدود و القديد المدود و المدود و

تحمل الجنود حتى وصلت على مقربه من الساحل ، فوضعت الواحا من الخشب تصل بينها وبين البر ، اجتازها الجند واستفر فوق الارض اليابسة ، وكانوا اشبه شيء بعطيع من الحنازير دمرهم الله وشتت شملهم ، وكان كل جندى من جنودهم يحمل بندنية ورمحا برأسين من الحديد ، لكي يفرسوها في الارض حول معسكرهم متعوق وصول فرسان المسلمين اليهم ، وكذلك أنزلوا معهم أكواما من الاخشاب التي ارتبط بعضها ببعض ، من أجل وضع الاستحكامات ، وما كادوا يبزلون البرحتي شرعوا توافي أعمال التحصن ضمن معسكر منيع ، ومن أجل ذلك حفروا في الرمال خندتا ثم أوثقوا حوله الحبال ووضعوا وراءها أكياس الرمل وما بين أكياس الرمل غرسوا أعمدة من الخشب لكيلا تقع أو يختل نظامها ،

« ثم ان كل فريق من فرق حندهم شبك حوله على شكل دائرى تلك

الرماح دات الراسين الحديديين التى أمرلوها معهم فكانوا يستطيعون النتقل والسبر وهم محتمون بتلك الدائرة التى تقيهم هجوم الاعداء و « ولقد تم الشاء دلك المركز الدى كان أشبه شىء بمدينة صغيرة ، في مدة وحيزة من الوقت و وكان يتحلل دلك المسكر ١٤ طريفا يتصل بعضها ببعض وفي الوسط حمروا بئرا يستسفون من مائه العدب و « هذا ما كان من جهة اعداء الله النصارى ، محقهم الله وخيب آمالهم

وبلبل رأيهم آمين ه

« وأما من جهة المسلمين ، مانهم ما كادوا ينظرون أعمال العسدو وتشكيلاته وتحصنه ، حتى استعدوا للمعركة ، ورغعوا أصواتهم بذكر الله تعالى مهالين ومكبرين ، وهجموا هجوما صادقا على معسكر العدو ، وكأنهم البنيان يشد بعضه بعضا ، نعتلوا كل الجنود الذين كانوا خارج المعسكر وقطعوا رؤوسهم وأتوا بها أمراءهم ، ثم سبحوا بحمد الله ولاحت على جباههم أنوار اليتين والايمان وأذهب الله من قلوبهم الخوف الدى يخوف الشيطان به أولياءه ، نقويت العزائم واطمأنت النفوس ، وقد استشهد من المسلمين حلال هذه المعركة الاولى جماعة ، حملهم أهلهم ودووهم الى ما وراء ميدان المعركة ، كيلا تقع جثثهم الطاهرة بين أهلهم ودووهم الى ما وراء ميدان المعركة ، كيلا تقع جثثهم الطاهرة بين أيدى الاعداء ، ولم يتركوا في الميدان الا الخيول النافقة ،

أما جيف النصارى فقد بقيت ملقاة على الارض دون رؤوس بين حثث الخيل »

# المركة العاسبة والنصر الاكبر

جاء في تقرير المنترى

ثم استؤنفت المعركة مقوة وشدة • وكانت القنابل والرصاص تتهاطل

كوابل من المطر • وتحصن المسلمون وراء بطارياتهم وكثبان الرمسل المحيطة بمعسكر الكمار • وكانت قذائف المسلمين ورصاص بنادقهم تصيب الكفار في الصميم داخل معسكرهم وهم لا يستطيعون الحروج منه مدالقا • وكلما سقط معهم رجل أخذوه فورا التي المسلول المرجوارب التي تنقله للاسطول ، فربطوا رجله التي قذيفة وألبوا به التي المحر حتى لا تعلقو حثته فوق الماء ، وكانوا أحيانا يجمعون الحمسة والسنة من الجثث ويربطونها الى قذائف ثم ينقون بها الى البحس ، وهكذا كانوا يعطون بموتاهم داخل معسكرهم •

لكن هذه الاعمال لم تكن حاسمة • ولم يجد المسلمون حيلة لاقتحام مركز العدو نظرا للعدد الحسيم من العنابل الذي كان يتساقط حسسول المسكر لحمايته

وهنا أشار السيد صالح باى قسنطينة برأى أحذ العوم به ونغذوه حالا وذلك انه أمر بجمع كل الابل التى كانت بالمسكرات ، لم يستثن منها بعيرا واحدا وجبى، بها فحمعت أمام الرجال والفرسان كوقاء ، ثم سيتت والمجاهدون من خلمها ، نحو معسكر العدو ، وكان صالح باى يدير المعركة بنفسه ، ويحرض المؤمنين على الفتال ، وسيمه مشهدور بيده ، وحذا هذوه الخزناجي ، والآغا ، وخوجة والخيل ، وباى تيطرى، وخلينة باى الغرب ، واقتحموا جميعا على هذه الصفة معسكر العدو ، لكنهم ما كادوا يصلون حتى اصطدموا بتلك الرماح المغروسة حسول الاستحكامات فما استطاعوا لاقتحامها سبيلا ، وكان النصارى مسن داخل معسكرهم يمطرون المسلمين بنيران مدافعيم ، ورصاص بنادقهم ، واسود النهار حتى أصبح مثل الليل من كثرة دخان الطئات المتصاعدة ،

وقد اشتدت الهجيرة ، وكاد الظمأ بذهب بالنعوس ، حتى أن الفارس كان يسقط أحيانا من فوق فرسه عطشا وتعبا ، ثم رجع المسلمون الى استحكاماتهم حاملين معهم جثث شهدائهم الابرار رحمهم الله ، وتولى أتاربهم ورجال معسكرتهم دفئهم (١)

« ثم اجتمع قادة الجيش المسلمون للمداولة من أجل ابتكار طريقة ترغم العدو على الخروج من معسكره المحصن ، حتى يتمكنوا من قتاله .

« وكان سيدنا الباشا قواه الله ، يتتبع من قصره ( الجنية ) سير المعركة ، ويوالى الصلاة والابتهال الى الله جل جلاله ، أن ينصر عباده المؤمنين ، بينما كان علماء المسلمين وحماعة الطلبة ورجال الحير والمسلاح وعامة الناس والجند المكلف بحراسة المدينة ، يواصلون الصلاه والابتهال أما السوة والاطمال نكانوا يتصرعون الى الله ويستصرحونه ودموعهم تتهاطل يسألونه تأييد ونصر المسلمين ،

« ولما أذن المؤدن لصلاة العصر من ذلك اليسوم ، ذهبسب الامراء وجنودهم من أجل الوصوء وأقامة الصلاة ، ثم أعطوا العلف للخيول ، وأخذوا نصيبا من الراحة وبعد أداء صلاة المغلوب ، ركب المؤمنون خيولهم ، وشكل الامراء صعوفهم ، واستعدوا جميعا لمصادمة العدو ضمن معسكره في جولة ثانية ،

« وفى هذه الليلة أرسل الله سحابا كثيفا من حهة الحنوب ، كــــان مدحوما برعود وبروق ، وانسكب المطر رذاذا من جهة المسلمين ، لكنه

أ) لم يعرف الجش الحرائري في حراره النمركة ، أن هجرمهم هذا ولا كيد الإعداء حسب اعترافهم أربعة الاف قبيل ، وأن هذا الهجوم كأن حاسماً فأميسلا .

انهمر زوبعة عاصفة فوق معسكر النصارى ، فأعماهم كامل الليلة ، (١) وكان الاعداء خلال هذه الروبعة يصرخون صراخا عاليا ويحملون جثث تتلاهم كما سلم (٢) والبقية الناعية منهم على قيد الحياة فرت من ميدان المعركة آحر اليل، وكانت المدمعية حلال كل دلك تمطر أرض المعركة كامل الليلة

وعندما ارتفع صوت المؤذن لصلاة الصبح كأنه يسأل الله النصب المسلمين، لم يسمع المسلمون صوتا يرتفع في معسكر العدو، وانتطبع اطلاق المدافع ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد انزل نفهنه على الاعداء ونظر الى عباده المؤمنين نطرة رحمة ورضوان واعترب أحد المسلمين من معسكر العدو الذي كان مالامس زاحرا كأنه أمواج البحر، فادا به خاو على عروشه، وشاهد البطارية المدفعية وقد تركها أصحابه، وحولها القنابل والقذائف ،وشاهد فوق الارص البنادق المحتلمة الانواع والآلات والادوات التي لاندخل في حصر، كل هذا وقع عنيمة في أيدينا نحسن معشر المسلمين المجاهدين في سبيل الله، وكانت رؤوس المصارى ملقاة موق الارض والدماء لاتزال تنزف منها ،

وكان هذا اليوم هو الحادى عشر من شهر جمادى الاولى، أما الرائد الذى وخل معسكر النصارى مستطلعا، فقد حمل اقصى ما يستطيس حمله من مخلفات العدو، من بنادق واشياء أخرى، ورجع يحمل البشرى

<sup>(</sup>١) المؤرجون الافرنج لا يذكرون أمالا هذه الروسة ،

 <sup>(</sup>۲) كان الاسمان يستحيون اداك الى منفهم حاسرين ، ولم يشعبر الجبرائيريون يعنك الا الصيباح »

الى معسكر المسلمين وينبؤهم بأن العدو الكامر الملعون (١) قد در من الميدان وآب بالخيبة والخسران • »

أما التقرير المثمائي فيقول عن هذا النسر المين :

نم وصل بكل سرعة من الحراش على الشرق وباي تبطري ، وكان معهم نحو خمسمائة بعير تستعمل وقاء للجيش .

وبأعانة الله سيحانه وتعالى، وبعدل سيوب المسلمين وحمية ابطال الجهاد باء الكمار بالخيبة والحسران، وكانت هريمتهم منكرة، وحسزت رؤوسهم ونعلت الى القصر حيث رست اكواما، وأن ذكرى هذا النسر العظيم سنبقى خالدة مدى الزمان وسيتغنى بها المعلون في كل مكان م

نقد كان دحان المعركة يتساعد نحو السماء سحابا كثيما، واسوات المدانع كهريز الرعد، وهرب الكفار وقد احتل نظامهم بدخه نامه، بحو سغنهم الراسية في المكان الدى برلوا ميه، وبد فعلم عليهم المحاهدون طريق النجاة، عدة مرات، وكانت مراكزهم المحسنة تبلع الستين عدا وقد وضعوا بها آلات حربهم وطنبورهم وخيامهم، وفي تلك الليلة تركوا الناء فرارهم وتهزق شملهم وقد استولى عليهم الهلع والحزع، كل آلات حربهم وحميع بنادتهم و١٦ مدفعا من النحاس، وقعلعتين من راميسات الفدائف، وحميع بنادتهم والادوات، فكان كل ذلك غنيمة للمسلمسين ، الفدائف، وحميع الالات والادوات، فكان كل ذلك غنيمة للمسلمسين ،

كنا بعد هذا الانتصار معدة أمام ، نطلع محمد الله كل موم على مرهان

 <sup>(</sup>۱) غیارات الفنی والشدم کانت به می آنجهای به لبه دیک انتصار فی بدوانی گرفانج
 (دید استاها بیصومیهاکیا وروب عل نسان هما ایکانی وغیردمی نفسی فی خواندت ایادم

جدید یشت لنا مدی الیزیمه المی لحقت الکار واسطوله اعربه اله فی لحج جهندم.

والمستمر المسلمون مجمعون اياما متواليه الددائب التي الدهسا الاسطول على بسابيتهم، مجمعوا منها ما يريد عن الاربعين اعا، وحسب الانباء المتناعلة مائه عد على من الاعداء تحو العشرة آلات رحل دهب الله بارواحهم الى الدار (١) وعد عار من المسلمين بالشهادة في سبيل الله عاما رحل معنهم الله ورحمه ورصوانه في حيان الحدود والمعلمين، منظم السبغ عليما المعمة بعدال شهادتهم، مجاه رسولت وحبيطك مسى منه عنه وسلم و والدور ما على الدوم الكادرين آمين ا

واما التغرير الاسمائي الرسمي، الايتفى هذه الاخبار المدنعة. الاس حيث عدد المتلي ويزيد عليها بيانا

ه وكان الميدا نالذي درل به الحدد محددا حدا وصيقا، وكانت تنكدس فوقه جماعات الجند وكميات السائح و لدحره، علم يكن يسمح بحرية العمليات ، ولعد بادرتنا بالهجوم فرعه من فرسان العدو كانت مرابطة على الساحل وكادت تعشى على منصب ثم تلحن بنا كارثة، لولا بدخل الساحل وكادت تعشى على منصب ثم تلحن بنا كارثة، لولا بدخل الساحل على أمطرت العدو بوائل محدوقاتها فعطلت زحقه •

أما الحدج الشرفي، عند تلقى هجوم غربق من الفرسان كثير العدد، مع عدد من الحمال، واعتمدت أنه حند باي مستطينة، و شمد هذا الهجوم

<sup>(</sup>۱) عمل الدی ایدی بعیرف به تاسیدن هو ۱۹۱ بند عد ۱ ۸۸ میدی باستنده السوم الاول من البعیرکه به نفول ره دی. حسران وانستانه ای مجموع بعیل هو ۱۰ خ برختی ۱ ولا پوچد بنجمین مدفیتی بن هذا ال<u>ماد</u>د

وعنف ضد جيوشنا، رغما عن تدخل مدفعية العركاطات والاشباق، التي كانت نيرانها تتشابك مع نيران جندنا فيالبر •

أمام هذا الهجوم قاوم جندنا ببسالة خارقة للعادة • لكن العدو تمكن من نشتيت جيشنا فاصبح كانه قطيع من الارانب

لا يشمل الا تحو ستبائة فاريس (العاريس ١٦٥ مليمترا) وبالحالت لا يشمل الا تحو ستبائة فاريس (العاريس ١٦٥ مليمترا) وبالحالين للتحدين ذلك الموقع همة نادرة ودامع الجند عن نفسه دفساعا مستميتا ضمن هذه المنطقة الخطرة وكانوا يشاهدون احوانهم يسقطون صرعى من كل جهة تحت ضربات لم يكونوا يعرفون مصدرها و

« وعلى الساعة العاشرة صباحا، تم عمل الاستحكامات، ووضعت للدفاع عنها بطاريات مدفعية عديدة، لكن الموقع كان ضيقا جدا، لدرجة أن كل رمية بندقية يقذم بها الأعداء كانت تصيب منا مقتلا • «هذا بينما كنا منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا، هدمًا لصرب البطارية المعادية التى كانت السفينة « القديس شارل » مكلفة بتحطيمها وقد أحدثت لنا هذه البطارية خسائر مؤلمة، فادحة جدا ( بطارية وادى خنيس ) وقد حاولنا دون جدوى احماد نيرانها، رغم تدخل مدفعيسة السفن فهذلك •

« ولقد كانت القوارب مليئة بالجرحى تعود بهم الى مركز الاسطول، وكانت عمليات التضميد الاولى تقع فى السفى الحربية، ثم ينقل الجريح الى احدى السفن الثمانية التى حعلناها مستشفيات ،

« ومنذ فجر المعركة، وعند الطلقات الاولى، جيء لنا بالمركيـــز دى رومانيا تنتيلا ،

# « وعند منتصف النهار، ايفن المائد العام أن المقاومة أصبحت غير ممكنة ٠

وقرر الانسحاب، والتى الامر للسفن بأن تتجمع تحت حماية مدانع الاسطول، واخذت بعص الفرق تسحب حالا مع بعض النطع المدفعية، وعندما جاء الليل أصبحت عملية الانسحاب عامة فى كل بقطة، وبفصل العندية، الالهية، تمت عمليات الانسحاب على الساعة النالثة من صبيحة يوم ٩ جويلية، وكان الجيش حتى النهابة يحتل المومع المحس ، وما انسحب آخر المدافعين الابعد أن تلدوا نداء احوالهم الصارخ مسن السفن •

« وما نركنا وراءنا على الساحل الا أربعة مدامع مشاة، وبعض قطع مدنعية عيار ١٨ • و١٩ رطلا من رصاص البنادن • ورامى ندائــــف وبعض الادوات •

« وان هذه الخسائر لاتعتبر شيئا مذكورا، بالنسبة لعدد الرجال الذين كنا نتركهم تتلى لوابنا انتظرنا الصباح، عندئد كانت تحل بنا كارثة وكان العدو يحتل المركز المحسن ويستعمله ضدنا ،

« ولقد تلقت كل السفن الامر بالابتعاد عن الساحل، وعندما لأح ضوء النهار، كان العرب قد غمروا أرض المعركة وكنا نراهم يمزقون الجثث ويقطعون الايدى والارجل ( مل الرءوس ) ثم احرقوا المعقل كلــــه.

« وخلال أيام ٩ و١٠ و ١١ جويلية اشتغلنا بتنظيم المستشغيات في السفن العائدة نورا الى اسبانيا ٠ ( ١ )

<sup>(</sup>١) وكَانت تحمل المليم الإنساود حيفادا ٠

« ولقد قرر القائد ألعام رمى مدينة الحرائر بالقبابل يوم ١٣ جويلية، لكن مجلسا حربيا انعقد وحضره ضباط الجيش والبحرية ( وذكر هنا اسماءهم ) وقرر عدم جدوى دلك العمل، فاضطر الفائد العام لسحب قراره عوذلك لان العدو كان يتفرق علينا كثيرا نطرا لقوة بطارياته الساحلية ، ونظرا لحالة البحر »

#### الخاتوحجية

هكذا كانت نهاية هذه المعركة التى توقع الاسبال منها تحطيم مدينة الجرائر واذلالها ،وبسط سلطانهم على أرضها، فادا مها تنظب السبى هزيمة منكرة، نضاف الى هرائمهم السالفة أمام مدينة الجزائر، فلسم يتركوا فوق أرض المعركة قنالاهم وعنادهم فحسب، بل تركوا فوقها آخر آمالهسم .

ولقد كأن دفاع الجزائريين رائعا، لامن حيث الحمية والشجاعة فقط؛ بل من حيث النن العسكري أيضًا •

يقول المؤرخ الفرنسى بربروجير، فى تعليقه على هذه المعركة، بالمجلة الافريقية التى قدمت لنا مجموعة هذه الوثائق الثرية: ان الجزائريين لم يظهروا خلال هذه المعركة شجاعتهم فقط، بل اظهروا معها ذكاءهــــم

وانسهی کل شیء ما سین یومی ۱ و ۱۱ جویلیسة ۱۷۷۵ ، ای خلال معرکة لم تدم من أولها الی آحرها أکثر من عشرة أیسام .

ولقد لاحظ المؤرخون الاجانب، اثناء هذه المعركة، أنه لم يقع بالجزائر العاصمة أي حادث مهما كان أمره، ضد الاسرى المسيحيين ، أو ضد الحربي، وسرعة حركتهم العظيمة . تناصل الدول معاونيهم، أوضد النصارى الذين كانوا بالمدينة رغما على وجود مايزيد على المائة والخمسين العا مل المجاهدين الذيل لبوا داعى المجهاد، من مختلف جهات البلاد، حتى جهات اقصى الحنوب (منهم ستة آلاي من الاتراك، وثلاثة آلاف بحرى بالمرسى)

أما الباشا محمد بن عثمان، فكال يعامل الجرحى من الجرائريين ومن الاسبان المأسورين على قدم التساوى، وأمر بحسن معاملة الاسرى، لكن اسبانيا العنيدة، ستحاول محاولة أخرى، مل نوع حدبد أمام الجزائر كما سترى .



# الفصل الثامن عشر

الصليبة الاسبانية الثانية

ضد العدوان الاسباني في البحر



### تبادل الاسرى

ها كانت بساند المستشاع صدر على الله الله المكرة التي هنيته الهامة المكرة التي هنيته الهام الحرائر والمعقة الهام الحرائر والمالية المالية الما

ومد حاولت استانيه بعد خاربه الجملة السالمة الذكر أن تفتح مسع الدرائد مذكرات ستاسته، لذن الدساوان رفستس رفستنا باتا الدخول في أن معاوسات، أو مدخرات، ماد منا سبانيا بحث وهران والمرسى الكبيرة

 وأعيدت نمس الانمانية سنة ١٧٧٣ واشترطت الجرائر مك اغلال اسيرين مسلمين مقابل كل أسير اسمائي اوهكذا اطلعت اسبانيا سراح ١١٠٦ من المسلمين ـ وهم كل من لديها ـ مقابل اطلاق الجزائريـــين سراح ٥٧٠ من الاسبان •

#### تهيئية الغدزو البحدري

رأت الدولة الاسبانية انه قد آن الاوان لتحطيم مدينة الجزائر، اذ كانت الدولة الحزائرية في حالة حرب مع معظم الدول الاروبية ،وكسان اسطول الجزائر موجودا في جهات عدة من البحسر ،

وكان البرنامج الاسبائي محكما ، ولرسا كان يحسرز على قسط كبير من السجاح، لولا ذلك العامل الاساسى الذي لم يفرأ له الاسبان حسب، ولدى كان عامال اساسيا في هذه المعرمة ،وفي من معركة، عربمة السعب وثياتيسه !

كان المنهاج الاسباني يفتضى: ١ - مهاجمة الجزائر بحرا مواسعه عمارة بحريه توية - ٢ - تحطيم السعن الجرائريه الموجودة بالمرسى - ٣ - تحطيم حصون وعلاع مدينه الحرائر - ٤ - املاء الارادة بعد ذلك على الجزائر ه

واجتمع الاسطول الاسبانى فى مدينة قرطحنة الاسبانية ،وكان يشمل ٧٦ سفينة حربية، وعلى رأسه أحد اعلام البحر المشهود لهم بالقسوة والمهارة الاميرال انطوبيو باركاو ، ثم الحر نحو الجزائر يوم أول أوت من سنة ١٧٧٣ .

# استعداد الجزائـــر

في شهر ماى من نفس تلك السنة ( ١١٨٧ م) نلقى داى الحزائسر الكبير محمد عثمان باشاء من ملك المغرب، السلطان محمد بن عبد الله (١) . اشعارا بأن الاسطول النصراني يتجمع لمهاجمة الجزائر، وأن هذا الهجوم وشيك الوقوع .

عندتذ أخذ الداى بستعد استعدادا بريا وبحربا، لمقاومة وردع كل عدوان:

۱ لجنود الموحودبن بداخل البلاد، يتحمعون بمدينة الجزائر ، نحاء من بايليك تستطينة ٢٥ ألف، ومسنن بايليك معسكر ٢٠ ألف، ومسنن بايليك تيطرى خمسة الاف ٠

السكان المدنيون فى الحرائر، بخرجون المتعتبم وأنفس مالديهم
 الى حدائق النزهة خارج المدينة •

۳ - الارسال بالاسرى المستجين جالا الى مدينة المدية وعددهم
 ١٥٤٨ •

٤ -- الشروع حالا فى بناء سفينتين مدفعيتين، لتعزيز العمارة البحرية .

### المركسة والنصسر

بين ايدينا وثيقة من أغرب الوثائق، هي تقرير عن هذه المعركة ، من بدايتها الى نهايتها، مكتوب باللغة الايطالية لشاهد عيال كال يرقب سير

<sup>(</sup>١) وكان له النضل الكيمير في العمل على تمادل اسمري الجامسين ١

المعركة من دار تنصلية هولاندا، ما بين بوزريعة والأبيار، وقد ترحمه الى الفرنسية الاستاذ شاول نيرود، ونشره بالمجلة الافريقية سنسمة ١٨٧٦ ، وعن هذا التقرير ، نأخذ شيئا من التفاصيل :

كان الاسطول الجزائري مؤلما من ٢٥ سفينة محتلمة الاحجــام والقوة • ( مقابل ٧٦ سفينة حربية اسبانية )

يوم ٢٩ جويلية، وصل الاسطول الاسابني، واصطف للفتال مواجها مدينة الجزائر • وبمحرد وقوف الاسطول، رفعت حصون الجزائر أعلامها وبأدرت سفن العدو باطلاق النار •

ويوم ٣٠ جويلية خرجت من مرسى الجرائر بعض السفس، وسارت متحدية الاسطول الاسباني، ولم يستطع هذا الاسطول اصابتها بسوء، واستمر تبادل اطلاق البار بين الجانبين ،

يوم ١ أوت أخذت مدافع الاسطسول برميسى القنابل على المرسى ، واجابتها بطاريات الحصون بنار توية جسدا .

حرجت عوامتان جزائريتان تجرهما الموارب؛ فانتربتا من الاسطول، والقتا عليه ماكانت تحمله من قنابل ، ثم رجعتا الى المرسى سالمتين ثم خرجتا مرة ثانية، ومعها سعن أحرى، وهاجمت الاسطول الاسبانى ، ورجعت سالمة، وانتهى الفصف الاسبانى ـ عدد المتلى والجرحى مسن الحزائريين ( ومعهم وزير الحرب ) بلم ٨ أو ١٠ رجال ،

يوم ٢ أوت صباحا، فتحت حصون الجزائر النار، ولم يجبها الاسطول الاسبانى الابعد نحو ساعتين، ثم خرجت العمارة الحزائرية لمهاجمة الاسطول الاسعاني، فتبادلا اطلاق الدار، ببنها كانت مدفعية الحصون توالى الضرب باستمرار، وعلى الساعة الرابعة عشية، كن الاسبان عن





المصحراء الكبرى عاد الكبرى عاد الكبرى عاد الكبرى عاد العسر العسري عاد الصليبى العسدوان الصليبى

البرتن باجره قادس للغرة سفاغ وحران WIP . المنط ئارة ا A 25.5 MINIMA MINIMA CERTICAL. William L. V. AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF Elisasi مراكس اغادير ا Same of the same o 



أصابت تنابل الاسبال بعنى ديار المدينة، كما أصابت تذيفة دار الحكومة ( قصر الجنينة ) وكال الداى قد استقر بنرح النصبه، وسمح للنساء والاطفال بمفادرة المدينة ،

يوم ؛ أوت عادت المعركة وخرجت السمن الجزائرية لمهاجمة أسطول العدو، وأصلته نارا حامية، وكان ضرب بطاريات الارض تنويا جدا، بينما كان تنصف الاسطول الاسباني أشد مما مضي .

يوم ه أوت كانت الربح تهب شرقية عنيمة، وكان الصباب كنيفا لـــم يسمح بوقوع عمليات كبيرة، وتبادل الفريمان اطلاق المار عشبية، وعزز الجرائريون مراكزهم بوضع مدانع أحرى .

يوم ٦ أوت سـ تقدمت السفل الاسبادية؛ وحرجت لها السفل الجزائرية ووقع تبادل اطلاق الدار، ومدامع الحصو رتعزز رميى الاسطول الجزائرى ورجعت السمن الاسبانية حوالي الساعة السادسة الى مسركز النجمع ، بعد أن أصابت تنابله المدينة وهدمت بعض ديارها .

وأصابت قنبلة اسبانية سفينة الرايس القدوسي، فاحترقت وانتذتها بقية السمن، وكان عدد القتلى والجرحى بها نحو الثلاثين رحلا، كما غرقت سفينة جوالة جزائرية ومات فيها قائدها .

يوم ٧ أوت ــ اتخدت السفن الاسبانية مراكزها للمتال نوبرزت منها سفيئتان للضرب، فخرج لها الاسطول الحزائرى ونبودل اطلاق النار مدة ساعتين تقريبا، ثم انسحبت السعينتان الاسبانينان .

واستألف القتال عشية، وسمعنا صوت انفجار عظيم، حيث أن البارجة

الاسبانية التي كانت تحتل اقصى مكان في المعركة، قد انفجرت، وعندما تقشعت سحب الدخان، لم نر لها من أثر، وبعد ذلك كف الاسبان عسن الضرب، وبعد ربع ساعة كم الجزائريون أيضا، ورجعت سفن الجانبين الى مركزيهما .

يوم ٨ أوت \_ ألقى الاسبان قنابل عديدة على المرسى ، لكننا كنا دراها تسقط في البحر بعيدا ،

يوم به أوت ــ استعد الاسطول الاسباني، واخذ يشق طريقه نحو الشمال، وانتهت المعركة •

اثناء الانسحاب، مرت سفينة الاميرال الاسبانى قريبا جدا مسن الحصون الجزائرية،

محيتها الحصون الجزائرية بطلقتى مدمع بالبارود، دون قذائف • وهكذا انتهت المركة، بعد احماق ٩ هجومات اسبانية، تمكن الاسطول

الجزائري وبطاريات الحصول من ردها كلها ٠

وقد اطلق الجرائريون على الاسبان نحو ١٥ الفا من قذائف المدافع • وكان عدد الشهداء نحو مائة شهيد بالمرسى، ولم يذع الاسبانيون عدد قتلاهم، وخاصة ضحايا السعينة البارجة •

اما بالمدينة، نقد كان التتلى نحو الثالاثمائة • وتهدم نحو الثلاثمائة من ديار الجزائر • وكان الاسبانيون قد القواعلى الاسطول الحزائد رى وعلى المدينة ما يزيد عن السبعة الاف وخمسمائة قنبلة وقذيفة مختلفة •

# الغزو البحرى مرة أخرى

كان من المحقق الذي لاريب نبيه ، ان الاسبانيين لن يصبروا عن هذه

الهزيمة وأنهم سوف يعودون تربيا. لسفيذ البرنامج، والاخذ بالثار .

ولم يضيع الجزائريون وتتيم سدى، فقد احتيم رجال الحرب، ورجال البحر، ودرسوا نتائج المعركة، وعرفوا نقط النبعب في دفاعهم، فعملوا على قدارك دلك سوا، بساء حصون حديدة، أو بانشاء السفن المدفعيسة العوامة التي تخرج لفقال العدو، والتي كان لابنين منها قسط عظيم في دحر اسطول الاسبان، المرة السالفة، عما انعضى امد وجيز حسى كان الاستعداد قاما، وعملت كل الترتيبات لابناء سفن الاسبان بعيدة جدا عن المدينسة ،

أما من الناحية الاسبانية، نقد درست أيضا الوضعية وقرر القسوم اعادة الحملة على الجزائر بصغة أتوى، واعتقدوا أن هسذه الغسسزوة الجديدة، ستمكنهم من تحقيق الامسسال .

جمع الأميرال انطونيو دى مارلكو ننسه، هذه المرة ١٣٠ سعينية حربية تحت رايته، وأطع بعد سنة نحو الحرائر، يحمل معه عواطف و آمال السيحية كلها •

ذلك أن هذه الغزوة البحرية الثانية، كانت كما يقول المؤرخ دو قرامون الذى ذكرناه آنفا، صليبية حقيقية، وقد نشر البابا يوم ١٨ جوان سنة ١٧٨٤، بلاغا باباويا BREF يعلن فيه أنه قد وهب الغفران والبركـــة السماوية لكل مسيحى يشارك في هذه الغزوة ه

وجات من الدرتفال، عمارة حربية لتأييد الاسطول المسيحى، ويوم وجات من الدرتفال، عمارة حربية لتأييد الاسطول المسيحى، ويوم وحيلية، ١٧٨٤، كان الاسطول النصرانى، يحتل مواقعه فى وسلط الخليج، على مرأى من مدينة الحزائر، وماكاد الاسطول يأخذ اهبته للقتال، حتى خرجت له السفن العوامة الجزائرية حاملة المدافع الكبيرة ،

واجبرته على البتاء بعيدا عن المدينة، بحيث لم تصبها قنابله ،

ولدينا عن هذه المعركة الكبرى تقرير كتبه رهبان البعثة الكاتوليكية بهدينة الجزائر، بأخذ عنه ملحصا للمعركة الكبرى الحاسمة الني جرت وقائعها، يوم ١٢ جويلية، يقول التقريسر:

يوم ١٢ جويلية ــ بررت سبعول من سمن الاسبان مـن نــوع الشالوب، من غير خيام ولاصوارى، مما يدل على استعدادها للقتال ، فبرزت لها ٦٣ تشالوبا جزائريا ، منها ١٣ تحمل قاذمات المدائف، و٣٤ منها تحمل المدائم الثقيلة ،

وتقدمت السف بعصها من بعص واتحدت مراكزها للقتال وكانست السفن الاسبابية معززة بالعرامات وبالسفى النحمة، واحد الاسطولان المتعاديان يقومان بحركة التماف على خط متواز، وعلى رمية مدفع، وأم يرد الحزائريون أن يكونوا البادئين بالمتال، لكن على الساعة الثامنسة انطلقت رمية مدفع من الحصون أمرا للجزائريين بالبد، في القتال، مأخذ الجزائريون في رمى القبابل من طول الخط على السفس الاسبانيسة وأجاب الاسبان على ذلك بالمثل وكان الجانبان على نصف رمية مدفع وأحاط بالمتحاربين من حراء ذلك دخان كثيف، غلم نكن نرى الا القذائف وأحاط بالمتحاربين من حراء ذلك دخان كثيف، غلم نكن نرى الا القذائف الاسبانية التي كانت تتخطى السعن الجزائرية بمنافسات بعيسدة وراءها دون أن تمل المدينة )

واضطرت ثلاث شالوبات (اسبانية) للرجوع لانه قد اصابها عطب وعندما انقشعت السحب رأينا سفن الاسطول الجزائري محافظة على مركزها وعلى نظامهـــا ه وعلى الساعة ١١ السحن السن الاستامية لى محمع السطولها . وكائت السفن الكبيرة تحمى السحابها، ولتى الاسطول الحرائري في ميدان المعركة بعد الانسحاب الاسباني الى الساعة ١٢ ، ١٠

### المعارك الاخرة، والنصر النهائي

يقول تقرير البعثة المدكورة، وهو لشاهدى عبان، كانت كل عواطمهم وكل آمالهم مع الاسبان :

يوم ١٥ جويلية على الساعة الدائدة، اطلق الدائد طلقدين، فأخسسدت السنةن مراكزها للقتال •

وعلى الساعة السادسة أطلعت السعن الحرائرية برامها لش حطها لم يكن حسن التكوين، وكان الاسطول الاسبابي يشكل بسع دائسرة تحميها سفن حقيقة على جانبيه، وابعداً استال على الساعة لسادسة وربع وكان عنيفا قاسيا ، واستمر حتى الساعة التاسعة والربع ، حيث انسحبت السفن الاسبانية من نوع الشالوب، وبتيت الحرامات تضرب ضربا عنيفاء لكنها انسحبت هي أيضا، وبعي الاسطول الحرائري بعد المسحاب الاسبان محافظا على مركزه حتى الساعة العاشسسرة ،

وانفجر مدفع فى شالوب معرق، ومات فيه ١٢ رجالا وجرح ١٤ يوم ١٧ جويلية ـ برزت ـ شالوبات الاسطول الاسبانى على الساعة انتامنة تشكل ثلاثة فرق منها اللاعاع عن الاسطول وحمايه، وغرقــة لخاتلة السفن الجزائرية، أما الفرقه النالئة، غمهمتها الاضراب من مدينة الجزائر وقصفها بالمدانـــم .

ابتدأ اطلاق النار على الساعة الثامنه والنصف وانتبت المعركة على العاشرة والنصيف .

وكانت طلقات الاسبان تتخطى السفن الجزائرية وتقع في البحر. وقد مات من الجزائريين رجلان وجرح خمســـــــة .

وفي هذا اليوم ظهر هلال شهر رمضان، وابتدأ المسلمون صومهم يوم ١٨ جويلية ـ على الساعة السابعة تقدمت السفن الاسبانية واصطفت في مكان الفتال، وبرزت لها السفن الحزائرية وبادرتها باطلاق المار، في الوقت الذي بدأت فيه الحصون تطلق على الاسبان نيرانها وعلى الثامنة أحد الاسبان في اطلاق النار، وكان دخان المدفعية يحجبهم عن انظار الجزائرين، فتقدمت عرقة من سفنهم نحو المدينة واسابت معتذوفاتها جسر المرسى، فتصدت لها عندئذ بعض الشالوبات الجزائرية واضطرتها للانسحباب ،

وعلى الساعة التاسعة والنصف الهي الاسبال الملاق النار • ولم تلحق ثيران الاسبان ومقذوناتهم ادنى ضرر بالجرائريين • ولقد انفجرت بين أيدى الحزائريين سنة مدامع نمات من جراء ذلك و رجال وجرح ثمانية •

يوم ١٩ جويلية — على الساعة السادسة وثلاثة أرباع، تقدمست السفن الاسبانية الشالوب، تحرسها بعض القطع الصغيرة وحرانتان ، وبادرتها السفن الجزائرية القتال على الساعة الثامنة، واجابتها السفن الاسبانية بالضرب حتى الساعة التاسعة، ثم انسحبت راجعة الى مركز الاسطسول .

نم تقدمت خمسة أو ست من الشالوبات الجزائرية نصو مركست الاسطول الاسباني مهاجمة و فقاومتها سنينة الاميرال والسفس التي

حوثها، والقت عليها القنابل لكنها لم تحدث لها أدنى خسارة، ومات في هذه الوقعة رجلان وجرح حمسة رجــــال ،

ويوم ٢٣ جويلية - انسحب الاسطول الاسباني نهائسيا، مغادرا مراكز التتال، ومن العد، ٢٣ جويلية، الله منهزما نحو اسبانيسما .

ولم يستشهد من الحزائريين حلال هذه المعارك، الا نحو الثلاثين رجلا نقط من المدنيين، لأن رجال الاسطول الجرائرى وكانوا كلهم من ابناء الوطن، وليس معهم حسبما تثبته التقارير الارجلان اثنان مقط مسلئ الاتراك، قد تمكنوا هذه المرة بواسطه السفن العوامة الكثيرة، وبواسطة رمى الحصون المسدد، من ابقاء اسطول المسيحيين بعيدا عن المدينة لاتصيبها قنابلسسه ،

الما خسائر الجزائريين العسكرية، مقد كان معضمها من جراء انفجار المدافع التي يستعملونها، حيث انهم لشدة حماسهم واقبالهم على مقاومه العدو، لم يكونوا يتركون للمدفع بعد استعماله، وقنا كاميا لكي تبرد حراريه وكانوا يبالغون في حشوه بالبارود، لكي يكون اكثر أصابية الهدف، لهذا كانت المدافع تنعجر احيانا، واستشهد منهم نحو المئة رجل من جراء هذه الانفجارات .

لم بعلن الاسبانيون أيضا عن خسائرهم؛ انما أعلوا أنهم أطلقوا على مدينة الجزائر التي لم يصيبوها — أكثر من ١٥١٥٠ قنبلة وقذيفة مختلفة وأخذ الاسبان يذبعون فيكل حهات المسيحية، انهم يهيئون حملسة بحرية ثالثة ضد الجزائر عستكون اضخم وأكثر مفعولا من كل ما سنفها وأستعدت الجزائر أيما استعداد لتلقى هذه الصدمة الجديدة فزادت

في عدد السفن العوامة حاملة المدافع، ورادت في تحصين القلاع وتزويدها بكل ما يلــــــزم •

> انها نهمت اسبانيا الوضعية على حقيقتها • وأدركت ــ أخيرا ــ انها لل تنال من الجزائر منالا •

وعلم الناس كافة - فى اسبانيا واروما - ان السليبية فى الجزائر؛ تد الخفقت نهائيا ،وانه لاسبيل لاذكاء نارها من جديد، تحت السسواء الاسبساني •

نقررت اسبانيا يومئذ الاقدام على مفاوضة الجزائس وارضائسها ، والاستجابة لمطالبها، من أحل اقرار السلم .

# الملسح وثبنسنه

حل بمدينة الجنرائر مندوبان من قبل اسبانيا ، هنا الكونت داستلى ، في المحديثة الجنرائر مندوبان من في المحكم MAZZAREDO وتوسط لهما قبصل فرنسا مسنو كرس KERCY وبعد مذاكرات طويلة ، انعقدت اتفاقية بين الحانسين في يوم ١٤ جوان ١٧٨٥ تلترم اسبانيا بمقتضاها ، بتسليم وهران والبرسي الكبير للجرائرين ، ودفع مقادير معينة من المال للجرائر ، مقابل حصولها على السلام ، وعلى أن تعاملها الجنزائر معاملة الدول المسالمة ، لكن هذه الاتفاقية التي صادقت عليها حكومة اسبانيا ، لم تنفذ أصلا ، ومن أحل عرم الاسبان على عندم اخلاء وهران ، وتسويعهم في تنفيذ بقية البسود ، الى أن يحصلوا على امتيازات اقتصادية ،

مما لم تنجح السياسة في حله، نحح نيه السيف والمدنع ، ودماء المجاهدين ، كما ستــــرى . الفصل التاسع عشر

فصل الخطاب وتصفية الحساب



### مهاجمة وهسسران

كان الباي، مصطفى دوشالاعم، قد عارق الحياة، دون أن يحقق المنيئة في تحرير وهران تهائدا، رعم اله كان يضبق عليها الحدال مصفة عنيفة، وحلقه بعد حلى على كرسى معلك القرب، الحارم الحسور المحاهد، الداي محمد بن عثما ل كردي ومدعوه العرب، محمد الاحمل، لشلسده سمرته، وقد كان اللي سالاء الحسان في الدياع عن الحرائر التي حالب بنيه الموى الاسلامية، أيام حملة وربلي الحائبة (١)

واستمر محمد بن عثمان محاصراً لوهران، ومواليا حملاته الصادعة مدها، على المحاهدين بدعه لابكاد تنفطح، وارعمهم سنة ١٧٨٠ على مدول معركة حارج أسوار الدسه، بكتيم اثناءها نكبه عظمه، ووالسي أعمانه بصغة مستمرة، الى يوم ١٤ سبتامبر ١٧٨٤ حيث تمكن من منع مجرى الماه الذي يستى المدينات.

ثم هاجم يوم ٣٦ سبتأمس ١٧٨٤، حصون المدينة هموما عنينا. كانت شدته وصرامته مضربا للامثال، واحل المجاهدون البرج الاحمر، رعم دفاع الاسبان البطولي و واستمرت المعارك يتلو بعضها بعضا و

<sup>( 1 )</sup>أنظر ترجمة هبانه الحافلة بجلائل الاعمال في كتابنا ١١ محمد عثمان،اثباء داي المجرائـــر »

أما العرب الذين كانوا حاضعين لأسبانيا، حول وهرأن، فانهم قد المتنعوا منذ خيعة حملة اوريلي على الجزائر، من دفع أي شيء مسن المحزية للاسبان ، وتوقفت الاعمال حينا ما أثناء مذاكرات الصلح السالفة الذكير ،واثناء عقد الاتفاقية ، لكن المعارك رجعت بنن الجانين سيسرتها الذكير ،والباي محمد بن عثمان، ورجال الشعب والحبش ينفحون في نارها بشدة وصراوة، وقد عزموا على تحقيق النصر النهائي مهما كانت التضحيسات ،

#### زلسزال وهسسران

وندحل القدر مرة أحرى، كما تدخل قبل ذلك مرارا فوق اديم الأرض الجزائرية، فيسر نصر المجاهدين ،وزاد فى فداحة النكبة لاعدائهم • ذلك انه فى الليلة ما بين هو اكتوبر سنة ١٧٩٠، على الساعة الواحدة صباحا ،وقعت بمدينة وهران هزة أرضية عنيفة جدا، دامت عدقائق حطمت كل معازل وهران تقريبا، والحقت بالحصون والفلاع والكنائس اضرارا بالغة، ومات تحت الانقاض، ثلاثة آلاف نسمة من سكانها وجندها، ومن بينهم الحاكم العام الاسعانى بالنيابة دون نيكولا غارسيا، والتهمت النيران بعض السفل وأماكن أحرى •

يتول قائد الجيش الاسباني في تقريره للملك عن الكارثة:

« ا ربعض الرجال الذين لاحلاق لهم، من أصحاب الحياة الساملة
( من اسباني وهران ) قد اغتنموا فرصة هذه الحادثة، فامعنوا في نهب
الديار الغنية، بصفة المظع مما لو كان العدو هو الناهب، ولم يبسق
للمستعمرين البائسين أي شيء مطلقا فورغم القسوة الذي قابلنا بها هذه

الاعمال اللصوصية، والعقاب الصارم الذي انزلناه بمرتكبيها، فيسان الاشتياء لم ميرتدوا أصلا ، واستمروا على أعمال النهب والسلب ) واستمرت الهرات الارضية تترى الى يسوم ٢٢ نفاميسر ١٧٧٩ ، واستؤنفت يوم ٢ جانفى ١٧٨٠

### الهجوم المتواصل والخملاص

استأنف المحاهدون هجومهم تحت تيادة محمد بن عثمان بصفية باسلة وكانوا يزدادون عنا وسراوة، على مندار ماكان الاسبان يزدادون ثباتا في مواقعهم الخربة، ويناتلون سال المستميت، دناع عن كل شبر من التسسيراب .

كان عدد مقاتلي الاسبال آخر الامر ١٥٢٦ رجال، وزعوا على المراكز الخطرة، أما بفية الرجال والنساء، مند كانوا يتومون بأعمال الترميم ، واصلاح ما يمسده الهجوم الجرائــــرى .

ئم تلعى الاسبانيون بعد دلك مددا عطيما من اسبانيا، قوامه سبعة لام رجل من المحاهدين، واستمرت الاعمال طويله داسيه، طوال ربيع وحبيف سنه ١٧٩١، واحتدمت معامع حاميه ايام ٣و٩ من شهر ماي، ويوم ٥ جويلية، وكان المجاهدون يتقدمون كل مرة شيئا، رعم الدفاع الباسمل .

تقدمت اسبانيا، وقد ضاع كل أملها، الى الباى محمد عثمان باشا ، فى افريل سنة ١٧٩١، اثناء هده الاعمال، تطلب تنفيذ الصلح المبرم فيما سبق، لكن الباشا، وقد كان يعانى سكرات الموت. استمر رافضا كلل مذاكرة ما دام الاسبان لم يستسلموا فى وهران دون قيد أو شرط ،

### الصليح النهائي وشروطه

ويوم ١٠ ذى القعدة ١٢٠٥ ( ١٢ جويلية ١٧٩١ ) توفى الداى العظيم محمد عثمان باشا رحمه الله، وحلمه على كرسى المملكة السداى حسان باشد، وكانت العمال الحربية حول وهران مستمرة، وكانت اسبانيسا لاتزال تلح فى عقد الصلح، مستحيبة لكل ما طلبته الجرائر منها، نقبل حسان باشا ورجال الديوان عقد الصلح مع اسبانيا، على الشروط التالية السحب اسبانيا من وهران والمرسى الكبير، دون قيد أو شرط، ٢ سـ تعمع اسبانيا لخزينة الجزائر، سنويا، مقدار ١٢٠٠ مرنسك ( ١٢٠٠ منار جزائرى )

۳ ــ ترجع اسبانيا للحزائر كل القنابل والمدافع والذخيرة التي غنمتها
 عند استرجاعها لوهران والمرسى الكبسير ٠

٤ ــ تحمل سفينة اسبانية، بصغة رسمية، الى استانبول، معتاحبين ذهبيين رمز استسلام وهران والمرسى، مع جرتين من ماء عيون وهران. للحليفة السلطان العثماني، كبشرى بالعتج وتاكيده للرابطة مع دولة الخلافة .

#### وتقبل الجزائر مقابل ذلك

۱ ــ أن يكون لاسبانيا مركز تجارى فى بلدة « جامع الغزوات »
 ٦ ــ وان تباع من البلاد الجرائرية ثلاثة الإفكيلة Charge من القمع سويا
 ٣ ــ وان تباشر صيد المرجان على الساحل الفربى الجزائرى •
 وكان أبرام هذا الاتعاق يوم ٩ دسامبر ١٧٩١ •

وابتدأ انسحاب الاسبال من وهران، يوم ١٧ دسامبر من تلك السنة وتم الانسحاب نهائيا، بعد ترك الاسلحة والعتاد المتفق عليه وتسليسم

المدينة للباى محمد بن معطفى، الدى دعلها علمى رأس المجاهديمين المجزائريين دخول العانج المنتسر يوم ٢٤ ميفرى ١٧٩٢ .

وكان أول عمل قام مه بعد محرير المدينة. هو بناؤه للمسجد الكبير « مسجد الباشا » م رماله الخاص، شكرا لله على تتويح الجهاد الطويل، بالمتح المبين موقد منح حسان باشا « الكبير » للباي محمد بن عثمان، اعترانا بغضله وصدق كفاحه ه

وبهذا الصلح، وبهذا الاستسلام، حتمت آحر صفحة من صفحات العدوان الصليبي الاسباسي على الارض الحرائرية أي بعد حرب دامت فرابة الثلاثمائة عام، لم تترك في نعوس الحزائريين، وهم المناسبول الاشراف، غلاء ولاحقدا ولاحسفينه، مالحروب بوبلاتها وآثمها تمسى، ولا يبقى لها من ذكر الا في بطون التاريخ، لكي يحل محلها، السلام، والمحبة، والعمل المشترك، والمعاون المثمر لحير الشعوب والانساسية جمعاء، والحمد للسه رب العالميسين،



# الصراجع العربيسة

### المراجع المخطوطة :

حسمین س رجب شاوش اس المنتی

ابو راس محبد بن احبد الناصري البعسكري

- t t y
- 4 1 5
- 4 4 9

محمد بن احمد الحلماوي معتى تلبسان -

ابو زيد عبد الرحمان

عب القبادر الشبرفي الاعريسي

الحباج احسه الشريف الزمارى تقيب الاشراف

ناريح باشوات وعلماء الجرائر ــ ترجمه للعرنسية مسيو دلفان وتشره بالمجلة الآسوية •

تعيمة الجمان في فتلح وهلران · قصليدة على ردى، الشعل ·

عبدائب الاسعار ولطائف الاخبار، في وقائع وهران والاندلس، بين المسلمين والكفار • ترجمه لنفرنسية مسيو اربود ، ونشرته دار جوردان ، بالجزائر •

الحلل السدسية في ثان وهران والجزيرة الاندلسية · برحمه للفرنسية الجنرال قوربيقي -- وترجم قسما منه قورقوس سنة ١٨٦١ ·

ارجورة (٧٢)بينا ، من بديع النطم ، عن فتسح وحسران الاول •

شرح الارجوزة السالعة الدكر ، يطلب المؤلف مترجمة الى اللغة الفرنسية •

بهجة الناظر ، في اخبار الداخلين تحت ولاية الاسباليين بوهران من الاعسراب كبنى عامر ــ ترجم للفرنسية ،

تاريخ الثمانين سنة الاخيرة للجزائر العثمانية ، سبحة وحيدة بخط المؤلف ـ ساقوم ببشرها قريبا بحول الله ،

#### الراجع الطبوعة :

ابن ابی دینار احمد بن ابي الضياف الحاف اهل الزمان -اعد بن خالد الناصري احمد توفيت المدنى كتاب الجنزائس دكتور حسين مؤنس شكيب أرسلان عبد الرحمن بن خلدون عبد الرحمن الجيلالي فليب حتى مبارك بن محمد الميلي محمد فريد محمد عبد الله عمان يحيي ابن خلدون

الموتس، في الحبار افريقيا وتونس، ابن اياس (محمدبن احمد) بدائع الزهور في وقائم الدهـور .

الاستقصاء لأخبار دول المفرب الاقصى •

محمد عثمان باشا داي الحيزائر . المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالبا • فجر الاندلس ـ بحوث في مجلات مختلفة •

آخر بني سراج وملخص تاريخ الاندلس • الحلل السندسية في الرحلة الاندلسية •

كتاب العبوء وديوان المبتدا والخبر • تأريخ الجزائر المام

تاريخ العرب المطول • تاريخ الجرائر في القديم والحديث • تاريخ الدولة المثمانية •

الآثار الاندلسية الباقية •

بغية الرواد ، في تاريخ بني عبد الواد •

# المراجع الإجنبية:

The state of the s

Berbrugger

Berbrugger

Berthier

Boulifa S.A.

Braudel F.

Charles andré Julien

Charles andré Julien

Claude Bernard

Delphin

De grammont

Devoulx

Dozy (R)

E. Levy-Provençal

E. Levy-Provençal

Elie de Primaudaie

Esquer ely

Feraud

Le Pénon d'Alger

Epoques militaire de la Grande Kabylie

L'Algérie et son passé

Le Djurdjura à travers l'histoire

Les Espagnols en Afrique du Nord. (R.A)

Histoire de l'Afrique du Nord

Histoire de l'Algérie

Attaque des batteries Algériennes par

Lord Ey-mouth

Histoire des Pachas d'Alger (R.as)

Histoire d'Alger sous la domination Turque

Tachrifat (traduit du Turc)

Histoire des musulmans en Espagne

L'Espagne musulmane au Xème Siècle

Histoire de l'Espagne Musulmane

Documents inedits sur l'histoire de l'occupation Espagnole en Afrique (R.A)

Les sources de l'histoire de l'Algérie (BSG)

Attaques des Espagnols contre Alger au

XVIIIème siècle (R.A)

| Fey (Henri Léon) | Histoire d'Oran, avant, pendant et après la domination Espagnole                                                                           |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| F L N.           | L'Etat Algérien avant 1830                                                                                                                 |  |  |  |
| G. authier E. F  | Les siecles obscurs du Maghreb                                                                                                             |  |  |  |
| G. Marçais       | La Berberie Musulmane et l'Orient au<br>Moyen âge                                                                                          |  |  |  |
| G. Marçais       | Les Arabes en Berberie                                                                                                                     |  |  |  |
| Garrot (H)       | Histoire générale de l'Algérie                                                                                                             |  |  |  |
| Haedo            | Epitame de los Reyes de argel (histoire des Rois d'Alger) traduit par De grammont                                                          |  |  |  |
| Houdas           | Notice sur un document arabe inedit rela-<br>tif à l'évacuation d'Oran par les Espa-<br>gnols en 1792 - (Receuil de mémoires<br>orientaux) |  |  |  |
| J. Casenove      | Les présides Espagnols de l'Afrique du<br>Nord (R.A)                                                                                       |  |  |  |
| J. Sauvaget      | Introduction à l'histoire de l'Orient mu-<br>sulmane                                                                                       |  |  |  |
| J. Lassus        | Histoire de l'Algérie Contemporaine                                                                                                        |  |  |  |
| L. Lacoste       | La Marine Algérienne sous les Turcs                                                                                                        |  |  |  |
| Marcel Egretaud  | Réalité de la Nation Algérienne                                                                                                            |  |  |  |
| Marmol Carvajal  | Description générale de l'africa (traduit<br>en français par M. Perrot d'Alblaucourt,<br>sous le nom de : L'Afrique de Marmol)             |  |  |  |
| Monchicourt      | L'expédition Espagnole de 1500 contre l'île du Djerba                                                                                      |  |  |  |

Pechot (1) Histoire de l'Afrique du Nord

Les Civilisations de l'Afrique du Nord-Piquet (Victor)

P. Dan Histoire de la Barbarie et de ses Corsaires

Documents musulmans sur le siège d'Alger René Basset en 1514

S. Gsell, G. Marcais G. Yver Histoire de l'Algérie

Venture de Paradis Alger au XVIIIeme Siècle

Venture de Paradis Autobiographie de Khereddine (pub-é par Sander rang et Devis, sous le titre (Lon-

dation de la Régence d'Alger)

The same of the same

Wintzer (paul) Bougie, place forte Espagnole 1510 - 1355 B. S. G. A.

Ximénés de Saudoval Sur la reprise d'Oran en 1732

Bulletin de la Société de Géographie d'Al-Collection:

ger et de l'Afrique du Nord (B.S.G)

L'Armée d'Afrique Collection:

La Revue Africaine (R.A) Collection:

La Grande Encyclopédie Française Collection:

L'Encyclopédie de l'Islam Collection:



# فيهرس

|                  | الغمسل الثسائي                                                     | 5        | المقسدمة                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|                  | العدوان الاسباني قبل النجمة<br>التركيمة                            |          | المهيد                                                  |
| 93               | ر "<br>الحكومات والقبائل يوم الغزو<br>الاسبانى                     | 13       | نخلفات القرون الوسطى<br>لنهضية التحياريية الكبسري       |
| 96               | احتلال المسرسي الكبسير                                             | 25<br>28 | والامواق العالمية<br>الاكتشافات البحرية الواسعــة       |
| 103<br>107       | انتصار المسلمين بمسرغين<br>ماسساة تنبس                             | 32       | نتائج الاكتشافات البحرية<br>اسبيانيا والعسرب الاندلسيون |
| 110<br>114       | نکیسة وهسران<br>شیء عن تاریخ وهسران                                | 36<br>56 | واروسا<br>الدولة العثمسائية                             |
| 116<br>117       | اليهودى الخائن يحكم المسلمين الادب يستفر الشعب                     | 64<br>72 | المغرب العربى اوائل القرق ١٦<br>القرصنــة               |
| 119              | احتسلال بجمایت<br>شیء عن تساریخ بجایة<br>استكانة سلطان تونس الحفصی |          | الفصل الاول<br>منبغة العندوان الاسبنانيي                |
| 126              | رضوخ مدينة العزائر<br>احدادل ، وملكان ، وشعب                       |          | داسبابه المباشسرة                                       |
| 128<br>129<br>30 | خروج الاسبان للحرب<br>عدد الله ملكا                                | 79<br>83 | صليبيـة<br>اسبـاب حربيـة                                |
|                  | ص الرسالة الاسبانية عن معاملة الملكين                              | 86<br>87 | اسباب سیاسیة<br>اسباب اقتصادیــة                        |

.

| 165 | الاستعداد الاسبأني            | 132 | اللعب عبل الحبلين             |
|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 165 | انقاذ مدينة جيجل              | 133 | معاهدة البؤس والشقاء          |
| 167 | القاذ مسلمي الانسدلس          | 135 | غرور لا يعرف حندا             |
| 168 | محاولات القباذ بحاية          | 136 | بجاية تحت النبر والاستعباد    |
|     | فاتحية العلاقيات مع الدولية   | 138 | حدرد المدينة الاسبانية ببحاية |
| 171 | العثمانية                     |     | السياسة الاسبانية الجديدة     |
| 172 | الاستفزاز بمدينة الجرائي      | 139 | ببحاية                        |
| 174 | نهاية سالم التومي             | 140 | المقاومة الشعبية              |
| 175 | وثيغة تدين سالم التومي        | 141 | احتلال عنابة والمدن الساحلية  |
|     | and the stands                | 142 | المغرب الجديد والجهاد الصادق  |
|     | القصل البرابع                 |     | أحسر مسراحل البد الاسبالي     |
|     | رد العمل المنيف               | 143 | طبرايلس                       |
|     | معركة باب السواد والانتصار    |     | الموجة الاسمائية تتحطم عملي   |
|     | الجزائرى الكبير               | 144 | جربة                          |
| 184 | التوسع بعد النصي انقاذ تنس    | 145 | عاولة حائبة في قرفية          |
| 185 | التنطيم الادارى الاول         | 146 | استعباد مدينة مستغنام         |
| 100 | استنجاد اهل تلمسان            | 148 | وثيقة استسلام مستغانم         |
| 187 | الجزائر بون والزيانيون واسبان |     | الفصل الثسالث `               |
| 189 | عودة الاسبان وابي حمو لتلمسان |     | العدوان الاسباني بعد النجدة   |
| 190 | احتلال تلمسان واستشهاد عروج   |     | التوكية                       |
| 193 | مؤدخه الفرتج وعسروج           | 155 | البطالان عبروج وخير الدين     |
| 196 | خير الدين والدولة العثمانيسة  | 159 | تصحيح اسم عبروج               |
|     |                               | 162 | الاستصراخ لانقاذ بجاية        |
|     | الفصل الخامس                  |     | اول طهسور الاتراك بالمغسرب    |
| 203 | شخصية خبير الدين              | 163 | الاوسط                        |

|      | رسالة الملك معمد السابع     | 205 | انكسار اسبانيا امام الجزائر                          |
|------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 248  | غاكم وهران الاستياسي        | 209 | ملاحظة عن والزويعة،                                  |
|      | تقبرير سبرى اساني عن حالة   | 211 | النكسية المسؤلسة - أسودة                             |
| 249  | ىلمسان                      |     | ابن العاضى ومصرعه                                    |
|      | رسيالة ابن رضوان للحياكم    | 214 | تحرير البنيون مصخرة الجزائره                         |
| 251  | الاسباتي                    | 218 | بناه مرسی الجرائر الحدید<br>بناه مرسی الجرائر الحدید |
| 253  | تقرير حاكم هنين عن تلمسان   |     |                                                      |
| 254  | مزيمة الاسبان وابن رضوان    | 218 | الانتصار الاسلامي بالباليار                          |
| 254  | نقرير د الكوديت حاكم وحران  | 220 | حزه من ملحمة عالمية                                  |
|      | رسالة المصنور بن يوغنانم    | 221 | الانتمار الجرائري الكبير بشرشال                      |
| 256  | فائد يتى راشد               | 226 | أبقاذ جديد للسلمي الأقدلس                            |
| 256  | حول الاس المسيحين بتلمسان   | 227 | المحيط بعد البحر المتوسط                             |
|      | رسالة د الكوديت لملك تلبسان | 228 | حير الدين قبودان باشا                                |
| 256  | والجواب                     | 229 | انتقال المركة الى تونس                               |
| 257  | رسالة ملك تلمسان لشرلكان    | 230 | بكية الاسلام الرهيبة بتونس                           |
| 258  | حلاصية المياهدة             | 236 | رجوع خير الدين لملكته                                |
|      | رسالة د الكوديت             | 236 | احتلال الاسبان مرسى هنين                             |
| 261  | رسالة د الكوديت لابن رضوان  | 239 | احسلال الاسبان لمنابة                                |
| 262  | احتلال تلمسيان              | 241 | مهاجمة الجزائريين للباليار                           |
| 264  | تعهدات عبد الله للاسبان     |     | رجنوع خيسر الديسن ونياب                              |
| 266, | السلمون المتعاونون مع العدو | 242 | حسن آعا                                              |
|      |                             |     | الفصل السيادس                                        |
| 1.   | القصل السابع                |     |                                                      |
|      | غروة شرلكان الكبرى للجزائر  |     | تلاعب الامبان بعرش تلمسان                            |
| 1    | وانكساره الشنيع             | 245 | أواخر بنى زيــان                                     |
|      | k                           |     |                                                      |

| 304 | رسالة عمر بناحمد لحاكم مجاية  | 271  | ملاسبيات القبروة                                   |
|-----|-------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 306 | رسالة الحرى من عبر بن احمد    | 272  | ملك فرانسا يست <b>غيث</b>                          |
| 308 | عودة الى تلبسان               | 273  | جواب الخليعة سليمان العثماني                       |
| 310 | معركة شعبة اللحم              | 275  | الهيجان السيحي واحفاق المخطط                       |
| 310 | انتهاك حرمة تلبسبان           | 277  | تقرير اسباني عن قوة الجزائر                        |
| 312 | الشرف يرفع راسسه              | 278  | تقرير اسباني عن حالة الجراثر                       |
| 313 | حهاد خبر الدين ضداسبانيا بحرا |      | احتلال الجرائريين لجسل طسارق                       |
| 314 | حير الدين يحتل طولون وبيس     | 279  | وممركة بحرية                                       |
| 316 | موت حيرالدين وممثله حسنهاشا   | 280  | غروة شرلكان الصليبية الكرى                         |
|     | الغصيل الثامن                 | 281  | جيش شرلكان واسطوله                                 |
|     | حسان بن خير الدين             | 283  | احتلال الاسبان لكدية الصابرن                       |
| 321 | المسان مبرة احرى              | 286  | المعركة الجاسمة                                    |
| 324 | استقرار الدولة الجزائرية      | 287  | الدور الفائي من البسركة                            |
|     | تدخل دولة الاشراف السعديين    | **** | حالبة الاستطارل الصليبين                           |
|     | كيعيسة السوقسائع والانتصبار   | 289  | انقساد اسسرى المسلمين<br>مدى كارثة الاسبان البحرية |
|     | الجزائري                      |      | الاستحباب                                          |
| 327 | محاولة تحديد الحدود           | 291  | الامتراطور في تجماية                               |
| 330 | سياسة حسان باشا               | 294  | الخطر الدي نجا مسه                                 |
| 231 | دسائس سفير فرنسا ورجوع        | 295  | تمن المعركة _ عنائم المسلمين                       |
| 333 | حسان لاستامبول                | 297  | تقرير الكونت د الكوديت بعب                         |
|     | الفصل التساسع                 | -20  | نكبة الاسبان                                       |
|     | صالح رايس                     | 298/ | توسيع حدود المملكة الجزائرية                       |
|     | يطل الوحدة والحهاد            | 723  | الرمنالة محبد في محبد القاضي                       |
| 337 | سياسة صالح رايس واهدافه       | 301  | ta so H                                            |

|     | انتصار مستغانم الاكبر          | 338 | التوحيد الداحلي             |
|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|
| 372 | موت د الکنوديت                 | 340 | بين صالح وعبد العسزيز       |
| 377 | موت شرلكان غيا وهيا            | 340 | ابو حسون يطهر من جديد       |
| 377 | عودة حسان بائا للمرة النالئة   | 343 | آحر بنی زیـــان             |
| 378 | الانهيار الاسماني في جرية      | 343 | الحملة لانقاذ بجاية         |
| 379 | ممركة المرسى الكبير التاريخية  | 345 | رسالة يائسة الى اسبانيا     |
| 383 | محاولة احتسلال مالطسة          | 346 | تحطيم حصن باب البحس         |
| 385 | حسان حير الدين قبودان باشا     | 347 | طلب الاستسلام من قائد المقل |
| 385 | منامرة جريئة لاحتلال الجزائر   | 349 | الانتقام من البرى.          |
|     | القصل الحبادي عشير             | 350 | تطهير القل والسواحل         |
|     | قلش عبلي ـ المحاهد المطيم      |     | اسبانيا في القل خلال القرن  |
| 391 | تصبحيح اسمه                    | 350 | الثالث عشير                 |
|     | تجدة ألجرائر للناثرين المسلمين |     | مداكس الشريف السعدى         |
| 392 | باسسانيا                       | 358 | والاسبان ضد الجزائر         |
| 394 | احماق الثورة بالاندلس          | 359 | نقسرين وسمى اسبائي          |
| 396 | الحلف البسايسوى                |     | تعليسق الكونت د الكوديت     |
| 397 | القاذ مدينة تونس اولا          | 364 | على التقريو                 |
| 398 | معركية دليبانت الحاسية         |     | الاستعداد لفتح ومران ــ موت |
| 399 | الغاذ مدينة تونس نهائيا        | 366 | تعليا عظى                   |
|     | معركة الملوك التلاثة المعاسمة  |     | السعديون وتليين يد          |
| 402 | يالمغبرب                       | 367 |                             |
|     | الانتصار الاسلامي وانهسار      |     | الغصل العاشي                |
| 404 | وانهيار البرتغال               |     | حسان بن حير الدين من جديد   |
| 40  | استبسرار الجهاد الجيزائري      |     | تخليص تلمسيان               |
| 40  | ف السو                         | 371 |                             |

| 438 | قصيدة محمد القوجي                                            | اتفاذ بقيايا مسلمي الاندلس 409            |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 439 | قصبيدة محمد بن عبد المومن                                    | موت البطل قلش عني 409                     |
| 440 | قصيدة محمد بن ميدى المهدى                                    | قليش على وقنال السويس 410                 |
| 442 | تصيدة احمد بن ابي على                                        | نهاية القبرن السادس وآثاره 411            |
|     | الفصيل الوابع عشو<br>التظام الاستعباري الاسباني<br>في وحيران | الفصل الثاني عشر<br>ما بيــن الصليبيتــيّ |
| 447 | البسلاد وسكساتها                                             | فتسرة ركبود 415                           |
| 447 |                                                              | آخس محاولة لانقاذ بقايا                   |
|     | طريقة التعامل                                                | مسلبي الاتبدلس 418                        |
| 448 | مجلس تحديث الجنزية                                           | الانكليز يحاربون الجزائر 420              |
|     | التقسيم الاسباني للقبائل                                     | مدى اتساع الحزوب البحرية                  |
| 449 | العربية                                                      | الجزائسرية 421                            |
|     | الفصل الخنامس عشس                                            | الفرنسيون ينكسرون في جيجل 422             |
|     | الفتح الاكبر وانقاذ وهران                                    | معاولة دوكين الفرنسية                     |
| 453 | الداي العالم عمد بكداش باشا                                  | شـــد الجزائر 424                         |
| 455 | دعوة الشعب للجهاد                                            | معاولة مغربية جديدة                       |
| 456 | الاستحسداد                                                   | شد الدولة الجنزائرية 425                  |
| 457 | مدد مالطة الهجوم الاول                                       | رسالة بليضة ووضع مسلام 427                |
| 458 | يرج مبرجاج                                                   | عاولة استرجاع وهسران وخيبة 432            |
| 459 | بسرج بن زمسو                                                 | القصل الثبالث عشر                         |
| 460 | البسرج الجنديد                                               | شعواء الجزائو                             |
| 461 | البسرج الاحمسر                                               | يستثيرون الحكومة والشعب                   |
| 461 | قبراز الحباكم                                                | قضية قومية واسلامية 437                   |

| 481 | استمبرار المعركة              |     | استسلام البرج الجديد                  |
|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------------|
|     | الغصل السيايع عشن             | 462 | احتالل المدينة                        |
|     | الصاليبية التانية             | 462 | فرحمة اسلامية عمامة                   |
|     | انتصار الجزائر الاكبر         |     | انقياذ البرسي الكبيير                 |
|     | الاستعداد للمعركة : الجزائرى  | 465 | بناه وتجديد مدينة وهران               |
| 485 | والاسبائي                     | 465 | الشمر الجنزالري في مهرجنان<br>وهنسران |
|     | تزول العدو والمعارك الاولى    |     | قصيدة الشيخ بوزيد التلساني            |
| 492 | عن التقارير الرسمية           | 467 | قصيدة محمد بن يوسف الجزائري           |
|     | الانتصار الاعظم : عن التقارير | 468 | تصيب اديب تلمساني                     |
| 496 | الرسمية                       |     | قصيد محمد بن سيدي المهدي              |
| 504 | الخاتسة                       | 468 | الجسنزائسرى                           |
|     |                               | 470 | قصيد لشاعر آخر                        |
|     | الغصل الشامن عشس              |     | ارجوزة في تأريخ فتح وهران             |
|     | الصليبية النانية              | 471 | لمحمد التيغرلي                        |
|     | مسد العدوان البحرى            |     | القصل السسادس عشر                     |
| 509 | تبادل الاسبرى                 |     | الصليبية الاسبانية التانية            |
| 510 | تهيئة الفزو البحرى            |     | استرجاع وهران                         |
|     | استعداد الجزائر ء المعبركة    |     | الاستماداد لاحتبالال وهبران           |
| E11 | والنصير                       | 475 | هن جداید<br>۱۱ م د د                  |
| 511 |                               | 476 | البنشور الصليبي الملكي                |
| 514 | الغزو البحرى مرة ثاتية        | 478 | النزول الى البر والمعارك الاولى       |
| 517 | النصس النهائي                 |     | المعسركة الكيسرى واستسلام             |
| 520 | الصلح وتبنه الغالى            | 479 | المدينتين                             |

الفصل الخطاب وتصفية الحساب الجزائر تملى شروطها من اجل الحطاب وتصفية الحساب الجزائر تملى شروطها من اجل الصلح النهائي 526 الصلح النهائي الهجـوم المتـواصل والحـلاص النهائي 525 ثبت المراجع 529

تم سحب هذا الكتاب على مطابع دار «البعث» تسنطينة \_ الجزائر تحت رقم 133 - 68